



تأليف

ع الرَّاق بن عبد المرار و









احتاديث المرازي المراز

# جعثوث لظنع مجفؤظة

(ح) دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع، ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن أحاديث إصلاح الطوب./ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -المدينة المنورة، ١٤٤٤هـ. ۲۲۶ ص ؛ ۲۷×۲۷ سم

ردمك: ٤-٠٨ - ٨٧٨ - ٣-٨٧٨

أ.العنوان .

دیوی ۲۱۲,۹۳

١-أدعية.

1 £ £ £ / AOV 1

رقم الإيداع: ١٤٤٤ - ١٤٤٤ , دمك : ٤ - ۸ - ۸ - ۸ ۲۸۷ - ۳ - ۲ - ۹۷۸

> الطبعة الأولحث 23316-77.79

طباعة \_ نشر \_ توزيع

شارع الفيصليَّة -خلف الجامعة الإسلاميَّة

- 00966532627111 00966590960002
- (B) daremsim@gmail.com
- (1) (1) (1) (1) (1)

Sutor.center@gmail.com

بحث علمي ـ صفّ ـ تنسيق ـ تصميم

# احتادیث الای ایک الای ایک الای ایک الایک ا

سَالِيْكُ عبدالرَّرَّاق بَن عبد المحسن لبدر

خَارِ الْحَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلِي الْمُعَامِينِ الْمُعَلِّي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

مِنْ يُظِيُّ الْبُلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ الْفِيلِيْ

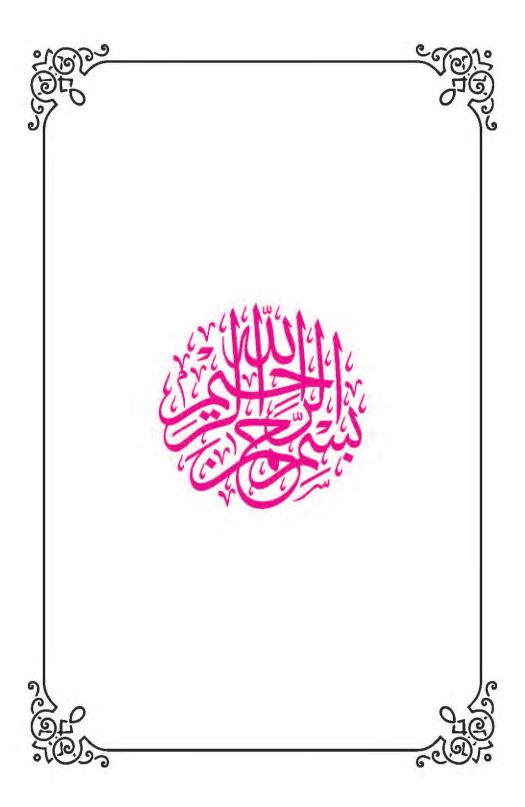

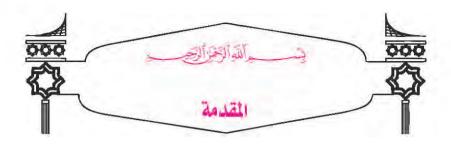

الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

فإنَّ أولى ما صُرِفَت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ صحَّتها ودفع أسقامها وحمايتها ممَّا يفسدها، وهو المقصود بالقصد الأوَّل؛ لعظم خطرها وشدَّة تأثيرها على الأبدان صلاحًا أو فسادًا، كما قال على: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (١٠).

قال الحسن البصريُّ وَمَهُ اللهُ لرجل: «داوِ قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلاحُ قلوبهم» اللهُ أي: أنَّ مراده منهم إصلاحُ القلوب الَّتِي بصلاحها يصلح البدن وبفسادها يفسد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدُّنيا في التَّواضع والخمول (٢٤٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ١٥٤).

3

وهذه سلسلة نافعة في «إصلاح القلوب» قدَّمتها في حَلْقات يوميَّة عبر قناة السُّنَّة النَّبوِيَّة، أرجو الله أن يعظم بها النَّفع والبركة، وأن يجعلها معونة لنا أجمعين على صلاح قلوبنا، فهي طوع تدبيره سبحانه، وهو وليُّها ومولاها لا شريك له.

وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.







عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَ الدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّبُهُاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِيكُلِّ مَلِكَ حِمِّى ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكَ عَلَى الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ؛ أَلَا وَهِي الْقَلْبُ » أَنْ عَلَى اللّهِ مَعَادِه . "أَنْ اللّهُ مَتَعْقَ عليه.

يعدُّ هذا الحديث أصلًا عظيمًا في باب إصلاح القلوب، وأنَّ صلاح الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَحَمُاللَهُ: «وفي الجملة: القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده». وهذا كما في حديث النُّعمان بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).



بشير المتَّفق عليه؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "".

فصلاحُه وفساده يستلزم صلاحَ الجسد وفسادَه؛ فيكون هذا ممَّا أبداه لا ممَّا أخفاه.

وكلُّ ما أوجبه الله على العباد لا بُدَّ أن يجب على القلب؛ فإنَّه الأصل، وإن وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهيُّ إنَّما يعلم بالأمر والنَّهي قلبه وإنَّما يقصد بالطَّاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصَّلاة والزَّكاة والصِّيام، وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أوَّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حقِّ الشَّقِيِّ: ﴿ فَلاَ صَدِّقَ وَلاَ صَلَى اللهُ وَكَوَل كَذَبَ وَالْمَامِدِ مَوض وَعَيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حقِّ الشَّعِيِّ: ﴿ فَلاَ صَدِّقَ وَلاَ صَلَى اللهُ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا المَعْمِية عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل مُوضع.

والمامور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ كالوضوء، والاغتسال، وكأفعال الصَّلاة مِنَ القيام والرُّكوع والسُّجود، وأفعالِ الحجِّ مِنَ الوقوف والطَّواف، وإن كانت أقوالًا فالقلب أخصُّ بها؛ فلا بُدَّ أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقول ويقصده» "ا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۱۳/۱۶ - ۱۱۵).

# فتبيَّن بهذا أنَّ القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال:

\* فما أمر الله به مِنَ الأفعال الظَّاهرة لا بُدَّ فيها من معرفة القلب وقصده.

\* وكذلك ما أمر به مِنَ الأقوال لا بُدَّ فيها من معرفة القلب وقصده.

وجذا أيضًا يعلم أنَّ القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحُبِّه وتعظيمه وخوفه ورجائه والتَّوكُّل عليه وإخلاص الدِّين له طابت الجوارح وصلحت، بل لا يَتِمُّ شيء مِنَ المأمور به ظاهرًا إلَّا جا؛ وإلَّا فلو عمل أعمالًا ظاهرة بدون هذه كان منافقًا، ثمَّ هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالًا ظاهرة توافقها في الزَّكاء والاستقامة.

فمعرفة أحكام القلوب أهمُّ من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرِّعة عليها، وهي موطن نظر الرَّبِّ، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَة وَ اللهَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ: «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ".. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

وروى مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّقَوْى هَهُنَا؛ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » (١٠).

فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله عَلَيْق حقًا وصدقًا؛ استقامت الجوارح كلُّها عملًا بطاعة الله وطلبًا لنيل رضاه جلَّ في علاه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۶۶).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧).

14.

وفي المسند عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَالَ وَهُولَ اللَّهِ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَلْم إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ اللهُ

قال الحافظ ابن رجب حَدَالله: «والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه؛ فإنَّ أعمال الجوارح لا تستقيم إلَّا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب: أنْ يكونَ ممتلئًا مِنْ محبَّةِ الله، ومحبَّة طاعته، وكراهة معصيته.

فعُلم بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَم العلويِّ والسُّفلِيِّ معًا حتَّى تكونَ حركاتُ قلوب أهلها كلُّها لله، وحركاتُ الجسدِ تابعةُ لحركةِ القلب وإرادته، فإنْ كانت حركتُه وإرادتُه لله وحدَه؛ فقد صَلَحَ وصَلَحَتْ حركاتُ الجسدِ كلِّه، وإنْ كانت

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٠٤٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٨٤١).

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدُّنيا في التَّواضع والخمول (٢٤٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء
 (٢/ ١٥٤).

حركةُ القلب وإراداته لغيرِ الله تعالى؛ فسدَ وفسدت حركاتُ الجسد بحسب فسادِ حركة القلب» \*\*\*.

"وفي "السُّنن" عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللَّهِ اللهِ قال: "مَنْ أَعْطَى اللهِ، وَمَنَعَ اللهِ، وَأَخَبَ اللهِ وَالجوارح وَأَبْغَضَ اللهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ "". ومعنى هذا أنَّ حركات القلب والجوارح إذا كانت كلُّها الله فقد كَمُلَ إيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطنًا، ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحُ حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلَّا ورادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارحُ إلَّا فيما يُريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكَفَّتْ عمَّا يكرهه، وعمَّا يخشى أنْ يكونَ ممَّا يكرهه وإنْ لم يتيقَّن ذلك "".

والقلوب تتسلَّل إليها أدواءٌ وأسقامٌ وأمراضٌ تُضْعِف ما فيها من إيمان وتُنقص ما فيها من دين وطاعة لله مُنكَانَفُونَكَاكِ؛ ولهذا فإنَّ مِن الاستقامة على طاعة الله مُنكَانَفُونَكَاكِ أن يحرص المرء على مداواة القلوب والنُّفوس، والمجاهدة في البعد بها عَنِ الأمراض والأسقام الَّتِي تصيبها فتُسقِمها وتمرضها،

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨١٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٢٢).

فكما أنَّ الأبدان تمرض فإنَّ القلوب تمرض، بل مرضها أشدُّ من مرض البدن وأخطر.

ومن أعظم ما ينبغي أن يُعْنَى به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه الأمراض والأسقام، فهذا الَّذِي ينفع العبد النَّفع العظيم يوم يلقى الله ويقف بين يديه سبحانه، قال الله سبحانه ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللهُ عَراهُ: ٨٨-٨٩].

والقلب السّلهم: هو القلب الَّذِي سلِم مِنَ الشَّرك والشَّكَ، وسلِم من كُلِّ أَمْ يُسخط الله، وسلِم مِنَ الإصرار على البدع والمعاصي، ويلزم من هذه السَّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنَ الإخلاص لله، واليقين، والإقبال على طاعة الله، ومحبَّة الله حَلْرَعَلا، وتعظيمه وتعظيم شرعه؛ فإنَّ القلب إذا كان متَّصفًا بهذه الأشياء سليمًا من أضدادها كان بذلك قلبًا سليمًا له النَّجاة يوم القيامة والفوز بالدَّرجات العلا يوم يلقى الله سبحانه.

قال ابن القيِّم حَمَّاللَهُ: «وقد اختلفت عبارات النَّاس في معنى القلب السَّليم، والأمر الجامع لذلك: أنَّه الَّذِي قد سلم من كُلِّ شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كُلِّ شُبْهة تعارض خبره، فسلم من عبوديَّة ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبَّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتَّوكُّل عليه والإنابة إليه والذُّلِّ له وإيثار مرضاته في كُلِّ حال، والتَّباعد من سخطه بكُلِّ طريق، وهذا هو حقيقة العبوديَّة الَّتِي لا تصلح إلَّا لله وحده.

فالقلب السِّليم: هو الَّذِي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما،

بل قد خلصت عبوديَّته لله تعالى: إرادةً، ومحبَّةً، وتوكُّلًا، وإنابةً، وإخباتًا، وخشيةً، ورجاءً.

وخلص عمله لله؛ فإن أحبَّ أحبَّ في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى من أبغض في الله، وإن أعطى لله، وإن منع منع لله، ولا يكفيه هذا حتَّى يسلم مِنَ الانقياد والتَّحكيم لكُلِّ مَن عدا رسوله على الانتمام والتَّحكيم لكُلِّ مَن عدا رسوله في الأقوال والأعمال:

- # من أقوال القلب، وهي العقائد.
- \* وأقوال اللِّسان، وهي الخبر عمَّا في القلب.
- \* وأعمال القلب، وهي الإرادة والمحبَّة والكراهة وتوابعها.
  - \* وأعمال الجوارح.

فيكون الحاكم عليه في ذلك كلّه دقّه وجلّه هو ما جاء به الرَّسول صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْهِ وَسَلَمُ ، فلا يتقدَّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: ﴿ يَثَانُهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَقُولُ ولا تفعلوا لا تقولوا حتَّى يقول ولا تفعلوا حتَّى يأمر.

قال بعض السُّلف؛ ما من فِعْلَة وإن صغرت إلَّا ينشر لها ديوانان: لِمَ؟ وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟

فالأول: سؤال عن عِلَّة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظُّ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدُّنيا في محبَّة المدح مِنَ النَّاس، أو خوف ذمِّهم

أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبوديَّة وطلب التَّودُّد والتَّقرُّب إلى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَعَالَى وابتغاء الوسيلة إليه؟

ومحلُّ هذا السُّؤالِ: أنَّه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك، أم فعلته لحظِّك وهواك؟

والثَّاني سؤال عن متابعة الرَّسول عَيْمَالصَّلْ النَّعَبُّد، أي: هل كان ذلك التَّعبُّد، أي: هل كان ذلك العمل ممَّا شَرَعْتُه لك على لسان رسولي أم كان عملًا لم أشرعه ولم أرضه؟

فالأوّل: سؤال عَنِ الإخلاص، والثّاني: عَنِ المتابعة؛ فإنَّ الله سبحانه لا يقبل عملًا إلَّا جما.

فطريق التَّخلُّص مِنَ السُّؤال الأوَّل: بتجريد الإخلاص.

وطريق التَّخلُّص مِنَ السُّؤال الثَّاني: بتحقيق المتابعة.

وسلامةِ القلب؛ من إرادة تعارض الإخلاص، وهوى يعارض الاتباع. فهذا حقيقة سلامة القلب الَّذِي ضُمِنَت له النَّجاة والسَّعادة»(١٠).

وللقلب السَّليم علامات تدلُّ عليه وعلى سلامته ونقائه وزكانه:

ومن هذه العلامات: أن يكون قلبًا مترحِّلًا عَنِ الدُّنيا، متجافيًا عنها، غيرَ مُغْتَرٍ بها، عالمًا بحقيقة حالها، وأنَّها دار الفناء والزَّوال، وأنَّها مرتحلة وليست

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ١٠ - ١٢).

باقية، كما قال عليُ وَ وَالْ عَلَيُ وَ وَالْ عَلَيْ وَ وَالْ عَلَيْ وَ وَالْ تَحَلَّتِ اللَّانِيَا مُدْبِرَةً، وَالْ تَحَلَّتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ؛ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّانِيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل "".

ومن علامات القلب السليم: أن تكون همَّته واحدة، وهي نيل رضا الله والبعد عن مساخطه جلَّ في علاه.

ومن علامات القلب السّليم: جدُّه ومجاهدته للبعد عَنِ المعاصي والآثام والبدع وفعل الحرام، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَنَهُ دُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ٱلْمَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن علامانه: العناية بتصحيح العمل أكثر مِنَ العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا لله وصدقًا مع الله عَلَيْهُ ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لمِنَّة الله عليه واتِّهامًا للنَّفس بالتَّقصير في جنب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله.

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيًا بقلبه عاملًا على إصلاحه مجتهدًا في تزكيته وتنقيته، ومِنَ الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا» \*\*

خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا \*\*\*

وجاء في الحديث أنَّ النَّبِيَ ﷺ قال لشدَّاد بن أوس: «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ فَاكْتَنِزُوا هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ -تعليقًا- في: «باب في الأمل وطوله»، ووصله ابن حجر في تغليق التَّعليق (٥/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٢٢).

الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ قُلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اللهُ ال

وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب البِرِّ وجماع الفضيلة، والنَّبِيُ فَ أَكدَّ تأكيدًا عظيمًا على العناية بهذا الدُّعاء والعناية بتحقيق ما فيه مِنَ المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة، وبخاصَّة العناية بسلامة القلب؛ وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كُلِّ أمرٍ يُسخط الله، ولاسِيَّما الشِّرك بالله، أو الشَّكُ في دين الله، أو الإصرار على البدع والمعاصي، أو نحو ذلك مِنَ الآفات الَّتِي تعرض للقلوب وتُضِرُّ بها إضرارًا بالغًا.

أَسَأَلَ الله عَنْكِلَّ أَن يُوَفِّقنا أَجِمعين لكُلِّ خير، وأن يصلح لنا شأننا كُلَّه، إنَّه سميعٌ قريبٌ مجيب.



<sup>(</sup>١) رواه ابن حبَّان في صحيحه (٩٣٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٣٢٨).



روى ابن ماجه عَنِ النَّوَّاس بْنِ سَمْعَانَ مَعْلَقَتْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَعْلَقُونُ وَلَ اللهِ عِلَى يَعْلَى اللهِ عَنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَوَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » أَنَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » أَنَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » أَنْ أَنْ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » أَنْ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وروى الإمام أحمد عن أمِّ سَلَمَة صَلَيْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى دِينِكَ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَشَو لِللهُ أَنَّ قُلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَشَرٍ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ وَبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ: أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَكُنْ وَرَانَا مَنْ اللهُ وَالْوَهَابُ» "ا.

جدير بالمسلم -مع المواظبة على هذا الدُّعاء-: أن يعرف أوصاف القلوب الزَّائغة وأحوالها؛ ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافية،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٩٩)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦٥٧٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٠٩١).

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كريشَةٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ». رواه أحمد وابن ماجه \*\*. وذلك لشدَّة تأثير الفتن على القلوب.

وقد ذكر الله أوصافًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا وإنذارًا من تلك الحال<sup>(١)</sup>.

فمن هذه الأوصاف: العمى، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى الْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦]. والمعنى: أنَّه معظم العمى وأصله، وهو العمى الضَّارُ في الدِّين؛ لأنَّه بسببه لا يبصر الحقَّ ولا يشاهده، كما لا يشاهد الأعمى المرئيَّات.

وليس المراد: نفيَ العمى الحسِّيِّ عَنِ البصر، كيف وقد قال تعالى: ﴿ لِيَّسَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٨١٦)، والحاكم (٣١٤٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٧٥٧) واللَّفظ له، وابن ماجه (٨٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) انظرها بتوسُّع في شفاء العليل لابن القيِّم (١/ ٢٩٩ - ٣٣١).

عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [النُّور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّة ﴿ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [النُّور: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿عَبَى القلب، حتَّى إنَّ عمى البصر وإنَّما المراد: أنَّ العمى، حتَّى إنَّه يصحُّ نفيه بالنِّسبة إلى كماله وقوَّته، وهذا كقوله بالنِّسبة إليه كلا عمى، حتَّى إنَّه يصحُّ نفيه بالنِّسبة إلى كماله وقوَّته، وهذا كقوله إلى إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئة ﴾ [قوله: ﴿إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ﴾ [قوله: ﴿لَيْسَ الْمِسْكِينُ الْغَنَى عَنْ كَثْرُةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ﴾ [اللَّهُ عَنْ كَثْرُة الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ﴾ [اللَّهُ عَنْ كَثْرُة اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ اللَّذِي لا يَجِدُ اللَّيْ وَلا يُغْفِيهِ وَلا يُغْفِيهُ وَاللَّهُ مَتَانِ، وقوله: ﴿لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ اللَّيْ وَلا يُغْفِيهِ وَلا عَلْمَ يُرِد: نفي الاسم عن هذه الشَّدِيدُ اللَّهُ مَمَّن يُسَمُّونه بها، المُسَمَّيات، إِنَّمَا أراد: أنَّ هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحقُّ ممَّن يُسَمُّونه بها، فهكذا قوله: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الَّتِي في الصَّدور.

ومن أوصافها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمّد: ٢٤]. أي: بل على قلوب أقفالها، فهي مُطْبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه، قد أغلق على ما فيها مِنَ الشَّرِّ وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدًا. وكأنَّ القلب بمنزلة الباب المرتج، الَّذِي قد ضُرِب عليه قفل؛ فإنَّه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عَنِ القلب؛ لم يدخل الإيمان.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۵۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

وكذلك من أوصافها: الختم والطّبع، قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة:٧]. وقال تعالى: ﴿طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [النّحل:١٠٨]. والختم والطّبع: هو التّغطية على الشّيء والاستيثاق منه؛ فلا يدخله شيء. فهما متقاربان في المعنى، لكن يختصُّ الطّبع بأنّه: ختم يصير سجيّة وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق.

ومن اوصافها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوَّا حُلَّ عَايَةٍ لَا يُوبِّنُوا بِهَا ﴾ [الأنعام: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِذَا ذَكَرَت رَبَّكَ فِي ٱلْفُرَءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوَّا عَلَى أَدُبُرِهِمْ فَلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي الْفُرَعُ وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي نَفُورُكُ ﴾ [الإسراء: ٤٦]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدَعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧]. وهي جمع عَاذَانِم وَقَرْ أَو إِن تَدَعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٩]. وهي جمع كِنَان وأعنة، وأصله: مِنَ السَّتر والتَّغطية، وقد أقرُّ واعلى أنفسهم بذلك، فقالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَنْفُهُمُ إِلَى النَّهُ وَنَا السَّتر والتَّغطية، وقد أقرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جَمَابُ فَقَالُوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَنْفُولِهُ ﴾ [فُصِّلَت: ٥]. فذكوا:

- \* غطاء القلب، وهي: الأكنَّة.
  - \* وغطاء الأذن، وهو: الوقر.
- \* وغطاء العين. وهو: الحجاب.

والمعنى: لا نفقه كلامك و لا نسمعه و لا نراك، والمعنى: إنَّا في ترك القبول منك بمنزلة مَن لا يفقه ما تقول و لا يراك، قال ابن عبَّاس وعليقته: «قُلُوبُنَا فِي

أَكِنَّةٍ مِثْلِ الْكِنَانَةِ الَّتِي فِيهَا السِّهَامُ» أَلَى وقال مجاهد: «كَجُعْبَةِ النَّبْلِ» أَلَى وقال مقاتل: «عَلَيْهَا غِطَاءٌ فَلَا نَفْقَهُ مَا تَقُولُ» أَلَى.

ومن أوصافها: ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ [الكهف:١٠٠].

## وهذا يتضمُّن معنيين:

أحدهما: أنَّ أعينهم في غطاء عمَّا تضمَّنه الذِّكر: من آيات الله، وأدلَّة توحيده، وعجائب قدرته.

والثَّاني: أنَّ أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن، وتدبُّره، والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب أوَّلا، ثمَّ يسري منه إلى العين.

ومنها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلَفُ أَ بَلَ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]. وقوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِحَايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ الأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُأَ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ الأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُأَ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النِّسَاء:١٥٥]. أي: لا تفقه ولا تفهم ما تقول، قال ابن عبَّاس عَيَّاس فَيَسَعَمُ وقتادة ومجاهد: ﴿ عَلَى قُلُوبِنَا غِشَاوَةٌ فَهِيَ فِي أَوْعِيَةٍ فَلا تَعِي وَلا تَفْقَهُ مَا تَقُولُ ﴾ (١١). ومجاهد: ﴿ عَلَى قُلُوبِنَا غِشَاوَةٌ فَهِيَ فِي أَوْعِيَةٍ فَلا تَعِي وَلا تَفْقَهُ مَا تَقُولُ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) تفسير البسيط (١٩/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرَّزَّاق في تفسيره (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير البسيط (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان للطَّبريِّ (٢/ ٢٢٨)، الكشف والبيان للشَّعلبيِّ (٣/ ٤٤٠).

فَأَكَذَبِهِمِ اللهِ، وقال: ﴿بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾. وفي الآية الأخرى: ﴿بَل لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾.

فأخبر سبحانه: أنَّ الطَّبع والإبعاد عن توفيقه وفضله، إنَّما كان بكفرهم الَّذِي اختاروه لأنفسهم، وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالطَّبع واللَّعنة، والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفًا لا تعي ولا تفقه، ثمَّ نأمرهم بالإيمان؛ وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها بالطَّبع على القلوب والختم عليها.

ومنها: الحجاب، كما في قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَمِنْ بَيْنِكَ وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ [فُصِّلت: ٥]. وقوله: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلنَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥]. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه، وتدبِّره، والإيمان به. ويبينه قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهم وَقَرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]. وهذه الثَّلاثة هي الثَّلاثة المذكورة في قوله: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكَتُهُ مِمَا مَنُعُونَا وَقَ ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ [فُصِّلت: ٥]. فأخبر سبحانه: أنَّ إليَّهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ [فُصِّلت: ٥]. فأخبر سبحانه: أنَّ ذلك جعله؛ فالحجاب يمنع رؤية الحقِّ، والأكنَّة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه.

وعلما: الرَّان، كما في قوله تعالى: ﴿كُلِّهُ بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين:١٤]. أي: غطَّى عليها بسبب كثرة النُّنوب والمعاصي منهم؛ فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها، قال مجاهد:

«هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى تُحِيطَ الذُّنُوبُ بِالْقَلْبِ وَتَغْشَاهُ فَيَمُوتَ الْقَلْبُ» (١٠٠٠). وقال مقاتل: «غَمَرَتِ الْقُلُوبَ أَعْمَالُهُمُ الْخَبِيثَةُ ١١٠٠.

ومها: الصَّمم والوقر، كما في قوله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمَّى ﴾ [البقرة:١٨]. وقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّعُمْ وَأَعْمَى آبَصَرَهُم ﴾ [محمَّد:٢٣]. وقوله: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ صَكِيرًا مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ لَمُهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُينٌ لَا يَبْعِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعُمِ بَلْ هُمْ أَصُلُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ يُشِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعُمِ بَلْ هُمْ أَصُلُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ يُشِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعُمِ بَلْ هُمْ أَصُلُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٩]. وقوله: ﴿وَاللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَوْلَئِكَ كَالْمُعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَوْلَئِكَ عُمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَنْفِهِمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَذَانِهِمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَنْفِهُمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَلَانِهِمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَنْفِهُمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا أَنْفِهُمْ عَمًى أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ فَلَا

<sup>(</sup>١) تفسير السبط (٢٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير البسيط (٢٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٣٤)، والنَّسائيُّ في الكبري (١١٥٩٤)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٠٩٥٨)، والبيهقيُّ في الشُّعب (٦٨٠٩).

يَفْقَهُونَ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، مِثْل: الْبَهِيمَةِ الَّتِي لَا تَفْهَمُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً "". وقال مجاهد: «بَعِيدٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ "". والمعنى: أنَّهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أنَّ مَن دُعِي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم.

ومنها: البكم، قال تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُنَى ﴾. والبكم جمع أبكم، وهو الَّذِي لا ينطق، والبكم نوعان: بكم القلب، وبكم اللِّسان. كما أنَّ النُّطق نطقان: نطق القلب، ونطق اللِّسان. وأشدُّهما بكم القلب كما أنَّ عماه وصممه أشدُّ من عمى العين وصمم الأذن، فوصفهم سبحانه: بأنَّهم لا يفقهون الحقَّ ولا تنطق به ألسنتهم.

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه، وبصره، وقلبه. وقد سُدَّت عليهم هذه الأبواب الثَّلاثة؛ فسُدَّ السَّمع بالصَّمم، والبصر بالعمى، والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُسَمِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسَمِعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُعَمِرُونَ فِي قوله: ﴿ وَقَلْ جَمع سبحانه بين الثَّلاثة في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُو وَ فَهَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعَدَتُهُم مِن شَعْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعَدَتُهُم مِن شَعْهُ إِذْ كَانُوا يَجْمَدُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ﴾ [الأحقاف:٢٦]. فإذا أراد سبحانه هداية عبد؛ فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله؛ أصمَّه وأعماه وأبكمه.

ومنها: الغشاوة، وهي: غطاء العين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣]. وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ فإنَّ ما في القلب يظهر على العين من الخير والشَّرِّ، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه.

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطَّبريِّ بنحوه (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطَّبريِّ (٢١/ ٤٨٥).

ومن أوصافها: الصَّدُّ عَنِ السَّبيل فلا تبصره، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧]. أي: صُدَّ عَنِ الحقِّ والهدى، بسبب الباطل الَّذِي زُيِّن له.

ومنها: الشَّدُّ على القلب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ وَمِنها: الشَّدُّ على القلب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ عَالَمَٰ وَمَكَأَهُ وَيَسَةً وَأَمُولُا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا رَبِّنَا لِيُصِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ ۗ رَبَّنَا أَطْمِسَ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ، هو: الطَّدُّ عَلَى القلب، هو: الطَّدُّ عَلَى القلب، هو: الطَّدُّ عَلَى القلب، هو: الطَّدُّ وَالمنع؛ ولهذا قال ابن عبَّاس عَلَيْهَ : «يريد: امنعها، والمعتى: قسِّها واطبع عليها، حتَّى لا تلين ولا تنشرح للإيمان "".

ومنها: الصَّرف، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهُمْ إِلَى بَعْضِهُمْ وَمُن كَم مِن أَحَدِ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَف الله قَلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ هَلَ يَرَنكُم مِّن أَحَدِ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَف الله قَلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ [التَّوبة:١٢٧]. فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف، وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عَنِ القرآن وتدبُّره؛ لأنَّهم ليسوا أهلًا له فالمحلُّ غير صالح ولا قابل، فإنَّ صلاحيَّة المحلِّ بشيئين: حسن فهم، وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيِّئة.

ومن أوصافها: إزاغتها عَنِ الحقِّ، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُّ ﴾ [الصَّفُ:٥]. وقال عن عباده المؤمنين أنَّهم سألوه: ﴿رَبَّنَا لَا تُرَغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران:٨].

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره نقلاً عن تفسير القرطبيِّ (٨/ ٣٧٤).

وأصل الزُمع: الميل، ومنه: زاغت الشَّمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عَن الهدى إلى الضَّلال.

ومن اوصافها: إماتة القلوب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النَّمل: ٨٠] وقوله: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ ﴿ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ٢٢] وقوله: ﴿ لِبُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ آللنعام: ٢٧]. وقوله: ﴿ لِبُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ [يس: ٧٠]. وقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]. فوصف الكافر بأنّه مين و أنّه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أنّ القلب الحَيّ هو الّذِي يعرف الحقّ ويقبله ويُحبُّه ويؤثره على غيره، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحقّ والباطل ولا إرادة للحقّ وكراهة للباطل، فصار بمنزلة الجسد الميّت.

نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدُّنيا والآخرة.





عَنْ أَبِي عِنْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ آنِيَةً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ ٱلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا». رواه الطَّبرانِيُّ في المعجم الكبير، وفي مسند الشَّاميِّين ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المعجم الكبير، وفي مسند الشَّاميِّين ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الحافظ العراقيُّ: «رواه الطَّبرانِيُّ وإسناده جيِّد». وقال الهيثميُّ: «إسناد حسن».

لقد شبّه على قلوب العباد بالآنية، وحال كلّ إناء بما جعل فيه من خير أو شرّ، كما قيل: كلُّ إناء بالآني فيه ينضح، فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبِرّ، وقلوب الفُجَّار تغلي بالإثم والفجور، قال مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ وَحَمُّاللهُ: «إِنَّ الْأَبْرَارَ تَعْلِي قُلُوبُهُمْ بِأَعْمَالِ الْفُجُورِ، وَاللهُ يَرَى مُمُومُهُمْ وَأَعْمَالِ الْفُجُورِ، وَاللهُ يَرَى هُمُومُهُمْ وَأَعْمَالِ الْفُجُورِ، وَاللهُ يَرَى هُمُومُهُمْ وَأَنْظُرُوا هُمُومَكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللهِ ». رواه أبو نعيم في الحلية "".

وقالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ صَنَّلَهُ: «إِنَّ لِلَّهِ فِي الأَرْضِ آنِيَةً لَا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ، الصَّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبرانيُّ في مسند الشَّاميِّين (٨٤٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ٣٧٠).

الصَّافِي النَّقِيُّ مِنَ الدَّرَنِ». رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف.

وقوله في الحديث: «وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ ٱلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا»؛ لأنَّ القلب إذا لان ورقَّ صار كالمرآة الصَّافية، فقبل الخير ووعاه بما رزق من الصَّفاء والنَّقاء بخلاف القلوب غير النَّقيَّة؛ فإنَّه لا ينفذ إليها الحقُّ ولا تقبله.

ثمَّ إِنَّ حركة اللِّسان تدلُّ على ما في القلب من خير أو شرِّ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمَّد: ٣٠]، أي: لا بُدَّ أن يظهر ما في قلوبهم، ويتبيَّن بفلتات ألسنتهم، فإنَّ الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشَّرِّ.

قال يحيى بن معاذ حلالة: «الْقُلُوبُ كَالْقُدُورِ فِي الصُّدُورِ تَغْلِي بِمَا فِيهَا وَمَغَارِفُهَا أَلْسِنتُهَا؛ فَانْتَظِرِ الرَّجُلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ فَإِنَّ لِسَانَهُ يَغْتَرِفُ لَكَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ بَيْنِ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَعَذْبٍ وَأُجَاحٍ؛ يخْبِرُكَ عَنْ طَعْمِ قَلْبِهِ اغْتِرَافُ لِسَانِهِ». رواه أبو نعيم في الحلية "".

قال ابن القيِّم رَحَمُالِلهُ - في كتابه (الدَّاء والدَّواء) -: «أي: كما تطعم بلسانك طعمَ ما في القدور من الطَّعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرَّجل من لسانه، كما تذوق ما في القدر بلسانك.

ورقَّة القلب وليونته تعدُّ علامة دقيقة على صحَّة القلب وسلامته غير أنَّها خفيَّة لا ترى، فلا يراها إلَّا العليمُ بذات الصُّدور سبحانه، إلَّا أنَّ ثمَّة علامات

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/ ٦٣).

ظاهرة تدلُّ على صحَّة القلب، ولا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه أو من غيره، أن يُزكِّي نفسه أو غيره، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ مُ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ [النَّجم: ٣٢]، لكنَّها علامات وشواهد ودلائل على صحَّة القلب، فإذا وجدت في العبد فليحمد الله، وليجاهد نفسه على المحافظة عليها، وليسأل ربَّه تَبالِكُوتِها الله النَّبات الله الله الله المحافظة عليها، وليسأل

وأبرز هذه العلامات الظَّاهرة فيما ذكر العلَّامة ابن قيِّم الجوزيَّة وَحَمُّاللَّهُ تَعَالَىٰ في كتابه: (إغاثة اللَّهفان) " ستُّ علامات:

الأولى: ذكر الله مُنْكَانَهُ وَعَالَى، والمواظبة على ذكره، والإكثار من ذلك، وألَّا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يملُّ.

قال الله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١]، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللهَ فِكُمَّا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]، قال الله تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ويدخل في ذكر الله سبحانه: تعلَّم العلم وتعليمه، والتَّفقُّه في دين الله؛ فإنَّ هذا من ذكر الله سبحانه ومن الإقامة لذكره، كما في الحديث: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا»، قيل: وما رياض الجنَّة؟ قال: «حِلَقُ الذِّكْرِ» "، والمراد بحلق الذِّكر أي: مجالس العلم، الَّتِي يُبيَّن فيها الحلال والحرام، وتُوضَّح فيها الأحكام، ويُعرَّف النَّاس بربِّهم سُنِحَانَهُ وَعَلَى وبأسمائه وصفاته، وبأوامره ونواهيه.

<sup>(</sup>١) الدَّاء والدَّواء لابن القيِّم (ص٩٥١).

<sup>(</sup>Y)(/\V/).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (١٠١ ٣٥)، وحسَّنه الألبانِيُّ .

العلامة النَّانية: أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له -مثلًا ورد من اللَّيل يُصَلِّي، أو حزب من القرآن، أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تأثُّم الحريص على المال بفواته للرِّبح في ماله؛ لأنَّ الَّذِي هو فيه أعظم، والرِّبح الَّذِي فيه أكبر.

العلامة الغَّالِئة: شحُّ صاحبه بالوقت، لحرصه الشَّديد عليه، من أن يضيع، أو أن يذهب سُدًى بغير فائدة؛ لأنَّ جميع المصالح إنَّما تنشأ من حفظ الوقت، فمتى أضاع الإنسان وقته، ضاعت مصالحه، وما فات من الوقت لا يستدرك، ولهذا: جاءت السُّنَّة بالحثِّ على اغتنام الوقت، ولا سِيَّما وقت الشَّباب، والتَّحذير من تضييعه، وعلامة المقت، كما قيل تضييع الوقت؛ لأنَّ المصالح لا تتحقَّق إلَّا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له، وعنايته به.

فمن علامات صحَّة قلب المرء شحُّه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور التَّتِي لا فائدة فيها، فضلًا عن الأمور المُحَرَّمات، من غيبة، ونميمة، وسخرية، واستهزاء، وغير ذلك.

العلامة الرابعة: أن يكون همُّه واحدًا، وأن يكون في الله، فيجعل همَّه لله، ويترك ما سوى ذلك، وقد جاء في المسند وغيره، عن نبيّنا على أنَّه قال: «مَنْ كَانَ هَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللل

 والأعمال والنَّيَّات على الإخلاص، بحيث تكون كلُّها خالصة لله مُنْجَاتَهُ وَعَالَىٰ لا يبتغي بها إلَّا وجه الله.

العلامة السادسة: تعظيم الصَّلاة، والمعرفة بقدرها، والإدراك لمكانتها، والرِّعاية لها، والأنس بمجيئها، ودخول وقتها، وحسن إقبال على الله منحالة وتعالى فيها، وإذا دخل في الصَّلاة ووجد فيها راحته ونعيمه وقرَّة عينه وسرور قلبه. وفي الحديث: يقول عَنْهَ الصَّلاةِ اللَّهَ الصَّلاةِ يَا بِلالُ اللَّهُ الله ويقول: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْني فِي الصَّلاةِ» الصَّلاة الله فيها بقلب منيب خاضع ويقول: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْني فِي الصَّلاةِ» الله فيدخل فيها بقلب منيب خاضع خاشع له سبحانه.

وجميع أمور الدُّنيا وشواغلها وهموهما وغمومها كلُّها تنزاح عنه، مقبلًا على صلاته وعبادة ربِّه ومولاه مطمئنًا خاشعًا.

وفرق بين مَن يُصَلِّي وهو يوافي في صلاته الرَّاحة وسرور القلب، وقُرَّة العين، ونعيم البال، وبين مَن يُصَلِّي وهو قلق ومتضجِّر ويريد الرَّاحة والخلاص من هذه الصَّلاة.

ولهذا: الأوَّل يشتدُّ عليه الخروج من صلاته، إذا انتهت الصَّلاة اشتدَّ عليه الأمر؛ لأنَّه خرج من لذَّة وقُرَّة عين، وراحة بال، فيشتدُّ عليه الخروج منها، ويتمنَّى أن لو طالت أيضًا، بخلاف الآخر: إذا انتهت الصَّلاة فرح بالخروج منها، والخلاص من هذا الحمل الثَّقيل الَّذِي على كاهله.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٨٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٢٩٣)، والنَّسائقُ (٩٣٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٢١٣).

وتبقى الصَّلاة ميزانًا يوميًّا يزن به العبد نفسه، وإذا حضر وقت الصَّلاة ظهر للعبد من نفسه حال قلبه.

قال ابن القيِّم وَمُعُالِقَة: «والمقصود أنَّ ما تقرَّ به العين أعلى من مجرَّد ما يحبُّه، فالصَّلاة قُرَّة عيون المُحِبِّين في هذه الدُّنيا؛ لما فيها من مناجاة مَن لا تقرُّ العيون ولا تطمئنُّ القلوب ولا تسكن النُّفوس إلَّا إليه، والتَّنعُ م بذكره والتَّذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سِيَّما في حال السُّجود وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربِّه فيها، ومن هذا قول النَّبِيِّ: يا بلال أرحنا بالصَّلاة فأعلم بذلك أنَّ راحته في الصَّلاة، كما أخبر أنَّ قُرَّة عينه فيها، فأين هذا من قول القائل نُصلي ونستريح من الصَّلاة؟!

فالمُحِبُّ راحته وقُرَّة عينه في الصَّلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصَّلاة كبيرة شاقَة عليه، إذا قام فيها كأنَّه على الجمر حتَّى يتخلَّص منها وأحبُّ الصَّلاة إليه أعجلها وأسرعها؛ فإنَّه ليس له قُرَّة عين فيها ولا لقلبه راحة بها، والعبد إذا قرَّت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشقُّ ما عليه مفارقته، والمتكلِّف الفارغ القلب من الله والدَّار الآخرة المبتلى بمحبَّة الدُّنيا أشقُّ ما عليه الصَّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرُّغه وصحَّته وعدم اشتغاله، وممًا ينبغي ان يعلم: أنَّ الصَّلاة الَّي تقرُ بها العبن ويستريح بها القلب هي الَّتِي تجمع ستَّة مشاهد:

المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والدَّاعي إليها رغبة العبد في الله و محبَّته له و طلب مرضاته والقرب منه والتَّودُّد إليه و امتثال أمره،

بحيث لا يكون الباعث له عليها حظًا من حظوظ الدُّنيا البَّة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربِّه الأعلى محبَّةً له وخوفًا من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه.

المشهد الثّاني مشهد الصّدق والنّصح، وهو أن يُفَرِّغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرًا وباطنًا؛ فإنَّ الصَّلاة لها ظاهر وباطن: فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكُلِّيَّه على الله فيها؛ بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الرُّوح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الرُّوح كانت كبدن لا روح فيه.

المشهد النَّالث مشهد المتابعة والاقتداء. وهو أن يحرص كلَّ الحرص على الاقتداء في صلاته بالنَّبِيِّ، ويُصَلِّي كما كان يُصَلِّي ويعرض عمَّا أحدث النَّاس في الصَّلاة من الزِّيادة والنَّقصان والأوضاع الَّتِي لم ينقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من أصحابه.

المشهد الرّابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنّه يراه، وهذا المشهد إنّما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتّى كأنّه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلّم بأمره ونهيه ويُدبّر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كلّه بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيومًا حيًّا سميعًا بصيرًا عزيزًا حكيمًا آمرًا ناهيًا، يحبُّ ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء

من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصُّدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلِّها؛ فإنَّه يوجب الحياء والإجلال والتَّعظيم والخشية والمحبَّة والإنابة والتَّوكُّل والخضوع لله سبحانه والذُّلُّ له ويقطع الوسواس وحديث النَّفس ويجمع القلب والهمَّ على الله.

المشهد الخامس مشهد المنه وهو أن يشهد أنَّ المنَّة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهَّله له ووفَّقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَى الله الله يكن شيء من ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَى الله إلله الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنْ هَدَنكُم لِلإِيمَنِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧]. فالله سبحانه هو الَّذِي جعل المسلم مسلمًا والمُصَلِّي مُصَلِّيًا، كما قال الخليل: ﴿ رَبّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة:١٢٨]. وقال ﴿رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيتَيْنَ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة:١٢٨]. وقال ﴿رَبِّ آجْعَلْنِي بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه.

المشهد السّادس مشهد التَّقصير، وأنَّ العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه؛ فهو مقصِّر، وحقُّ الله سبحانه عليه أعظم، والَّذِي ينبغي له أن يقابل به من الطَّاعة والعبوديَّة فوق ذلك بكثير، وأنَّ عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبوديَّة ما يليق بها» الله.

أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأصلح لنا شأننا كلَّه.

<sup>(</sup>١) رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه (٣٤).



عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللّهِ عَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ». قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ». قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». قَالَ أَنسُ وَ اللّهَ وَرُسُولُهِ مَنْ أَحْبَبْتَ ». قَالَ أَنسُ وَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ » ( ) الله وَرَسُولُهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ » ( ) مَتَّفَقَ عليه.

وعَنْ أَنَسٍ وَعَلَى مَابً وَهُو فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟» قَالَ: أَرْجُو الله يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿كَيْفَ تَجِدُك؟» قَالَ: أَرْجُو الله يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ﴾ (١١). رواه التِّرمذيُّ والنَّسائِيُّ وابن ماجه.

جمع هذان الحديثان ثلاثَ خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه التَّرمذيُّ (٩٨٣)، والنَّسائيُّ في الكبرى (١٠٨٣٤)، وابن ماجه (٤٢٦١)، وحسَّنه الألبانيُّ.

عدَّةٍ ومُدَّخرٍ للقاء الله؛ الحبُّ، والرَّجاء، والخوف؛ حبَّ الله تَالِيَّةِ الله تَالِيَةِ الله تَالِيَةِ الله ورجاءه، والخوف منه سبحانه، ولا بُدَّ منها في الطَّاعات كلِّها والعبادات جميعها، قال الله علاية في شأن الحبِّ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال علاية في شأن الرَّجاء: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَا ٱلضَّالُون ﴾ [الحجر: ٥٦]، وقال في شأن الخوف: ﴿أَفَا مَنُوا مَكَر اللّهِ فَلا يأمَنُ مَكَر اللّهِ إِلَا القَوْمُ الخَسِرُون ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وجمع عَلَيْ هذه الثَّلاثة في قوله سبحانه: ﴿ أَوَلَيْكَ اللّهِ يَدْعُون كَنْ وَيَعَافُون عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَاب رَبِّك كَانَ يَبْعُون وَالإسراء: ٧٥].

ومقامُ الحبِّ من العبادة مقام الرُّوح من الجسد، وهو الَّذِي يهيِّج النَّفس ويُحَرِّكها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه، فالحبُّ أساسٌ للعبادة بل هو روح لها لا قيام للعبادة إلَّا عليه. والرَّجاء قائدٌ للنَّفس، لا سير لها في الطَّريق ولا استقامة لها عليه إلَّا به، والخوف سائق للنَّفس وحاجز لها عن الحرام والآثام.

عن وهب بن مُنبَّه مَنبَّه وَمُنالِقًا قال: «النَّفس كنفوس الدَّوابِّ، والإيمان قائد، والعمل سائق، والنَّفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ضلَّت عن الطَّريق» لله رواه الآجرِّيُّ في أدب النُّفوس.

شبهت النَّفس بالدَّابَّة الحرون لكثرة تقلُّبها وعدم تحكُّم الإنسان بها، إلَّا إذا أعانه الله عليها بالعلم والعمل، قال ابن تيميَّة عَمَالَة: «فإنَّ العلم قائد والعمل

<sup>(</sup>١) رواه الآجُرِّيُّ في أدب النُّفوس (١٣).

سائق، والنَّفس حرون؛ فإن وني قائدها لم تستقم لسائقها، وإن وني سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السَّالك ولم يدرِ أين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر، وإذا ترك العمل حار السَّالك عن الطَّريق فسلك غيره مع علمه أنَّه تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، وهذا حائر عن الطَّريق زائغ عنه مع علمه به (١١).

فالرَّجاء قائدٌ لها إلى كُلِّ فضيلة، يحدو إلى الطَّاعات، ويأخذ بالعبد مأخذ الجدِّ في العبادات، والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمضيِّ في الطَّاعة والبعد عن الحرام والإثم، والرَّجاء إنَّمَا يكون نافعًا إذا كان قائدًا للطَّاعات، والخوف إنَّمَا يكون نافعًا إذا كان حاجزًا عن المُحَرَّمات والآثام ولا يُغلَّب رجاءً على خوف يكون نافعًا إذا كان حاجزًا عن المُحَرَّمات والآثام ولا يُغلَّب رجاءً على خوف ولا خوفٌ على رجاء؛ بل يؤتى بهما جميعًا فإنَّهما بمثابة الجناحين للطَّائر، فمَن غلَّب الرَّجاء على الخوف أمِن من مكر الله، ومن غلَّب الخوف على الرَّجاء قنط من رحمة الله، وقد ثبت ... عن ابن عبَّاس عَلَّا النَّر والأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ النَّبيَّ عن الكبائر قال: «الشَّرْكُ بِاللهِ وَالْإِيَّاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَالْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فالأمن من مكر الله يتطرَّق إلى النَّفس عندما يغلِّب العبد الرَّجاء، والقنوط من رحمة الله، يتطرَّق إليها عندما يغلِّب العبد الخوف، والواجب على العبد أن يأتي بالرَّجاء والخوف معًا بتوازن.

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثَّلاثة للتَّعبُّد؛ محبَّة لله، ورجائه،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (١٠/٤٥٥).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي حاتم في التَّفسير (١٠١)، والبزَّار (١٠٦ كشف).

والخوف منه سبحانه، لتستقيم له طاعة لله تَلْكَوْتُعَلَا، وكُلُّ تفريطٍ يقع في النَّاسِ غُلُوًّا أو تقصيرًا راجعٌ إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثَّلاثة.

وتُعَدُّ هذه الثَّلاثة مُحَرِّكات نافعةً عظيمة النَّفع للقلوب، إذا وجدت في القلب حَرَّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاه وبُعدًا عن مساخطه سبحانه، وقلَّت آفاته أو ذهبت.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحَمُالله: «ولا بُدَّ من التَّنبيه على قاعدة تُحَرِّك القلوب إلى الله عَنِيلَ فتعتصم به؛ فتقلُّ آفاتها أو تذهب عنها بالكُلِّيَّة بحول الله وقوَّته. فنقول: اعلم أنَّ مُحَرِّكات القلوب إلى الله عَنِيلَ ثلاثة: المحبَّة، والخوف، والرَّجاء. وأقواها المحبَّة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنَّهَا تراد في الدُّنيا والآخرة بخلاف الخوف؛ فإنَّه يزول في الآخرة قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢]، والخوف المقصود منه الزَّجر والمنع من الخروج عن الطَّريق، فالمحبَّة تلقى العبد في السَّير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوَّتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرَّجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على كُلِّ عبد أَن يتنبُّه له؛ فإنَّه لا تحصل له العبوديَّة بدونه وكُلُّ أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره. فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبَّة تبعثه على طلب محبوبه، فأيُّ شيء يُحَرِّك القلوب؟ قلنا: يُحْرِكها شيئان:

**احدهما:** كثرة الذِّكر للمحبوب؛ لأنَّ كثرة ذكره تُعَلِّق القلوب به، ولهذا

أمر الله عَنْعَلَ بِالذِّكر الكثير فقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١) وَسَيِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب:٢١-٤] الآية.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (١/ ٩٥ - ٩٦).

<sup>(</sup>٢) التُّحفة العراقيَّة لابن تيميَّة (ص٦٦).

وهذه الثَّلاثة فرائض افترضها الله عُنْكَانَهُ وَتَعَالَى على عباده لا بُدَّ أن تكون في قلوجهم، وقد سمَّاها أهل العلم: «أركان التَّعبُّد القلبيَّة»؛ لأنَّها أسس يقوم عليها الدِّين ينبغي استصحابها في كُلِّ طاعة يُتَقَرَّب بها إلى الله سبحانه.

قال الحافظ ابن رجب وَ المحبّة؛ «وقد علم أنَّ العبادة إِنَّمَا تبنى عَلَى ثلاثة أصول: الخوف، والرَّجاء، والمحبَّة؛ وكلُّ منها فرض لازم، والجمع بين الثَّلاثة حتم واجب؛ فلهذا كان السَّلف يذُمُّون مَن تعبَّد بواحد منها وأهمل الآخرين؛ فإنَّ بدع الخوارج ومن أشبههم إِنَّمَا حدثت من التَّشديد في الخوف والإعراض عن المحبَّة والرَّجاء، وبدع المرجئة نشأت من التَّعلُّق بالرَّجاء وحده والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول بالرَّجاء وحده والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول والرَّجاء من التَّعبُّد، نشأت من إفراط المحبَّة والإعراض عن الخوف والرَّجاء».""

وقد اجتمعت هذه الأركان الثّلاثة في فاتحة الكتاب، قال الله عَلْرَعَلا: ﴿ الْحَمْدُ وَالْكَ نَعْبُدُ وَإِلَّاكَ فَعْبُدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلا تحصى، المحمد هو الثّناء على الله عَلَيْهُ المحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه ويُحمد عَلَيْهُ ولا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه في قوله: ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ \* فَإِنَّ المسلم إذا قرأ: ﴿ ارْحَمْنِ الرَّحِمِ \* فَإِنَّ المسلم إذا قرأ: ﴿ ارْحَمْنِ الرَّحِمِ \* فَإِنَّ المسلم إذا قرأ: ﴿ ارْحَمْنِ الرَّحِمِ \* فَإِنَّ المسلم إذا قرأ: ﴿ الرَّحْمَانِ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الرَّجَاء فَفِي قوله: ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ \* فَإِنَّ المسلم إذا قرأ: ﴿ الرَّحْمَانِ المُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ الرَّحْمَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ المُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الرَّحْمِ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) استنشاق نسيم الأنس لابن رجب (٣/ ٢٩٢) من مجموع رسائل الإمام ابن رجب.

النَّحِبِ ﴾ تحرَّك في قلبه الرَّجاء، وإذا قرأ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ النَّبِكِ ﴾، تحرَّك في قلبه الخوف، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ النِّينِ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ العادة بمحبَّتك ورجائك وخوفك.

وقد جاءت هذه الأركان الثَّلاثة مبيَّنة مفصَّلة موضَّحة في كتاب الله عِلاَيْرَقِيْكِ.

ففي القرآن آيات فيها ذِكر المحبَّة، والتَّرغيبُ فيها، وبيان آثارها وثمارها وعوائدها الحميدة، ومكانتها من الدِّين، وفضلِ مَن قامت في قلوبهم: ﴿ يُحِبُّهُمُ وَعُوائدها الحميدة: ٥٤]، وبُيِّنت علاماتها ودلائلها وشواهدها، وبُيِّنت أيضًا الأمور الجالبة لها والَّتِي تُنَمِّي المحبَّة وتقوِّيها في قلب المسلم.

وفيه آيات ذكر فيها الرَّجاء وبيان مقامه العظيم، وذكر الأمور الَّتِي تُحَرِّكُ الرَّجاء في القلب من النَّعيم والثَّواب والرَّحمة والمَنِّ والعطاء، وعموم آيات الوعد والثَّواب وهي كثيرة في كتاب الله تُحَرِّك في قلب المسلم الرَّجاء. وكذلك أسماء الله الدَّالَة على المغفرة والرَّحمة والإنعام والإكرام والفضل، والتَّوبة ونحوها؛ تُحَرِّك في القلب الرَّجاء.

وفيه آيات كثيرة فيها بيان الخوف والدَّعوة إلى تحقيقه، وأن يكون قلب المسلم خائفًا من الله: ﴿ فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُننُم مُوَّمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، فجعل ذلك شرطًا في الإيمان وأساسًا في الدِّين، وعمومُ آيات الوعيد في ذِكر العقوبة

والنَّار والبطش والانتقام وغير ذلك، كُلُّها تُحَرِّك في قلب الإنسان الخوف من الله والخوف من عذابه سبحانه.

لقد خوَّ فنا الله من سخطه وعقابه والنَّار فوجب علينا أن نخاف، ورغَّبنا في الجنَّة وما فيها من كريم النُّزل وطيب النَّعيم فوجب علينا أن نقبل ونرغب بقلوب عامرة بحبِّ الكريم المنعم سبحانه.

ويُشَبِّه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطَّائر؛ فالمحبَّة رأسه، والرَّجاء والخوف بمثابة الجناحين.

قال ابن القيِّم وَحَمُاللَهُ: «القلب في سيره إلى الله عَنْكَ بمنزلة الطَّائر؛ فالمحبَّة رأسه، والخوف والرَّجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرَّأس والجناحان فالطَّير جيِّد الطَّيران، ومتى قطع الرَّأس مات الطَّائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكُلِّ صائد وكاسر، ولكن السَّلف استحبُّوا أن يُقوَّى في الصِّحَّة جناح الخوف على جناح الرَّجاء، وعند الخروج من الدُّنيا يُقوَى جناح الرَّجاء على جناح الخوف» الخوف».

عن عليِّ بن أبي طالب وَ اللهِ قَالَ: «لَا يَرْجُو عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَبِه» "". رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم.

وهذه الكلمة -كما قال ابن تيميَّة خَنَالله: «من جواهر الكلام» الله ومن

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) جامع المسائل (١/ ١٦٩).

أحسنه وأبلغه وأتمّه، فمَن رجا نصرًا أو رزقًا من غير الله خذله الله، والرَّجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشَّرِّ، والعبد إنَّمَا يصيبه الشَّرُّ بسبب ذنوبه، ولا يجتمع هذان الوصفان إلَّا لعبد مُوَقَق لنيل ما يرجو من الخير وللأمنة ممَّا يحذر من الشَّرِّ.

جعلنا الله بمنِّه من المُحِبِّين الصَّادقين الرَّاجين رحمته الخائفين من عذابه.





روى ابن ماجه وغيره عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ﴿ وَلَلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ: «آلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ اللهُ فِيهُ، وَايْمُ اللهِ لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ اللهُ هِيهُ، وَايْمُ اللهِ لَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ اللهِ

يبقى الفقر هاجسًا مؤرِّقًا وأمرًا مُقلِقًا، لاسيَّما عندما يُبتلى العباد بابتلاءات يكون فيها نقصٌ في الأموال والأرزاق والثِّمار، ففي ظلِّ مثل هذه الابتلاءات يذكر النَّاس الفقر ويتباحثون كثيرًا في أسباب علاجه وتخطِّي أزماته وتجاوز مشكلاته، ولكنَّ الأمر كما ذكر نبيُّنا في هذا الحديث العظيم: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ» أي: أنَّ ديننا المبارك دينٌ عظيم فيه حلُّ لجميع المشكلات وتجاوزُ لجميع الأزمات وتخطِّ لكلِّ المحن، فهو دينٌ عظيم مبارك؛ فمن وفقه الله للأخذ بآداب الدِّين وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته هُدِي إلى صراطٍ مستقيم في أيِّ محنة كانت أو أيِّ بليَّة نزلت، فلا بُدَّ من فزع إلى دين الله عَنْعَلُ في المشكلات كلِّها والمصائب جميعها.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٥)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

وإذا كان التَّخوُّف لدى النَّاس من الفقر -الَّذِي هو قلَّة ذات اليد- يشتدُّ ويزداد في بعض الظُّروف والأحوال إلَّا أنَّ نوعًا من الفقر آخر ينبغي أن تشتدَّ العناية به بشكل أعظم وأكبر؛ روى ابن حبَّان في صحيحه عَنْ أَبِي ذَرِّ وَاللَّعَانَةُ قَالَ لي رَسُولُ اللهِ عَنْ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟»، قُلْتُ: «نَعَمْ، يَا رَسُولُ اللهِ»، قَالَ: «فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟»، قُلْتُ: «نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟»، قُلْتُ: «نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ» -وهذا هو المفهوم السَّائد للفقر لدى جميع النَّاس - فقالَ النَّبِيُّ يَعِمَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقُرُ الْقَلْبِ» (اللهُ اللهُ ال

نعم، مَن كان غنيَّ القلب فإنَّه لا يضرُّه شيء وإن قلَّت ذات يده، بل لا يزال راضيًا قنوعًا بما قسَم الله عَلَى وَمَن كان فقير القلب وإن أوي من المال النَّصيب الأوفر؛ فإنَّه لا يزال يرى حظَّه قليلًا ونصيبه مبخوسًا، ويطلب المزيد؛ كما في حديث أنس بْنِ مَالِكٍ وَهَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "لَوْ أَنَّ لا بُنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلّا التُرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ قَابَ». رواه البخاريُّ (الله على الإنسان إلّا مَن رحم قَالَة: «وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلّا التُرابُ» أي: لا يزال حريصًا على جمع الدُّنيا حتَّى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، وقد حثَّ عنى قي تمام الحديث على حتى حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، وقد حثَّ عنى قي تمام الحديث على

<sup>(</sup>١) رواه النَّسائِيُّ في الكبرى (١١٧٨٥)، وابن حبَّان في صحيحه (٦٨٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٥٥٢).

التَّوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الَّذِي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بيوع مُحَرَّمة، وأنَّ دواء ذلك التَّوبة إلى الله.

فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كلِّ مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له وإقامةً له على طاعة الله عَنْكِ إيمانًا وتوكُّلًا ورضًى وقناعةً وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة، والتَّوبة النَّصوح من كلِّ تفريط بدر أو تقصير حصل.

ومَن يتأمَّل هدايات هذا الدِّين في علاج هذا المؤرق -أعني: الفقر- ومشكلته الَّتِي تتأزَّم بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتٍ عظيمة وتوجيهاتٍ سديدة فيها صلاحٌ للعبد، ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدِّين والدُّنيا والآنيا والآخرة، كما جُمِعَتْ هذه الثَّلاثة في الدُّعاء العظيم المبارك: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دَيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي رَيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ». رواه مسلم المسلم المهاركة لي مِنْ كُلِّ شَرِّ». رواه مسلم الله المَوْتَ

وهنا تتأكَّد حاجة العبد إلى اليقين بالله، وأنَّ الأمر كلَّه بيد الله، وأنَّ الرزَّاق جلَّ في علاه في السَّماء؛ ﴿ وَفِ السَّمَاء ؛ ﴿ اللَّهُ اللهُ الرِّزِق لِمَن يَشَاء وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُومِ لَوْمِنُونَ ﴾ [الرُّوم: ٣٧]، ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزِقَ لِمَن يَشَاء وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَ اللهَ اللهُ يَنْفِيهِ لِقَوْمِ لِنُومِنُونَ ﴾ [الرُّوم: ٣٠]، ﴿ قُلُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (۲۷۲٠).

إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزِقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [سبأ:٣٦]، ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ ﴾ [سبأ:٣٩]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فربُّنا جلَّ في علاه هو القابض الباسط، الخافض الرَّافع، المعطى المانع، المعبَّ المعبِّ المانع، المعبِّ المعبِّ المعبِّ المعبِّ المدنلُ، الَّذِي بيده الأمر لا شريك له؛ فأساس الأمور وقاعدة صلاحها: إيمانٌ صادقٌ بالله عَلَى اللهِ عَلَى وحُسن توكُّل عليه جلَّ في علاه، ﴿وَمَا مِن دَابَتِهِ فِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَها وَمُسْتَوَدَعَها كُلُّ فِي حَيْبٍ مُّبِينٍ ﴾ [هود:٦]. لا بُدَّ من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب حتَّى يكون ذُلُّ العبد وفزعه والتجاؤه ورِقُّه لربِّه جلَّ في علاه، وحينئذ لا يلتفت إلى مخلوق ولا يذلُّ له لنيل شيء من حطام الدُّنيا، وإنَّما يكون ذلُّه وخضوعه وانكساره لمولاه وسيِّده جلَّ في علاه.

إِنَّ مَن يَتُوكُلُ على الله حقًّا فتح الله له من أبواب الرِّزق والتَّيسير والتَّوفيق من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب، ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخُرِجًا ۞ من حيث يَدَ يَحْتَ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخُرِجًا ۞ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ الطَّلاق:٢-٣]، يقول نبيُّنا عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ﴾ إلى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ﴾ إلى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ

وفي هذا الباب العظيم حثَّ الإسلام على العمل ورغَّب فيه وحضَّ عليه؛ قال الله عَنْهَا: ﴿ فَالَمْلُكُ: ٥١]، وقال قال الله عَنْهَا: ﴿ فَالْمَلْكُ: ٥١]، وقال عَلَمَا: ﴿ فَإِذَا قُضِينَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٢٦٤)، وصحّحه الألبانِيُّ.

فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب همّامًا نشيطًا بعيدًا عن التّواني والعجز والكسل، حتّى وإن لم يكن عنده شيءٌ يتحرّك به من المال، فإنّ القليل مع الهمّة وحُسن التّوكُّل يكون كثيرًا، وبيّن عَلِمَالَةُ وَالنّهُ أَنّ المسألة لا تحلُّ للرّجل القويّ، فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصّدقة فرفع بصره اليهما فإذا هما جَلْدَيْن -أي قويّين-؛ قال: «إِنّ شِئتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» أي: أن يكتسب ببدنه.

ثمَّ إِنَّ كثيرًا من النَّاس يظنُّ أَنَّ مَن وُسِّع عليه في المال وكثُر الرِّزق في يده أَنَّ هذا إكرامٌ من الله له، ويظنُّون في الوقت نفسه أنَّ مَن ضُيِّق عليه في المال

<sup>(</sup>١١) رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنَّسائِيُّ (٢٥٩٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۵٤٤)، والنَّسَائِيُّ (۲۶۱)، وابن ماجه (۳۸٤۲)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٩٠٠٥)، وقال الألبانِيُّ: «حسن الإسناد».

وقُتر عليه فيه أنَّ هذا من إهانة الله له؛ وهذا ظنُّ خاطيء سائد عند عدد ليس بالقليل من النَّاس، يقول الله عَلَّرَعَلا: ﴿ وَالَّهِ مَنْ أَلْاِسْكُنُ إِذَا مَا آبْلَكُهُ رَبَّهُ وَالْمَالُهُ وَهَمْهُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالُهُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالُ وَمِي الْمِلْوَلُ وَمِي آهَنَنِ وَهَ هَكُذَا يَظِنُّون، قال الله: ﴿ كُلَّ الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال كلُّ منهما مبتلى، هذا مبتلى بغناه، الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال كلُّ منهما مبتلى، هذا مبتلى بغناه، وهذا مبتلى بفقره، والحياة الدُّنيا ميدان ابتلاء وامتحان، فالغنى فتنة والفقر فتنة، ولهذا جاء في السُّنَّة الصَّحيحة التَّعوُّذ منهما، قال عَلَيها في السَّنَة الصَّحيحة التَّعوُّذ منهما، قال عَلَيها في السَّنَة وهذا فتنة، والمؤمن الموقَّق فائز في كِلا الامتحانين كما قال عَلَيها مَلَى اللهُ مَنْ فِنْ اللهُ مَنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ اللهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ فَئَرْ بثواب الصَّابرين. وفي ضرَّائه فائز بثواب الصَّابرين.

هذا وإنَّ من أعظم خصال المؤمن تحقيقَ عبوديَّةِ الافتقارِ إلى الله والاضطرارِ اليه فهي روحُ العبادة ولُبُّها، بأن يعلم علمَ يقينِ أنَّه مفتقرٌ إلى الله عَنْفَلَ محتاجٌ اليه، لا يستغني عنه طرفة عين، وذلك أنَّ الإنسان بل وجميعَ المخلوقات عبادٌ لله تعالى، فقراءُ إليه، مماليكُ له، وهو ربُّهم ومليكُهم وإلَهُهم، لا إله لهم سواه، فالمخلوقُ ليس له من نفسه شيءٌ أصلًا، بل نفسُه وصفاتُه وأفعالُه وما ينتفع به أو يستحقُّه وغيرُ ذلك إنَّما هو من خلق الله، والله عَنْفِق ربُّ ذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٩٩).

كلّه، ومليكُه وبارئُه وخالقُه ومصوِّرُه، ومدبِّرُ شؤونه، فما شاء الله كان وما لَم يشأ لَم يكن، فلا رادَّ لقضائه ولا معقِّب لحكمه، ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

فالمخلوقُ فقيرٌ إلى الله، محتاجٌ إليه، من كلِّ وجه، يقول الله: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر:١٥]، فليس المخلوق مستغنيًا بنفسه ولا بغير ربَّه سبحانه.

وقد جاء في الحديث القُدُسيِّ أَنَّ الله صَلَاتِهِ الْكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ مَلَيْتُهُ وَالْسَعَمُ اللهِ عَلَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ وَالْسَعَمُ وَيَ أَهْدِكُمْ وَاللهِ مَا إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ وَالْسَعَمُ وَيَ أَلْكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ وَالسَّعُسُونِي فَاسْتَكْسُونِي أَطْعِمُ وَيَ أَطْعِمُ وَيَ أَلْكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ وَالسَّعُ مُونِي أَكْمُ مُ يَعْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّيُوبَ جَمِيعًا أَكُسُكُمْ وَيَ عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّيُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَعْفِرُ ونِي أَغْفِر لَكُمْ ... الله قال الحافظ ابن رجب وَحَدُلات (هذا يقتضي أَنَّ جميع الخلق مُفتَقِرون إلى الله تعالى في جلب مصالِحِهم، ودفع مضارِّهم، أن جميع الخلق مُفتَقِرون إلى الله تعالى في جلب مصالِحِهم، ودفع مضارِّهم، في أمور دينهم ودنياهم، وأنَّ العبادَ لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله، وأنَّ أمور دينهم ودنياهم، وأنَّ العبادَ لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله، وأنَّ مَن لَم يتفضَّل الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الآخرة الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله عليه المهورة ذنوبه أَوْبَقته خطاياه في الآخرة الله الله عليه المهورة ذنوبه أَوْبَقة عطاياه في الآخرة الله الله عليه المهورة ذنوبه أَوْبَقة المُورة في الآخرة المؤرقة في المؤرثة في

فالأمورُ كلُّها بيده، الهدايةُ والعافيةُ والرِّزقُ والصِّحَّةُ وغيرُ ذلك، وما شاء سبحانه من ذلك كان، وما لَم يشأ لَم يكن، ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٣/ ٣٦).

كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النَّحل: ٤٠]، فعطاؤُه سبحانه كلام، وعذابُه كلام، فإذا أراد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك؛ قال له كن فيكون، فكيف يُلجأ إلى سواه، أو يُخضع لمن دونه، أو يُطلب ويدعى غيره؟

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ اللهِ ٱلرِّزْفَ وَٱعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَهُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا له » وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا له » (١٠).

إنَّ فقرَ المخلوق واحتياجَه لربِّه أمرٌ ذاتِيٌّ له، لا وجود له بدونه، لكنَّ المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه، والعبد فقيرٌ إلى الله من جهتين، من جهة العبادة، ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَاكَ مَبْنُهُ وَإِنَاكَ مَنْتَعِبُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنَّه معبودُه النّدي يحبُّه حبَّ إجلال وتعظيم، وقلبُه «لا يصلح ولا يفلح، ولا يُسرُّ ولا يلتذُّ، ولا يطيب ولا يسكن، ولا يطمئنُّ إلَّا بعبادة ربِّه والإنابة إليه، ولو حصل له كلُّ ما يلتذُّ به من المخلوقات لَم يطمئنَّ ولم يسكن، إذ فيه فقرٌ ذاتِيُّ إلى ربِّه من حيث هو معبودُه ومحبوبُه ومطلوبُه، وبهذا يحصل له الفرحُ والسُّرورُ واللَّمَّ والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته واللَّدَةُ والنَّعمةُ والسُّكونُ والطَّمأنينة، والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره، والانقياد لحكمه، والخضوع لشرعِه؛ إذ لا يقدر على

<sup>(</sup>١) انظر: العبوديَّة لابن تيميَّة (ص٨٢)، ومجموع الفتاوي (١٠ ١٨٢).

تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلَّا إذا أعانه الله " ...

نسأل الله أن يوفِّقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا.

-----

<sup>(</sup>١) انظر: العبوديَّة لابن تيميَّة (ص٩٧)، ومجموع الفتاوي (١٠/١٩٤).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْكَتَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ إَلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ هُنَا». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ اللهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آفاد هذا الحديث؛ أنَّ محلَّ التَّقوى ومَنْبَعَها هو القلب، فمتى عمر القلب بها؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنَّها تبع له.

وقد أضاف الله التَّقوى إلى القلوب، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى إلى القلوبِ ﴿ [الحجُّ:٣]. وإنَّما أضاف التَّقوى إلى القلوب؛ لأنَّ حقيقة التَّقوى تقوى القلوب. وتقييد التَّقوى بالقلوب فيه إشارة الى أنَّ التَّقوى قسمان:

\* تقوى القلوب، والمراد بها: التَّقوى الحقيقيَّة الصَّادقة الَّتِي يتَّصف بها المؤمن الصَّادق.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۵۶۶).

وتقوى الأعضاء، والمراد بها: التَّقوى الصُّوريَّة الكاذبة الَّتِي يتَّصف بها المنافق، الَّذِي كثيرًا ما تخشع أعضاؤه، وقلبه ساهٍ لاهٍ.

وقال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَوُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ [النَّجم:٣٢]؛ لأنَّ التَّقوى، محلُّها القلب، والله هو المُطَّلع عليه، المجازي على ما فيه من برِّ وتقوى.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنَّقُونَ ﴾ [يونس:٦]. فخصَّ المُتَّقين بالانتفاع؛ لأنَّ التَّقوى القائمة
في قلوبهم تحدث فيها الرَّغبة في الخير، والرَّهبة مِنَ الشَّرِّ، النَّاشِئَتيْنِ عَنِ الأُدلَّة
والبراهين، وعن العلم واليقين.

وقال تعالى: ﴿ يَلِسَاءَ ٱلنِّي لَسَّ أَنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءَ إِنِ ٱتَّقَيَّأَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ، مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. أي: مرض شهوة الزِّنا، فإنَّه مفتون، يحرِّكه إلى المعصية أدنى شهوة؛ لأنَّ قلبه غير صحيح، فأقلُّ سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته، ولا يتعاصى عليه، بخلاف القلب الصَّحيح المُتَّقي لله؛ فإنَّه لمَّا كان ليس فيه شهوة لِمَا حرَّم اللّه، فإنَّه لا تكاد تُمِيلُه ولا تُحَرِّكه الأسباب، لصحَّة قلبه، وسلامته مِنَ المرض.

و قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ [الشُّعراء: ٨٨-٨٨].

قال ابن القيِّم مِنْ الشَّرك، والقلب السَّليم هو الَّذِي سلم مِنَ: الشِّرك، والغِلِّ، والخِلِّ، والحقد، والحسد، والشُّحِّ، والكِبْرِ، وحُبِّ الدُّنيا، والرِّياسة. فسلم من كُلِّ المُّنيا، والرِّياسة. فسلم من كُلِّ شبهة تعارض خبره، ومن كُلِّ شهوة تعارض

أمره، وسلم من كُلِّ إرادة تزاحم مراده، وسلم من كُلِّ قاطع يقطع عَنِ الله، فهذا القلب السَّليم في جنَّة مُعَجَّلة في الدُّنيا، وفي جنَّة في البرزخ، وفي جنَّة يوم المعاد، ولا تنمُ له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء:

- ١ من شرك يناقض التَّوحيد.
  - ٢- وبدعة تخالف السُّنَّة.
  - ٣- وشهوة تخالف الأمر.
  - ٤ وغفلة تناقض الذِّكر.
- ٥- وهوى يناقض التَّجريد والإخلاص ١١٠٠٠.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ النَّقوى، وَرُبَّ من يحقِرُه ابن رجب في جامع العلوم: «كرمُ الخَلْقِ عند الله بالتَّقوى، فرُبَّ من يحقِرُه النَّاس لضعفه وقلَّةِ حظِّه مِنَ الدُّنيا، وهو أعظمُ قدرًا عند الله تعالى ممَّن له قدرٌ في الدُّنيا، فإنَّ النَّاسَ إنَّما يتفاوتُون بحسب التَّقوى، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قدرٌ في الدُّنيا، فإنَّ النَّاسَ إنَّما يتفاوتُون بحسب التَّقوى، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُمُ مُكْمِ عِندَ اللهِ وَالنَّاسِ؟ قال: «أَتْقَاهُمْ للهِ أَكْرَمُ كُمْ عِندَ اللهِ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ للهِ قَالَ: «فَي حديث آخر: «الْكرمُ التَّقْوَى» ﴿ اللهِ والتَّقوى أصلُها في القلب، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَدَيرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى القَلُوبِ ﴿ [الحبُّ: ٢٢]» (اللهُ عَالَى: ﴿ قَالَ تَعالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَدَيرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقَلُوبِ ﴾ [الحبُّ : ٢٢]» (اللهُ عَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَدَيرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقَلُوبِ ﴾ [الحبُّ : ٢٣]» (اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الجواب الكافي (ص ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدُّنيا في اليقين (١١)، وضعَّفه الألبانِيُّ في ضعيف الجامع (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٣/ ٩٩٠).

والله لا ينظر إلى الصُّور والأموال، وإنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وَ الله عن أبي هريرة كَنْ قال: قال رسول الله عن أبي هريرة كَنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وفي القرآن الكريم آيات عديدة في الحثّ على التَّقوى، وبيان ثمارها وثواب المُتَّقين، قال الله عَنَّا الله عَنَّا الله يَحْعَلُ أَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا الطَّلاق:٤]، وقال وقال تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطَّلاق:٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يُحْعَلُ لَهُ مَخْرَعًا أَنَّ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطَّلاق:٢-٣]. تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَعًا أَنَّ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطَّلاق:٢-٣]. فتقوى الله جَلْوَعَلا لها شأن عظيم ولها آثار مباركة، وكُلَّما جاهد العبد نفسه على تحقيقها؛ وجد التَّيسير في أموره، والرِّزق الطَّيِّب، والمخرج الملائم لكل ما يعرض له من مشكلات، ونال بذلك تكفير السَّيِّئات وغفران الذُّنوب ورفعة الدَّرجات.

والتَّقوى ليست مُجَرَّد كلمة تقال، أو دعوى تُدَّعى؛ لأنَّ مِنَ السَّهل على كُلِّ إنسان أن يقول: أنا مِنَ المُتَّقين، وليست العبرة جذا، وإنَّما العبرة بتحقيق التَّقوى، وقيامها حقيقة في قلب العبد.

ومعنى التَّقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربِّه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلَّا بفعل طاعته واجتناب معصيته. فالله تارة يأمر بتقواه، فهو الَّذِي يُخشى ويُرجى، وكلُّ خير يحصل للعباد فهو منه. وتارة يأمر سبحانه

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۵۶۶).

باتِّقاء النَّار، كما قال: ﴿فَاتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وتارةً يأمر باتِّقاء يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّنِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعدِّدة، شارحة معنى التَّقوى، مُفَسِّرة مدلولها، مُبَيِّنة صفات أهلها، ومن ذلك:

قول الله عَنْ اللهُ عَنْ الْفُوتِقَالَ فِي أُوَّل سورة البقرة: ﴿ هُدَى لِآشَنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، ثمَّ ذكر النوتِقَالَ صفاتهم، قال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمُمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهَ مَا اللَّهُ عَلَى هُدًى وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ الْفَلْتِكَ عَلَى هُدًى مِن لَيْهِمُ أَنْوَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ الْفَلْتِكَ عَلَى هُدًى مِن لَيْهِمُ أَنْوَلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ الْفَلْمَالِكُونَ كَاللَّهُ هُمُ اللَّهُ مُلِكُ وَمَا البقرة: ٣-٥].

وقال الله بَالِكُوتِعَالَى: ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِحُمْ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتَ لِلمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣]، ثمّ ذكر تالقيقا صفاتهم، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرِّآءِ وَٱلصَّخِلِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ لَيُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرِرَةِ وَٱلصَّخِلِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ عَلَمُوا فَكُوا فَكَوْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل لِللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل لِللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل لللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل لللهُ عَمْلُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل لللهُ عَمْلَانِهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُ وَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَى اللهُ الله

ومِنَ الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التَّقوى، وبيان صفات أهلها قول الله عَنْ في سورة البقرة، في الآية الَّتِي تُعْرَف عند أهل العلم بآية البِرِّ، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالْكِنْكِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوك وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوك بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُولًا وَالصَّلِينِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُواً وَالْفَرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُواً وَالْفَرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ اللللْعُ الْمُلْعِلَقُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللللْعُ اللَّهُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعِلْمُ الللْعُلِيلُولُ الللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللِّهُ ا

وجاء عَنِ السَّلف رَحَهُ اللهِ عبارات عديدة في توضيح التَّقوى، وهي متقاربة: قال ابن عبَّاس وَلِيَهُ عَنَّاد اللهُ عَقُوبَتَهُ اللهِ عُقُوبَتَهُ اللهِ عُقُوبَتَهُ اللهِ عُقُوبَتَهُ اللهِ عَقُوبَتَهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

وقال عمر بن عبد العزيز وَ اللهُ اللهُ: «لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النَّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّهُ، وَأَدَاءُ مَا اللَّهُ، وَأَدَاءُ مَا اللَّهُ، وَأَدَاءُ مَا اللهُ، وَأَدَاءُ مَا اللهُ» (أَذَاءُ مَا اللهُ» (أَدَاءُ مَا اللهُ اللهُ

وقال ابن مسعود وَ اللَّهُ فِي قوله تعالى: ﴿ اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِفِهِ ﴾ [آل عمران:١٠٢]: «أَنْ يُطَاعَ فَلا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلا يُنْسَى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلا يُكْفَرَ » ٤٠٠٠.

قال ابن القيِّم عَمْاللهُ: «وأمَّا التَّقوى؛ فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في الزُّهد (٩٦٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (٢٢)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٤٥٥٣).

واحتسابًا أمرًا ونهيًا، فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنَّهي وخوفًا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتَّقوى، قالوا: وما التَّقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله» "١٠.

وهذا أحسن ما قيل في حدِّ التَّقوى، فإنَّ كُلَّ عمل لا بُدَّ له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة، حتَّى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض؛ لا العادة، ولا الهوى، ولا طلب المحمدة والجاه، وغير ذلك. بل لا بُدَّ أن يكون مبدؤه محض الإيمان، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب.

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلين في مثل قول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» "أ. ونظائره.

فقوله: «عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ» إشارة إلى الأصل الأوَّل، وهو الإيمان الَّذِي هو مصدر العمل، والسَّبب الباعث عليه.

وقوله: «تَرْجُو ثَوَابَ اللهِ» إشارة إلى الأصل الثَّاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية الَّتِي لأجلها يُوقع العمل، ولها يقصد به """.

<sup>(</sup>١١) رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٦٤)، والبيهقيُّ في الزُّهد (٩٦٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) الرِّسالة التَّبوكيَّة لابن القيِّم (ص١٣).

إِنَّ تقوى الله جَارِعَة هي الأساس، الَّذِي تدور عليه سعادة العبد في الدُّنيا والآخرة، وبها ينال شريف المواهب، ورفيع المقامات، وجليل المنازل، وخير المناقب؛ جاء في الصَّحيحين عن أبي هريرة وَ اللهُ عَلَيْ قال: قيل للرَّسول عني (مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟) قال: ﴿ أَتْقَاهُمْ ﴾ (الله وهذا معنى مقرَّرٌ في كتاب الله عَلَيْتَة وَال الله عَلَيْتَة وَال الله عَلَيْتَة وَاللهُ عَلَيْتَة وَاللهُ عَلَيْتَة وَاللهُ عَلَيْتُهُ أَنِي اللهُ عَلَيْتُهُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوأُ إِنَّ قَال الله تعالى: ﴿ يَكَانُكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوأُ إِنَّ قَال الله تعالى: ﴿ يَكَانُكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوأُ إِنَّ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَانُكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوأُ إِنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ خَيرُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وروى الإمام أحمد في مسنده، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَاللَّهُ النَّاسُ، أَلَا إِنَّ مَنْ مَعْ خُطْبَةً رَسُولِ اللهِ عِلَى فَي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيً عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَجْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: يَوْمُ قَالُوا: يَوْمُ مَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، وَلَا اللهِ عَلْهُ وَيَعْمُ وَأَعْرَاضَكُمْ، وَلَا اللهِ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وليحذر المرء من أن يخِلَّ جذا المعيار، وأن تنقلب عنده الموازين؛ فإنَّ أساس الرِّفعة، وأساس الشَّرف، وعلوَّ الفضيلة والمنقبة، إنَّما هو بتقوى الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٧٠٠).

عَالَ وَمَالَى، جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة وَ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ عَلْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ؛ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ؛ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيُّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ "".

جعلنا الله أجمعين من عباده المُتَّقين وأوليائه المُقرَّبين.

-----

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١١٦)، والتِّرمذيُّ (٣٢٧٠)، وأحمد (٨٨٥٧)، وحسَّنه الألبانِيُّ.



عَنْ أَبِي مُوسَى مُعْقَفَعُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ عَهَمَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ وَأَنْبَتَتِ الْكَلْأُ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاء وَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ اللهُ بِهِ النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا قِيعَانُ، لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلاً ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا اللّهِ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ بَعَثَنِى اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ النَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ الْعَلْمَ وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ النَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ اللهُ إِلَى مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُذَى اللهِ النَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ اللهُ إِلَى مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَوْفَعْ عَلِيهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بيَّن النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ: «مثل ما بعثه الله به مِنَ الهدى والعلم، مثل الغيث الَّذِي تشربه الأرض، فتخرج فنون الثَّمرات، وتمسكه أرض لتنتفع به النَّاس، وأرض ثالثة؛ لا تنتفع بشربه، ولا تمسكه لغيرها.

فتبيَّن أنَّ القلوب تشرب ما ينزله الله مِنَ الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها، كما أنَّ المطر شراب للأرض، والأرض تعطش وتروى، كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به (\*\*).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) جامع المسائل لابن تيميَّة (١/ ١٢٥).

وهو سبحانه الَّذِي يطعمه هذا الشَّراب، فيحيا القلب به. «وحصول العلم في القلب كحصول الطَّعام في الجسم، فالجسم يُحِسُّ بالطَّعام والشَّراب؛ وكذلك القلوب تُحِسُّ بما يتنزَّل إليها مِنَ العلوم الَّتِي هي طعامها وشرابها» ((). قال ابن القيِّم رَحَمُاللَهُ:

## \* «شبَّه ﷺ العلم والهدى الَّذِي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بكُلِّ واحد

منهما: مِنَ الحياة، والمنافع، والأغذية، والأدوية، وسائر مصالح العباد؛ فإنَّها بالعلم والمطر.

\* وشبَّه القلوبَ بالأراضي الَّتِي يقع عليها المطر؛ لأنَّها المَحَلُّ الَّذِي يمسك الماء، فينبت سائر أنواع النَّبات النَّافع، كما أنَّ القلوب تعي العلم، فيثمر فيها ويزكو، وتظهر بركته وثمرته.

ثمَّ قسَّم النَّاس إلى ثلاثة أقسام -بحسب قبولهم واستعدادهم: لحفظه، وفهم معانيه، واستنباط أحكامه، واستخراج حكمه وفوائده-:

\* أحدها: أهلُ الحفظ والفهم، اللّذين حفظوه وعقلوه، وفهموا معانيه، واستنبطوا وجوه الأحكام، والحكم، والفوائد منه. فهؤلاء بمنزلة الأرض اللّتي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنّه بمنزلة إنبات الكلا والعشب بالماء. فهذا مثل الحُفّاظ الفقهاء، أهل الرّواية والدّراية.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٤١).

\* القسم الثّاني: أهل الحفظ الّذِين رُزِقُوا حِفْظَه ونقلَه وضبطَه، ولم يُرْزَقوا تَفَقُّهًا في معانيه، ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحكم والفوائله منه، فهم بمنزلة مَن يقرأ القرآن، ويحفظه، ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يُرْزَق فيه فهمًا خاصًّا عن الله، كما قال عليُّ بن أبي طالب خَلْفَقَد: "إلّا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه" أن والنَّاس متفاوتون في الفهم عَنِ الله ورسوله أعظم تفاوت، فرُبَّ شخص يفهم مِنَ النَّصِّ حُكْمًا أو حكمين، ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين، فهؤلاء بمنزلة الأرض الَّتِي أمسكت الماء للنَّاس، فانتفعوا به؛ هذا يشرب منه، وهذا يسقى، وهذا يزرع.

فهؤ لاء القسمان هم السُّعداء، والأوَّلون أرفع درجة وأعلى قدرًا، وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

\* القسم الثّالث: الَّذِين لا نصيب لهم منه، لا حفظًا ولا فهمًا ولا روايةً ولا درايةً، بل هم بمنزلة الأرض الَّتِي هي قيعان، لا تنبت، ولا تُمْسِك الماء. وهؤلاء هم الأشقياء.

والقسمان الأوَّلان اشتركا في العلم والتَّعليم، كُلُّ بحسب ما قَبِلَه، ووصل إليه؛ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه.

والقسم الثَّالث لا علم ولا تعليم، فهم الَّذِين لم يرفعوا بهدى الله رأسًا، ولم يقبلوه، وهؤلاء شَرُّ مِنَ الأنعام، وهم وقود النَّار.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٠٤٧).

٧- غيث القلوب

## ققد اشتمل هذا الحديث الشَّريف العظيم على:

- التَّنبيه على شرف العلم والتَّعليم، وعظم موقعه، وشقاء مَن ليس من أهله.

- وذكر أقسام بني آدم بالنِّسبة فيه إلى: شقيِّهم، وسعيدهم.
- وتقسيم سعيدهم إلى: سابق مُقَرَّب، وصاحب يمين مقتصد.

"والرَّبُّ تعالى له الكمال، الَّذِي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمه، وحكمته، ومحبَّته، وفرحه، وبهجته، وغير ذلك ممَّا أخبرت به النُّصوص النَّبويَّة، ودلَّت عليه الدَّلائل الإلهيَّة... وهو في كُلِّ ذلك غنيٌّ عن كُلِّ ما سواه، فهو الَّذِي يجعل في قلوب العباد من: أنواع الأغذية، والأقوات، والمسارِّ، والفرح، والبهجة. ما لا يجعله غيره، وهو إذا فرح بتوبة التَّائب فهو الَّذِي جعله تائبًا، حتَّى فرح بتوبته، لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه.

والتَّعبير بلقظ: القوت، والطَّعام، والشَّراب، ونحو ذلك. عمَّا يُقيت القلوب

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل حوب (٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السَّعادة (۱/ ۱۶۲).

ولهذا شُبِّهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها مِنَ الماء، فيسقيها وتحيا به، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ تَخْشَعَ عَلَيها مِنَ المَاء، فيسقيها وتحيا به، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِن قَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَلُوبُهُمْ لِنِكِ مِن قَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِن مَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِن قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِن مَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِن مَبِينَ اللهَ عَلَيْمِ اللهَ يُحْقِى ٱلأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْأَيْكِ لِللهِ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الحديد: ١٦-١٧].

«أي: ألم يجئ الوقت الَّذِي تلين به قلوبهم، وتخشع لذكر الله -الَّذِي هو القرآن- وتنقاد لأوامره وزواجره، وما نزل مِنَ الحَقِّ الَّذِي جاء به محمَّد هي؟! وهذا فيه الحثُّ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى، ولما أنزله مِنَ الكتاب والحكمة، وأن يتذكَّر المؤمنون المواعظ الإلهيَّة والأحكام الشَّرعيَّة كُلَّ وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ﴿وَلَا يَكُونُوا كُالَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا المُوجب لخشوع القلب والانقياد التَّام، ثمَّ لم يدوموا عليه، ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزَّمان واستمرَّت بهم الغفلة؛ فاضمحلَّ إيمانهم، وزال إيقانهم، ﴿فَقَسَتَ قُلُونُهُمُّ وَكِيرٌ مِنْهُمُ فَنَسِقُونَ﴾،

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٠٠٦)، ومسلم (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٧) جامع المسائل -المجموع الأولى- لابن تيميَّة (ص١٢٤).

فالقلوب تحتاج في كُلِّ وقت إلى أن تُذَكَّر بما أنزله الله، وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّ ذلك سبب لقسوة القلب، وجمود العين.

وشبّه الله ما أنزله على القلوب بالماء الَّذِي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية في حظّها ونصيبها مِنَ القرآن، «والقرآن مورد يرده الخلق كلُّهم، وكُلُّ ينال منه على مقدار ما قسم الله له، قال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَا مَا مَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلَ ٱلسَّمَةُ زَبَدًا رَّابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّادِ ٱبْتِعَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ فِي ٱلنَّادِ ٱبْتِعَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ نَبُدُ مِنَ اللهُ لَهُ مَا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ فَيَمْكُنُ وَبَدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذا مثل ضربه الله سبحانه، لما أنزل مِنَ العلم والإيمان، والقلوب الَّتِي تنال ذلك؛ شبَّه الإيمان بالماء النَّازل، والقلوب بالأودية؛ فمنها كبار، ومنها صغار. وبيَّن أنَّ الماء كما يختلط بما يكون في الأرض، كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان، وأخبر: أنَّ ذلك الزَّبد يجفأ جفاء، وما ينفع النَّاس

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن للسِّعدِيِّ (ص ٨٤٠).

يمكث في الأرض، كذلك الشُّبهات تجفوها القلوب، وما ينفع يمكث فيها»٠٠٠.

الحاصل: أنَّ هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها للخير والرَّشاد، وشرُّها أوعاها للبغي والفساد.

نقل ابن الجوزيِّ وَحَمَّاتُهُ فِي كتابه ذمِّ الهوى، عن أحمد بن خضرويه قال: «القلوب أوعية فإذا امتلأت مِنَ الحَقِّ؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت مِنَ الباطل؛ أظهرت زيادة ظُلَمِها على الجوارح»(١٠).

والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدًا؛ في إصلاح قلبه، وطهارته، وسلامته مِنَ الآفات، وعمارته بحُبِّ الله، وإجلاله، وتعظيمه سبحانه.

قال الحافظ ابن رجب حَدْالله: «ولم يكن أكثر تطوَّع النَّبِيِّ عِلَى وخواصِّ أصحابه بكثرة الصَّوم والصَّلاة، بل بِبِرِّ القلوب وطهارتها وسلامتها، وقوَّة تعلُّقها بالله خشية له ومحبَّة وإجلالًا وتعظيمًا، ورغبةً فيما عنده، وزهدًا فيما يفني.

وفي المسند عن عائشة وفي أنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ قَلْبًا»"".

قال ابن مسعود رَحَالَتُهُمُ لأصحابه: «أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب محمَّد على وهم كانوا خيرًا منكم، قالوا: وَلِمَ؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في الدُّنيا، وأرغبَ في الآخرة».

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنَّقل (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذمُّ الهوى لابن الجوزيِّ (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤٣١٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٣٥٠٢).

وقال بكر المزنِيُّ وَمَالَقُهُ: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره» الله

قال بعض العلماء المُتَقَدِّمين: «الَّذِي وقر في صدره هو حبُّ الله والنَّصيحة لخلقه»(1).

وسُئِلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز، بعد وفاته عن عمله؟ فقالت: والله، ما كان بأكثر النَّاس صلاةً ولا بأكثرهم صيامًا، ولكن والله، ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدَّة الخوف، حتَّى نقول: ليصبحنَّ النَّاس ولا خليفة لهم.

قال بعض السَّلف: ما بلغ مَن بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النُّفوس وسلامة الصُّدور والنُّصح للأُمَّة... ونصَّ كثير مِنَ الأئمَّة على: أنَّ طلب العلم أفضل من صلاة النَّافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل مِنَ الاستكثار مِنَ الصَّوم والصَّلاة، مع غشِّ القلوب ودغلها. ومثل مَن يستكثر مِنَ الصَّوم والصَّلاة مع دغل القلب وغشِّه، كمثل مَن بذر بذرًا في أرض دغلة كثيرة الشَّوك؛ فلا يزكو ما ينبت فيها مِنَ الزَّرع، بل يمحقه دغل الأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها الله نبت فيها مِنَ الزَّرع، على الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها اله عنها الله عنه

رزقنا الله أجمعين العلم النَّافع والعمل الصَّالح، وأصلح قلوبنا، وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا.

<sup>(</sup>١) المغني عن حمل الأسفار للعرقي (ص٣٢) رقم (١).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف لابن رجب (ص٢٥٤ - ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) الدغل: الشجر الكثير الملتف الصحاح للجوهري (٤/ ١٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف لابن رجب (ص٢٥٤ - ٢٥٥).



روى الإمام أحمد عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ مَعْلَقْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى: «لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ، وَلا يَدْخُلُ رَجُلُ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ "".

في هذا الحديث أنَّ صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد؛ فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصَّلاح ومعدنه ومنبعه.

قال ابن رجب حَدُالله: «والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه، فإنَّ أعمال الجوارح لا تستقيم إلَّا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب: أنْ يكونَ ممتلتًا مِنْ محبَّة الله، ومحبَّة طاعته، وكراهة معصيته» ...

قال الله عَنْظُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَنِ كَنُهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَنِ كَنُهُ ثُوعَ لُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٠٤٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٢١١).

تَلَّعُونَ ﴾ [فُصِّلت: ٣٠- ٣] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَعُواْ فَالاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْزَنُونَ ﴿ أَلْكِينَ أَصَعَبُ اللَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣- ١٤]. في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابها، لكنَّ ذلك لا يكون ولا يتحقَّق إلَّا إذا استقام القلب على طاعة الله مُنْحَلِفُوتَعَالى؛ فإنَّه لا يستقيم إيمان عبدٍ إلَّا إذا استقام قلبه، فالقلب أساس الاستقامة والصَّلاح، ولهذا فإنَّ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم، وكثير من النَّاس رُبَّما يعنى باستقامة الظَّاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطَّاعة وحُسن الإقبال على الله مُنْعَالِهُ والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها الَّتِي تبعدُ عن الاستقامة.

وقد جمع في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء الَّتِي تصيب القلوب محذِّرًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منها، روى الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة مَنْ النَّبِيَّ فَال المستدرك بأمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا دَاءُ الْأُمَم؟ قَالَ: «الْأَشَرُ،

وهذا الحديث يعدُّ علَمًا من أعلام النُّبوَّة؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْمَا لَمَنْ أَخْبر عَلَيْمَا النَّبوَّة وَالْمَا الْخَبر عَلَيْمَا لَمَا الْمَا الْمَا مُعْلَمُ الْمَا الْمَا مُعْلَمُ الْمَا الْمَا عَلَيْمَا الْمَالُونُ وَالْمَا الْمَا عَلْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا الْمَا قَالَ عَلَيْمَا الْمَالُونُ وَالْمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا اللهُ الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا اللهُ الْمَا الْمَا اللهُ الْمَا وَالْمَا الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

ثمَّ إنَّ هذا الخبر خرج مخرج التَّحذير والإنذار، فلم يقل ذلك عَنِم المَكُوّ وَالْكُوْلِكُمُ لَمُ عَلَى المَحرَّد العلم به، بل قال ذلك مُحَذِّرًا ومنذرًا قال: «سَيُصِيبُ أُمَّتِي»، وإذا كانت هذه الأدواء ستصيب الأُمَّة فالواجب على كلِّ فرد من أفراد الأُمَّة أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه؛ فإنَّه من المُتَقَرِّر في واقع النَّاس عندما يُتحدَّث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أنَّهم يحتاطون للسَّلامة منها اهتمامًا وسؤالًا عن العلاج وطرق الوقاية واتِّخاذ الأسباب المُحَقِّقة للسَّلامة!! وهكذا في مثل هذا المقام، بل ينبغي أن يكون الاهتمامُ أشدَّ، فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب المُقام، بل ينبغي على العبد أن يحترز وأن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب الوقاية حتَّى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة.

وإذا تأمَّل المتأمِّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن من ورائها إكبابًا على الدُّنيا وافتتانًا بها، فتصبح في نفوس النَّاس هي الشُّغل

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٧٣١١)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٣٦٥٨).

الشَّاغل، حتَّى إِنَّ بعض النَّاس لتصبح حاله في هذا المقام لا همَّ له إلَّا الدُّنيا، وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراده، وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ الدُّنيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا» إِنَّا، والدُّنيا متاعٌ زائل؛ يغُرُّ أهله ويُفتنون بها وهم عنها زائلون، لا تبقى لهم ولا يبقون لها، وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجعُلها أكبر همهم ومبلغ علمهم، وقد تولَّد في النَّاس من قديم الزَّمان أمراضُ خطيرة وأدواء فتَّاكة ولا تزال باقيةً في النَّاس بسبب هذه الدُّنيا والتَّكالِب عليها، سمَّاها النَّبِيُ ﷺ: «دَاءَ الأُمَمِ» وهي: «الأَشرُ، وَالْبَطرُ، وَالبَّطرُ، وَالتَّكَاثُرُ، وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنيَا، وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ؛ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ».

فتأمَّل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتَّاكة فكم فتكت بأمم قبل أُمَّة محمَّد عَيْم الشَّلَامُ اللَّهُ وكم أوردتهم من موارد ومهالك، وكم أوصلتهم إلى معاطب، ويخبر نبيُّنا عَيْم الشَّلَام اللَّه الأدواء الَّتِي أصابت مَن قبلنا ستصيب هذه الأمة: «سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الأَمْم».

وكلُّ عبدٍ ناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وقف موقف الحذِر من أن يصاب بهذه الأدواء المعطِبة والأمراض المهلِكة الَّتِي أخبر الصَّادق المصدوق عَلِمُ السَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وسلامه وبركاته عليه، وجميع هذه الأدواء تتولَّد من التَّكالب على الدُّنيا والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلةٍ عمَّا خُلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه.

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٣٥٠٢)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

و «الأشر»: كفران النّعم، و «البطر»: الطُّغيان عند وجودها، و «التَّكاثر»: التَّفاخر بكثرة الأموال والأولاد، و «التَّناجش في الدُّنيا»: بسبب التَّكالب عليها و الطَّمع فيها، و «التَّباغض»: التَّعادي والتَّدابر والتَّقاطع، و «التَّحاسد»: تمني زوال النّعم عن الآخرين، والحاسد عدوُّ نعمة الله. ثمَّ يتولَّد من مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحدِّ، حتَّى إنَّ الإنسان إذا استشرى فيه البغيُّ لا يبالي فرُبَّما أراق دماءً معصومة وهتك أمورًا مُحَرَّمة وتعدَّى على أموالٍ محترمة دون مبالاةٍ ولا خوف من عقاب.

إنَّ الواجب على كلِّ مسلم أن يحرص على السَّلامة من هذه الأدواء حرصًا أشدَّ من حرصه على السَّلامة من أدواء البدن وأمراضه؛ فإنَّ أدواء القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم، وليجاهد المرء نفسه على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربَّه ومولاه أن يُزَكِّي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنَّه تَبَاكَوْتَعَالَ وَلِيُّها ومولاها، ولا عاصم ولا مسلِّم من هذه الأهواء إلَّا ربُّ العالمين جلَّ في علاه.

وقد أخبر النَّبِيُّ في عديث آخر ويُعَدُّ آية أخرى من آيات النُّبُوَّة عن الوقت الَّذِي تنتهي فيه تلك الأمراض، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حَيْفَة عن النَّبِيِّ في أنَّه قال: «وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً، فليكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتُرُكنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ المَّالِ يصبح مُتَوفِّرًا لدى الجميع، فالتَّباغض الَّذِي كان من فلا يَقْبَلُهُ أَحَدُ الله المال يصبح مُتَوفِّرًا لدى الجميع، فالتَّباغض الَّذِي كان من

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۵۵).

أجل هذا المال والتَّحاسد والتَّناجش ونحو هذه الأسقام الَّتِي كانت لأجل المال تنتهي؛ لأنَّ المال أصبح مُتَوَفِّرًا وزائدًا حتَّى إنَّ من عنده مال يريد أن يقدِّم صدقة أو زكاة فلا يجد أحدًا يقبل منه.

وهذا يُوَضِّح أَنَّ الأموال فتنة؛ فتنة لمَن آتاه الله المال، وفتنة لمَن لم يؤته الله المال، وكم من إنسان لم يُوَفَّق في هذا الامتحان سواءً مَن آتاه الله المال أو مَن لم يؤته؛ لأنَّ هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال، والدُّنيا دار ابتلاء وامتحان، والمُوَفَّق من عباد الله مُنكَانَفُوْتُكُلُ مَن يمضي في دنياه على الاستقامة على طاعة الله.

وقد قال ﷺ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ» "'. رواه مسلم.

قال الإمامُ ابنُ القيِّم رَحَهُ اللهُ: «لا تتمُّ الرَّغبةُ بالآخرةِ إلَّا بالزُّهدِ في الدُّنيا، ولا يستقيم الزُهدُ في الدُّنيا اللهُ الل

\* نظر في الدُّنيا. وسرعة زوالِهَا وفنائِها واضمحلالِها ونَقصِها وخِسَّتِها، وأَلم المزاحمة عليها، والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنَّغص والأنكاد، وآخر ذلك الزَّوالُ والانقطاعُ، مع ما يعقُبُ من الحسرة والأسف؛ فطالِبُها لا ينفَكُ من هَمٍّ قَبلَ حُصُولِها، وهَمٍّ حالَ الظَّفرِ بها، وغمٍّ وحزنٍ بعد فواتِها، فهذا أَحدُ النَّظرَيْن.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷٤۲).

\* النَّظر النَّاني النَّظرُ في الاخرة. وإقبالِها ومجيئها ولا بُدّ، ودوامِها وبقائِها، وشرفِ ما فيها من الخيراتِ والمَسرَّات، والتَّفاوتِ الَّذي بينه وبين ما هنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧]، فهي خيراتُ كاملةٌ دائمةٌ، وهذه خيالاتٌ ناقصةٌ مُنقَطِعةٌ مُضمَحِلَّةٌ.

فإذا تمَّ له هذان النَّظران آثَرَ ما يقتضي العقلُ إيثارَه، وزَهِدَ فيما يقتضي النُّهدُ فيه...» "".

وذَكرَ: نحوَ هذا المعنى في موضع آخر، وزادَ عليه أمرًا ثالثًا، فقال: «وَالَّذي يُصحِح هذا الزُّهدَ ثلائةُ أشياء:

\* أحدها؛ عِلْمُ العبد أنَّها ظلَّ زائلٌ، وخيالٌ زائرٌ، وأنَّها كما قال الله تعالى فيها: ﴿ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَالِدِ كَمْتُلِ عَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ فَهَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ﴾ [الحديد: ٢٠].

وقال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّيَـنَتُ وَظَرَ ٱهَلُهَا ٱنْبَهُمُ الْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّيَـنَتُ وَظَرَ ٱهَلُهَا ٱنْبَهُمُ قَدْدُرُونَ عَلَيْهَا أَتَى اللَّهُ مَعْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ فَكَدِرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُهَا لَيُلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأَن لَمْ تَغْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ نَفَصِيدًا كُأَن لَمْ تَغْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ نَفْصِيدًا أَلَا لَهُ تَغْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ نَفْصِيدًا أَلَا لَهُ تَعْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ نَفْصِيدًا لَا لَا يَهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كَلَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْنَلَطَ بِهِــ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِّيْحَةُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَٰنِدِرًا ﴾ [الكهف:٥٤].

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد لابن القيِّم (ص١٣٦).

وسمَّاها ﷺ متاعَ الغُرورِ، ونهى عن الاغترارِ بها، وأخبرنا عن سوءِ عَاقِبَةِ المُغتَرِّين بها، وحذَّرنا من مِثلِ مَصارِعِهم، وذمَّ من رَضِيَ بها، واطمأنَّ إليها.

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ إِنَّمَا أَنَا كَرَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وتَرَكَهَا» ...

وفي «المُسنَد» عنه ﷺ حديثٌ معناه: إنَّ اللهَ جعل طعامَ ابنِ آدم، وما يَخرُجُ منه مثلًا للدُّنيا؛ فإنَّه وإن قَزَّحَهُ ومَلَّحهُ فلينظُرْ إلى ماذا يصير.

فما اغترَّ بها و لا سَكَنَ إليها إلَّا ذو همَّةٍ دَنِيَّةٍ، وعقلٍ حَقِيرٍ، وقَدْرٍ خَسِيسٍ. \* النَّاتِ: علمُهُ أَنَّ وراءَها دارًا أعظمُ منها قدرًا، وأجلُّ خطرًا، وهي دار البقاء، وأنَّ نِسبتَها إليها كما قال النَّبيُ على: "وَاللهِ مَا الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ؟" أَنَّا، فالزَّاهدُ فيها بمَنزِلَةِ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ؟ "أَنَّا، فالزَّاهدُ فيها بمَنزِلَةِ رَجُل فِي يده دِرْهمُ زَغَل، قيل له: اطرَحْهُ، ولك عوضُهُ مائةُ ألفِ دينارٍ مثلًا، فألقاًه من يدِه رجاءَ ذلك العوض، فالزَّاهد فيها لكمالِ رغبَتِهِ فيما هو أعظمُ منها زَهِدَ فيها.

\* الثَّالَثُ: معرفتُهُ أَنَّ زُهدَهُ فيها لا يمنعُهُ شيئًا كُتِبَ له منها، وأنَّ حِرصَهُ عليها لا يَجلِبُ له ما لم يُقْضَ له منها، فمتى تيَقَّنَ ذلك، وصار له به علمُ يَقينٍ ؛ هان عليه الزُّهد فيها؛ فإنَّه متى تيَقَّن ذلك، وثَلِجَ له صدرُه، وعلم أنَّ مَضمونَهُ

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٣٧٧)، وابن ماجه (٤١٠٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في مسنده (٢١٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۵۸).

VA-

منها سيأتيه؛ بقي حِرصُه وتَعبُهُ وكدُّهُ ضائعًا، والعاقلُ لا يرضى لنفسِه بذلك. فهذه الأمورُ الثَّلاثةُ تُسهِّلُ على العبدِ الزُّهدَ فيها، وتُثَبِّتُ قَدمَه في مقامِه، واللهُ المُوفِّقُ لمن يشاء "".

أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا، وأعاذنا من أمراض القلوب وأسقامها، وجمعنا على الحقّ والهدى إنّه سميع قريب مجيب.



<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين (٢/ ٥٥٠ - ٥٥٤).



عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْتِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَهَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي وَبَاعُونُ بِكَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَأْثُمِ، وَالْمَغْرَمِ» . متَّفق عليه.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَنَفَعَنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، واللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا طَهَّرْتَ التَّوْبَ الْأَبْيض مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ» (الله مسلم، وأحمد واللَّفظ له.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي- أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ هُنيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي- أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٣٧٧)، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٦)، أحمد (٢٠٤١).

AL

بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ: بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» "اللَّهُمُّ مَتَّفَق عليه.

هذه دعوات عظيمة، مأثورة عَنِ النَّبِيِّ فِي الصَّلاة وخارجها، تكرَّر فيها سؤالُ الله: تطهيرَ القلوب وتنقيتها، وغسلها مِنَ الخطايا بالماء والثَّلج والبرد. ممَّا يدلُّ على عظيم العناية بطهارة القلوب الطَّهارة التَّامَّة، كما يُنَقَّى الثَّوب الأبيض مِنَ الدَّنس.

قال ابن القيِّم وَ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عن معنى دعاء النَّبِيِّ عِيْد: «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النَّبِيِّ عِيْد: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»، كيف يطهِّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التَّخصيص بذلك؟ وقوله -في لفظ آخر-: «وَالْمَاء الْبَارِد»، والحارُّ أبلغ في الإنقاء.

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا؛ فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشَّهوة وتنجِّسه، فإنَّ الخطايا والنُّنوب له بمنزلة الحطب الَّذِي يمُدُّ النَّار ويوقدها، ولهذا كُلَّما كثرت الخطايا؛ اشتدَّت نارُ القلب وضعفُهُ. والماء يغسل الخبث ويطفىء النَّار؛ فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوَّة، فإن كان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التَّبريد، وصلابة الجسم، وشدَّته؛ فكان أذهب لأثر الخطايا»….

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٤٤)، ومسلم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللَّهفان (١/ ٩٧).

والله عَلَيْ دعا عباده إلى أن يُطَهِّروا قلوبهم ويُنَقُّوها من عللها وأدوائها؛ لتكون قلوبًا طاهرةً نقيَّةً، وقد دلَّ القرآن والسُّنَّة على أهمِّيَّة تطهير القلوب وتنقيتها، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ اللَّمُنِّرُ اللَّهُ فَطْهِرُ ﴾ وَتنقيتها، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ اللَّمُنَزِّرُ اللَّهُ فَطْهِرُ ﴾ [المدثر:١-٤].

قال ابن القيِّم وَحَمَالِلهُ: «وجمهور المُفَسِّرين مِنَ السَّلف، ومَن بعدهم على أنَّ المراد بالشِّياب -ههنا-: القلب. والمراد بالطَّهارة: إصلاح الأعمال، والأخلاق»\*\*\*.

وقال تعالى: ﴿أَوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّـرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابِ عَظِيمُ ﴾ [المائدة:٤١].

قال حَمْاللهُ: «دلَّت الآية: على أنَّ طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنَّه سبحانه لمَّا لم يرد أن يُطَهِّر قلوب القائلين بالباطل المُحَرِّفين للحَقِّ؛ لم يحصل لها الطَّهارة...

ودلّت الله على أنَّ مَن لم يُطَهِّر الله قلبه؛ فلا بُدَّ أن يناله الخزي في الدُّنيا والعذاب في الآخرة، بحسب نجاسة قلبه وخبثه؛ ولهذا حرَّم الله سبحانه الجنَّة على مَن في قلبه نجاسة وخبث، ولا يدخلها إلَّا بعد طيبه وطهره؛ فإنَّها دار الطَّيِّين، ولهذا يقال لهم: ﴿ طِبْنُكُم فَاتُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزُّمر: ٧٣]، أي: ادخلوها بسبب طيبكم، والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ٨٦).

وإذا كان مطلوبًا مِن العبد: العمل على إصلاح قلبه و تطهيره و تنقيته من أدوائه وأسقامه؛ فإنَّ عليه أن يعرف: حقيقة مرض القلب، وكيف يمرض؟ وبم يمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرفة معينة له على إصلاحه وتطهيره، وللإمام ابن القيِّم وَمُلَالًا تفاصيل نافعة في هذا الباب حرَّرها في كتابه إغاثة اللَّهفان من مصائد الشَّيطان.

قال وَمُعْالَفُ: «ذكر حقيقة مرض القلب، قال الله تعالى عَنِ المنافقين: ﴿ فِي الْمَنْ فَلُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَهُمُ اللهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ لِيَجْعُلَ مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ فَلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [الحج: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ يَنِسَلَةُ النَّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَمُو فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَضٌ ﴾ [الحج: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ يَنِسَلَةُ النَّيِّ لَسَّتُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَضَمَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيطَمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. مَن اللِّهِ اللهُ عَلَيْ فِي كلامهِنَّ ... فيطمع الَّذِي فِي قلبه مرض الشَّهوة، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

أخبر الله سبحانه عَنِ الحكمة الَّتِي جعل لأجلها عِدَّة الملائكة المُوكَّلين بالنَّار تسعة عشر، فذكر سبحائه خمس حكم:

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ٩٤ - ٩٥).

- # فتنةَ الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم.
- \*وقوَّةَ يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك، لما عندهم عن أنبيائهم -من غير تلقِّ من رسول الله كَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا لَحُجَّة على معاندهم، وينقاد للإيمان مَن يرد الله أن يهديه.
  - \* وزيادةَ إيمان الَّذِين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك، والإقرار به.
- \* وانتفاءَ الرَّيب عن أهل الكتاب؛ لجزمهم بذلك، وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به.
- وحيرة الكافر ومَن في قلبه مرض، وعمى قلبه عَنِ المراد بذلك، فيقول:
   ماذا أراد الله هذا مثلاً؟

## وهذا حال القلوب عند ورود الحقُّ المُنزِّل عليها:

- \* قلبٌ يفتتن به كفرًا و جحودًا.
- \* وقلبٌ يز داد به إيمانًا وتصديقًا.
- \* وقلبٌ يتيقُّنه؛ فتقوم عليه به الحُجَّة.

وقال وَحَمُهُ اللهُ: «قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَ جَاءَتُكُمْ مَّوَعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧]. فهو شفاء لما في الصُّدور من مرض الجهل والغيِّ؛ فإنَّ الجهلَ مرضٌ شفاؤه العلم والهدى، والغيَّ مرضٌ

(١) إغاثة اللَّهفان (١/ ١٩ - ٢١).

شفاؤه الرُّشد. وقد نزَّه الله سبحانه نبيَّه عن هذين الدَّاءين، فقال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ ﴾ [النَّجم: ١-٣]. ووصف رسولُه ﷺ خلفاءَه بضدِّهما، فقال: ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ""، وجعل كلامه سبحانه موعظة للنَّاس عامَّة، وهدًى ورحمة لمَن آمن به خاصَّة، وشفاء تامًّا لما في الصُّدور؛ فمَن استشفى به صحَّ وبرىء من مرضه "".

## وقال رَحْهُ اللهُ: «وإذا عُرِفَ هذا؛ فالقلب محتاج:

\* إلى ما يحفظ عليه قُوَّته، وهو: الإيمان، وأوراد الطَّاعات.

\* وإلى حِمْيَة عَنِ المُؤذي الضَّارِّ، وذلك باجتناب: الآثام، والمعاصي، وأنواع المخالفات.

\* وإلى استفراغه من كُلِّ مادَّة فاسدة تعرض له، وذلك بالتَّوبة النَّصوح، واستغفار غافر الخطيئات.

ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوُّره للحقِّ، وإرادته له؛ فلا يرى الحقَّ حقًّا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له. وتفسد به إرادته له؛ فيبغض الحقَّ النَّافع، أو يُحِبُّ الباطل الضَّارَّ، أو يجتمعان له وهو الغالب؛ ولهذا يُفسَّر المرض الَّذِي يعرض له:

- تارة بالشَّكِّ والرَّيب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ [البقرة: ١٠]. أي: شكُّ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والتّرمذيُّ (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللَّهفان (١/ ٢١ - ٢٢).

- وتارةً بشهوة الزِّنا، كما فُسِّر به قوله تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾. فالأوَّل: مرض الشُّبهة، والثَّاني: مرض الشَّهوة.

والصِّحَّة تحفظ بالمثل والشِّبه، والمرضُ يدفع بالضِّدِّ والخلاف، وهو يقوى بمثل سببها، ويزول بضدِّه. والصِّحَّة تحفظ بمثل سببها، وتضعف أو تزول بضدِّه.

## و امرض القلب نوعان؛

نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال: وهو النّوع المُتَقدِّم: كمرض الجهل، ومرض الشُّبهات والشُّكوك، ومرض الشَّهوات. وهذا النَّوع هو أعظم النَّوعين ألمًا، ولكن لفساد القلب لا يحسُّ بالألم؛ ولأنَّ سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلَّا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوارٍ عنه باشتغاله بضدِّه، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرُّسل وأتباعهم؛ فهم أطبَّاء هذا المرض.

والنَّوع الثَّاني: مرض مؤلم له في الحال: كالهَمِّ، والغَمِّ، والغيظ. وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعيَّة: كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضادُّ تلك الأسباب، وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد يتألَّم بما يتألَّم به البدن، ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألَّم كثيرًا بما يتألَّم به القلب، ويشقيه ما يشقيه.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ٢٣ - ٢٤).

فأمراض القلب الَّتِي تزول بالأدوية الطَّبيعيَّة؛ من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه، وعذابه بعد الموت.

وأمَّا أمراضه الَّتِي لا تزول إلَّا بالأدوية الإيمانيَّة النَّبويَّة؛ فهي الَّتِي توجب له الشَّقاء، والعذاب الدَّائم -إن لم يتداركها بأدويتها المضادَّة لها- فإذا استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشِّفاء...

فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه...

وكذلك: الجهل مرض يؤلم القلب؛ فمِنَ النَّاس مَن يداويه بعلوم لا تنفع، ويعتقد أنَّه قد صحَّ من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنَّما تزيده مرضًا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب جهله بالعلوم النَّافعة، الَّتِي هي شرط في صحَّته وبرئه، قال النَّبِيُ عَلَيْ -في الَّذِين أفتوا بالجهل، فهلك المستفتي بفتواهم -: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ» ". فجعل الجهل مرضًا، وشفاءَه سؤال أهل العلم.

وكذلك: الشَّاكُّ في الشَّيء المرتاب فيه؛ يتألَّم قلبه، حتَّى يحصل له العلم واليقين...

وهو كذلك؛ يضيق بالجهل والضَّلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ عَلَى السَّمَاءَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

والمقصود: أنَّ من أمراض القلوب: ما يزول بالأدوية الطَّبيعيَّة، ومنها ما لا

<sup>(</sup>١١) رواه أبو داود (٣٣٦)، وابن ماجه (٥٧٢)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

يزول إلَّا بالأدوية الشَّرعيَّة الإيمانيَّة. والقلب له حياة وموت، ومرض وشفاء. وذلك أعظم ممَّا للبدن» ٤٠٠٠.

و «القرآن متضمِّن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه.

قال الله عَنْحَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقد تقدّم: أنَّ جماع أمراض القلب، هي: أمراض الشُّبهات، والشَّهوات. والقرآن شفاء للنَّوعين؛ ففيه مِنَ البيِّنات والبراهين القطعيَّة ما يُبيِّن الحقَّ مِنَ الباطل، فتزول أمراض الشُّبه المفسدة للعلم والتَّصوُّر والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه.

وليس تحت أديم السّماء كتابٌ متضمّن للبراهين والآيات على المطالب العالية: مِنَ التَّوحيد، وإثبات الصّفات، وإثبات المعاد، والنُّبوَّات، وردِّ النِّحَل الباطلة، والآراء الفاسدة. مثلَ القرآن؛ فإنَّه كفيل بذلك كلِّه، متضمّن له على أتم الوجوه، وأحسنها، وأقربها إلى العقول، وأفصحها بيانًا. فهو الشِّفاء على الحقيقة من أدواء الشُّبه والشُّكوك، ولكن ذلك موقوف على: فهمه، ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله تعالى ذلك؛ أبصر الحقّ والباطل عانًا بقله.

وأمًّا شفاؤه لمرض الشُّهوات؛ فذلك بما فيه مِنَ: الحكمة، والموعظة

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ٢٦ - ٢٨).

٨٨

الحسنة بالتَّرغيب والتَّرهيب، والتَّزهيد في الدُّنيا، والتَّرغيب في الآخرة والأمثال، والقصص الَّتِي فيها أنواع العبر والاستبصار.

فيرغب القلب السَّليم -إذا أبصر ذلك- فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عمَّا يضرُّه؛ فيصير القلب: محبًّا للرُّشد، مبغضًا للغَيِّ»...

والمعافى مَن عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان، والصَّبر عن كُلِّ معصية، فرفل في أثواب العافية. أصلح الله قلوبًا أجمعين.

.\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ٧٠ - ٧٧).



هذا حديثُ عظيم الشَّأن، وندرك عظم شأنه من السُّؤال الجليل الَّذِي ذُكِر للنَّبِيِّ عَيْمَاتُهُ النَّبِيِّ عَيْمَاتَهُ النَّبِيِّ عَيْمَاتَهُ النَّبِيِّ عَيْمَاتَهُ النَّبِيِّ عَيْمَاتَهُ النَّبِيِّ عَيْمَاتُهُ النَّبُوالِ يدلُّ على جلالة قَدْر هذا الحديث.

وقول الصَّحابة وَ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ سؤالُ عائد إلى إدراكهم وقول الصَّحابة وَ اللَّهِ اللَّهُ الللللللِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللللِ ال

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه، ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه، فَإذَا استقامَ القَلبُ استقامَ الجوارح؛ وإذا استقامَ اللِّسانُ استقامَت الجوارح؛ واللِّسانُ تُرجُمَان القلب، وخليفتُه في ظاهر البَدن، فإذا أسندَ القلبُ إلى اللِّسان الأمرَ نفَّذ، فاللِّسانُ تابعُ للقلب، والجوارح تابعة لهما؛ فرجع صلاح العبد في أحواله كلِّها وأعماله جميعها إلى صلاح هذين العضوين: القلب واللِّسان، ولهذا خصَّ النَّبِيُ عَلَى اللَّسَانِ ها باب الأفضليَّة «أيُّ النَّاس أفضل» ما يتعلَّق بصلاح القلب وصلاح اللِّسان.

وفي هذا المعنى قيل:

وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا فهيهات أن يُنَقِّبه بالماء غاسله

أي: ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله، أي: جمعت سيرته إلّا بقلبه ولسانه، فإذا لما يكن للقلب واللّسان نقاء وزكاء وصلاح، فالمظاهر الأخرى لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيين؛ فإنّما قيمة المَرْء ومكانته تبرُز من خلال هذين العضوين.

فالتَّفاضل بين أهل الإيمان ليس عائدًا فقط إلى العمل الظَّاهر الَّذِي يشاهَد، بل عائدٌ بالدَّرجة الأولى إلى باطن الإنسان، إلى أمورٍ خفيَّة في الإنسان لا يعلمها إلَّا الله ولا يطَّلع عليها إلَّا الله مُنْ اللهُ عَلَيْهَا إلَّا الله مُنْ اللهُ عَلَيْهَا إلَّا الله اللهُ عَلَيْهَا إلَّا الله اللهُ عليها إلَّا الله الله عليها إلَّا الله الله عليها أو كثير وقد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا، حتَّى في كلمة التَّوحيد: «لا إله إلَّا الله» الَّتِي هي أعظم الكلمات قد يقولها بعض النَّاس مرَّات وكرَّات

<sup>(</sup>١) البيت ينسب لمنصور بْن مُحَمَّد الكريزي، ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ٢٩).

لكن لا يكون صادقًا فيها، ولهذا قال نبيُّنا عَلِمَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ الكلمة العظيمة. اللهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اللهُ العَظيمة.

فالقلب واللِّسان عليهما مدار الصَّلاح أو الفساد؛ ولهذا ينبغي على المرء أن تعظم عنايته بقلبه ولسانه.

قَالُوا: «صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ» يعني: نعرف معنى صادق اللِّسان، لكن ما معنى مخموم القلب؟ قالوا: «فَمَا مَخْمُومُ اللَّ الْقَلْبِ؟» إذا رجعت إلى اللَّغة في بيان هذه المفردة «مخموم»، يقال: خممتُ الشَّيء أو خممت البيت، أي: كنستُه، ويقال الخمامة، أي: القمامة والكناسة. وهي الشَّيء القَذِر الَّذِي بقاؤه في البيت يُعَدُّ مؤذيًا غير مريح لأهل البيت، والتَّعامل معه بأن يُخم ويُقم ويُرمى مع الكناسة والقمامة والخمامة، فعاد المعنى في قوله: «مَخْمُومُ القَلْبِ» إلى نظافة القلب ونقائه.

قال أبو عبيد: «التَّفسير هو في الحديث، وكذلك هذا عند العرب، ولهذا قيل: خممت البيت إذا كنسته، ومنه شُمِّيت الخمامة، وهي مثل: القمامة والكناسة»...

قَالُوا: «فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟» قَالَ: «التَّقِيُّ النَّقِيُّ» التَّقوى معروفة، والنَّقيُّ: لا من النَّقاء وهو النَّظافة والنَّزاهة، نقي من ماذا؟ قال عَيْمَالْ النَّظافة والنَّزاهة، نقي من ماذا؟ قال عَيْمَالْ النَّظافة والنَّزاهة، نقي من هذه الأمور؛ نقيُّ من الإثم، إثْمَ فيهِ وَلا بَعْيَ، وَلا غِلَّ، وَلا حَسَدَ»، نقيُّ من هذه الأمور؛ نقيُّ من الإثم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٢٨)، ومسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) العين (٤/ ١٤٧)، مقاييس اللغة (٢/ ١٥٦)

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث (٣/ ١١٨).

والإثم هذا فيما يتعلَّق بينك وبين الله مُنْحَانَاتُها، والبغي هذا فيما يتعلَّق بينك وبين الله وفيما يتعلَّق بينك وبين العباد.

وهذا القلب أكثر القلوب خيرًا وحرصًا على البِرِّ تقرُّبًا إلى الله، فهو يجيش بأنواع البِرِّ وينبع منه عيون الخير وتتفجَّر منه ينابيع البِرِّ وتغشاه مبارُّ الله ونعمه على الدَّوام.

«وَلا غِلَّ، وَلا حَسَدَ»؛ مَن يتأمَّل هذا الحديث يدرك أنَّ هذه الأشياء الغِلَّ والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب المسلم، كما هو الشَّأن في أنَّه لا يليق أن تُبقي خمامة في بيتك أيضًا، فلا يليق أن تُبقي هذه الأشياء في قلبك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر في البيت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في قلبه؟!

ولهذا خير النّاس عند الله سُنَحَكُوتُما مَن يعمل على تنقية قلبه من هذه الأوساخ وتنزيه قلبه من هذه الأقذار وتطهيره من هذه الأرجاس، يُطَهِّر قلبه من هذه الأشياء فيلقى الله سُنِحَاكُوتُما بالقلب النَّقي القلب السَّليم: ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى الله بِعَلْبِ سِلِيمِ ﴾ [الشُّعراء:٩٨]، أمَّا إذا لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا في دعاء الرَّفع من الرُّكوع في حديث عبد الله بن أبي أوفى وَعَلَيْتَهُ وهو في صحيح مسلم أنَّ النَّبِيَ عَلِمُ السَّلَةُ وَالْمَاءِ النَّامُ مَن الرُّكوع: «اللَّهُمَّ طَهَّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ الرُّع من الرُّكوع: «اللَّهُمَّ طَهَّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ اللهِ مَن الرُّكوع: «اللَّهُمَّ طَهَّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ

وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ اللَّهُ كَمَا أَنَّ الثَّوب الأبيض يصاب بأوساخ يُنَظَّف من الأوساخ وهي يصاب بأوساخ يُنَظَّف من الأوساخ وهي الخمامة الَّتِي تكون في القلب؛ الغِلُّ والحسدُ ومثل هذه الأشياء الَّتِي تصيب القلب فتمرضه وتُعطبه وتضرُّه مضرَّة عظيمة.

إذًا عاد الأمر في الأفضليَّة أفضل النَّاس عند الله مُنجَانَهُ وَمَا أكرمهم الله عَنجَانُهُ وَمَا قلبهم فمخموم، عَنجَانُ بصلاح القلب وصلاح اللِّسان؛ أمَّا لسانهم فصادق، وأمَّا قلبهم فمخموم، أي: نظيف نقيُّ ليس فيه الأوساخ والأقذار، قلب يتَّقي الله مُنجَانُهُ وَمَعَالُ ويخاف الله جلَّ في علاه، وهذه التَّقوى لله عَنَيْلَ تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه الأوساخ.

قال «النَّقيُّ» ثمَّ بيَّن ذلك؛ ما معنى نقيٍّ؟ قال: «لا إِثْمَ فِيهِ وَلا بَغْيَ، وَلا غِلَّ وَلا غِلَّ وَلا غِلَّ وَلا غِلَّ وَلا خِلَ

فهذا الحديث جمع هذين الأمرين في ذكر الأفضل أفضل النَّاس عند الله منكانة وقي الدُّعاء العظيم، الدُّعاء الَّذِي علَّمه النَّبِيُ على شدَّاد بن أوس قال: «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ فَاكْنِزْ هَوُّلاءِ الْكَلِمَاتِ» جمع فيه ين الأمرين القلب واللِّسان، صدق اللِّسان ونقاء القلب، قال: «فَاكْنِزْ هَوُّلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَأَسْأَلُكَ مَنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٧٦).

شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ "".

## فذكر الأمرين في هذا الدُّعاء:

- «قلبًا سليمًا»، والقلب السَّليم هو القلب المخموم القلب النَّظيف، أي: قلبًا نقيًّا زكيًّا مطهَّرًا من الشِّرك والنِّفاق والغلِّ والحسد ومن كلِّ أمراض القلوب وأسقامها، وإذا زكى القلبُ وطاب صلحت الجوارح وحسُنت، وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عَنِاسَة ﴿ وَلَا تُغْزِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ وَلَا بَنُونَ ﴿ وَلَا بَعْرَفِ يَوْمَ اللَّمِ عَنَا الشَّرك وَلَا بَنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِن الشِّرك والنَّفاق، وسليمٍ من الرِّياء ونحوه، وسليمٍ من أمراض القلوب وأسقامها وهي كثيرةٌ ومتنوِّعةٌ. وإذا سلِم القلب تبعته الجوارح في السَّلامة.

- «ولسانًا صادقًا»، وصدق اللّسان: أن يكون كلُّ ما يخرج من اللّسان مطابقًا لهذا القلب السَّليم؛ لأنَّه مرتبط به، ولهذا قيل: الصِّدق مواطأة القلب اللَّسان. وإذا كان اللِّسان صادقًا فإنَّ الجوارح كلَّها تتبعه على الاستقامة.

ومن الحكم العظيمة المآثورة: «الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ» ". وهي مقولةٌ مشهورة فيها بيانٌ لخطورة هذين العضوين من الإنسان وأنَّهما أهمُّ الجوارح نفعًا إذا صلحا، وأعظم الجوارح ضررًا إذا فسدا؛ فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه، وإنَّما قيمة المرْء ومكانته تنبعُ وتبرُز من خلال هذين العضوين الخطيرين: اللِّسان والقلب.

<sup>(</sup>١) رواه النَّسائيُّ (١٣٠٤)، والطَّبرانِيُّ في الكبير (١١٧٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأمثال، لأبي عبيد (ص٩٨).

واللِّسان يؤثِّر على الأعضاء غاية التَّأثير وهو تبعُّ للقلب، ولهذا جاء في الحديث الَّذِي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك مَسْتَقِيمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قال: (لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ "".

إذا عُلِم هذا؛ فإن على المرء العاقل النّاصح الحصيف أنْ يُعنى بهذين العضوين غاية العناية، وأن يهتم بهما غاية الاهتمام، فإنّهما إن صلحا صلح البدن كلّه وإن فسدا فسد البدن كلّه، وقد قال عَيْمالْمَرُمُوالِكُو فيما يتعلّق بالقلب: البدن كلّه وإن فسدا فسد البدن كلّه، وقد قال عَيْمالْمَرُمُوالِكُو فيما يتعلّق بالقلب: «ألا وَإِنّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ أَلا وَهِي الْقَلْبُ الله وقال عَلَىمالَكُولِكُو عن اللّسان: «إِذَا أَصْبَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ أَلا وَهِي الْقَلْبُ الله وقال عَلَىمالَكُولِكُو عن اللّسان: «إِذَا أَصْبَحَ الْبُحَسَدُ كُلّهُ أَلا وَهِي الْقَلْبُ اللّه وقال عَلَىمالَكُولِكُولِكُو عن اللّسان: «إِذَا أَصْبَحَ الْبُحَسَدُ كُلّهُ أَلا وَهِي الْقَلْبُ اللّهُ اللّهُ وَقِي اللّهُ فِينَا فَإِنّها نَكُفّرُ اللّسَانَ فَتَقُولُ: اتّقِ الله فِينَا فَإِنّها نَحْنُ بِكَ، اللّه الله الله وقي المؤلّد الله وقي الله المؤلّد الله وقي المراب الله وقي المراب الله وقي الله وقي المراب المراب الله وقي الله وقي المراب المراب

وقوله ﷺ في الحديث المُتَقَدِّم في بيان صفة القلب المخموم بأنَّه: «النَّقِيُّ؛ لا إِثْمَ فِيهِ وَلا بَغْيَ، وَلا غِلَّ، وَلا حَسَدَ»، خصَّ هذه الأمور الأربعة؛ لأنَّها من أعظم آفات القلوب.

- أمَّا الإِثم فهو الذُّنوب الَّتِي تُوَّتُم وتوجب العقوبة في حقوق الله؛ من الشِّرك، وسوء الظَّنِّ بالله، وتعلُّق القلب بالأهواء المخالفة للشَّرع.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٠٤٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٢٤٠٧)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

- وأمَّا البغيُ فتهيجه بالعدوان على النَّاس، فدخل في هذا الذُّنوبُ المتعلِّقةُ بحقِّ اللّه، والمتعلِّقةُ بحقِّ العباد.

- وأمَّا الغِلُّ فهو ما يجده المرء في قلبه من نار العداوة والحقد.
- وأمَّا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمنِّي زوالها عمَّن فاقه في خير ونعمة.

وكثيرٌ من النَّاس يهتمُّ بصورته الخارجيَّة ومظهره المشاهَد ولا يهتمُّ بالمَخْبَر، ولهٰذا يكون منه أنواع من الزَّلل والخطل ولا يبالي بذلك ممَّا يخرِم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع النُّل والهوان، بخلاف ما إذا عُنيَ المرء بقلبه وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشَّريعة وآدابها القويمة واعتنى بسلامته من هذه الآفات؛ صَلَحت حاله كلُّها.

والتَّوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله جلَّ في عُلاه أن يُصلح قلوبَنا وأن يسدِّد ألسنتَنا، وأن يوفِّقنا للأعمال الصَّالحات والطَّاعات الزَّاكيات، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا.





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ يَدْعُو يَقُولُ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْ نِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبَّتْ حُجَّتِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي " المَّن رواه أحمد وأهل السُّنن.

في هذا الحديث: أنَّ هداية القلوب منَّةُ إلهيَّة وعطيَّةُ ربانيَّة؛ يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم فضلًا منه ومنَّا، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ الإيمَن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ الإيمن فَضَلًا مِن اللّهِ وَنِعْ مَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحجرات:٧-٨].

ولنتأمَّل هذا السِّياق العظيم من سورة الحجرات، في بيان شأن الهداية، وأنَّها بيد الله سبحانه؛ يَهْدِي مَن يشاء، ويُحَبِّب الإيمان إلى قلوب مَن يشاء، وأنَّها بيد الله سبحانه؛ وأبو داود (١٥١٠)، والتِّرمذيُّ (٣٥٥١)، والنَّسائيُّ في الكبرى (١٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

ويُرَيِّنه في قلوب مَن يشاء، ويُكَرِّه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر والفسوق والعصيان، ومَن كان شأنه كذلك؛ فهو الرَّاشد: ﴿أَوْلَكِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾.

قال ابن القيِّم حَمُّالله: «فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين؛ هو إلقاء محبَّته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه، وأمَّا تحبيب العبد الشَّيء إلى غيره؛ فإنَّما هو بتزيينه، وذكر أوصافه، وما يدعو إلى محبَّته. فأخبر سبحائه: أنَّه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين:

\* حبَّه، وحُسْنَه الدَّاعي إلى حُبِّه.

\* وألقى في قلوبهم كراهة ضدِّه مِنَ الكفر والفسوق والعصيان.

وأنَّ ذلك محض فضله ومِنَّته عليهم، حيث لم يَكِلْهم إلى أنفسهم، بل تولَّى هو سبحانه هذا التَّحبيب والتَّزيين وتكريه ضدِّه؛ فجاد عليهم به فضلًا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومَن يصلح له ومَن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه» ١١٠.

إِنَّ المعرفة؛ بأنَّ هذه الهداية للقلوب هبةٌ مِنَ الله عَرَّجَلَ، وعطيَّةٌ منه جَلْوَك، ومنَّة؛ تُولِّد في العبد أنواعًا مِنَ الأعمال، الَّتِي تستوجبها هذه المعرفة:

وأوّل ذلك: حمد الله جلَّ فِي علاه، وشكره على نعمائه، والاعتراف بأنَّ الفضل فضله جَلَّ وَعَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَاكُمًّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ١٩٣).

الله الأعراف: ٤٣]، وكان نبيًّنا عَلَيْهُ الصَّلَا الله الله عَلَيْهُ الصَّلَا الله عَلَى التَّراب مع أصحابه رضي عنهم أجمعين، ويقول: «وَاللهِ لَوْ لا الله مَا الْهَتَدَيْنَا، وَلا صُمْنَا وَلا صَمَّنَا وَلا صَلَّيْنَا» الله عنهم أخمعين، والْمَنُّ منَّه جلَّ في علاه.

قال ابن القيِّم رَحَمُالِلَهُ: «و من فوائده: أنَّه يضيف الحمد إلى ولِيه و مستحِقًه، فلا يشهد لنفسه حمدًا بل يشهده كُلَّه لله، كما يشهد النِّعمة كلَّها منه، والفضل كلَّه له، والخير كلَّه في يديه. وهذا من تمام التَّوحيد، فلا يستقرُّ قدمه في مقام التَّوحيد إلَّا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشهدًا، وإذا صار لقلبه مشهدًا؛ أثمر له مِنَ المحبَّة والأنس بالله والشَّوق إلى لقائه والتَّنعُّم بذكره وطاعته، ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدُّنيا ألبتة» (١٠).

وثاني هذه الأمور: أن يُقبِل العبد على الله عَلَيْتُ داعيًا سائلًا راجيًا طامعًا؛ فإنَّ الأمر بيد الله عَنْعَلَ، والهداية منَّته وفضله جلَّ في علاه، ومِن دُعَاء نبينًا عَنِمَ الله عَنْمَ ما جاء في المسند وغيره، عن رفاعة الزُّرقيِّ، قال: لمَّا كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال: رَسُولُ الله على السْتَوُوا حَتَّى أُثْنِي عَلَى رَبِّي، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلا هَادِي لِمَا أَصْلَلْتَ، وَلا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُقرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِد لِمَا قَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، إلى أن لَمَا قَرَبْتَ، اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، إلى أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٦٢٠)، ومسلم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه (ص٤٢).

قال: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكُرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ "". وهي دعوة عظيمة؛ جدير بالمسلم: أن يجعلها من جملة دعائه الَّذِي يدعو الله عَلَيْعَلابه.

وكان من أكثر دعاء نبينا عَلَى الصَّلَاهُ وَالنَّكُمْ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» (اللهُ ولمَّا قال له علِيُّ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى دِينِكَ» (اللهُ عُلَى دِينِكَ اللهُ عَلَى اللهُ علَى اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ ا

قالت هذه الأمور؛ أن يستشعر العبد ضعفه وقلّة حيلته، وأنّه لا حول له و لا قُوّة إلّا بالله؛ جاء عَنِ التَّابِعِيِّ الجليل مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِير وَمَعَاللَهُ عَالَى، قُورة إلّا بالله؛ جاء عَنِ التَّابِعِيِّ الجليل مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخير كلّه وجُعل قال: «لو أُخرج قلبي فجُعل في يدي هذه اليسار، وجيء بالخير كلّه وجُعل في يدي اليمين؛ لم أستطع أن أجعل شيئًا مِنَ الخير في قلبي، إلّا أن يكون الله هو الّذي يضعه سبحانه (الله تَالِقَوَقَال، ولا عُورة إلّا بالله تَالِقَوَقَال، ولا صلح لقلبه ولا زكاء إلّا إذا أصلحه الله.

ورابع هذه الأمور: أنَّ هذا الاستشعار لهذه المِنَّة والعطيَّة؛ يُبعد عَنِ العبد عُنِ العبد عُنِ العبد عُنِ العبد عُنِ عَرِ العبد عُجبه وغروره بنفسه؛ لأنَّ الإنسان رُبَّمَا أصابه عجبٌ بعمله من: صيام، أو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٤٩٢)، والبخاريُّ في الأدب المفرد (٦٩٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (١٤٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٠١).

صلاة، أو صدقة، أو طلب للعلم، أو غير ذلك. فإذا استحضر هذه المِنَّة كان ذلك أعظمَ طاردٍ للعُجْب، ومُبعِدٍ له عَنِ النَّفس؛ لأنَّ العبد يستشعر أنَّ هذه الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبها، إنَّما هي محض مِنَّة الله عليه و فضله جلَّ في علاه.

قال ابن القيِّم رَحَمُاللَهُ: «فالمِنَّة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه.

قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّحل:٥٣]، وقال: ﴿وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْمِصْيَانَّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات:٧].

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكُلَّمَا كان العبد أعظم توحيدًا؛ كان حظُّه من هذا المشهد أتمَّ.

وفيه مِن الفوائد: أنَّه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته؛ فإنَّه إذا شهد أنَّ الله سبحانه هو المانُّ به المُوفِّق له الهادي إليه؛ شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على النَّاس، فيُرفع من قلبه فلا يُعْجَب به، ومن لسانه فلا يَمُنُّ به ولا يتكَثَّر به، وهذا شأن العمل المرفوع»

ولهذا؛ فإنَّ دواء العُجب كما جاء في القرآن أن تقول: ﴿مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف:٣٩]، وأنَّ العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو عمله- أن يضيف النِّعمة إلى موليها ومسديها، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلاَ إِذْ دَخَلْتَ

<sup>(</sup>١) رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه (ص٤٠).

جُنّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ آللهُ لَا قُوَةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: ٣٩]، فتذكر نعمة الله عليك، وأنَّ الأمور كلَّها بمشيئته، وأنَّه لا قوَّة لك إلَّا بالله شَبْحَالَهُ وَتَعَالَى، وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنَّه سُبْحَالَهُ وَتَعَالَى، وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنَّه سُبْحَالَهُ وَتَعَالَى المعطي المانع الرَّافع الخافض القابض الباسِط، والأمر كلُّه بتدبيره ومنه و فضله جَارِعَلا.

خامس هذه الأمور: أن يجد العبدُ مجاهدًا نفسه على نيل هذه الهداية؛ ببذل أسبابها، قال الله عَلَّوْتُلا: ﴿ وَٱلنَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فالمقام يتطلَّب مِنَ العبد مجاهدة للنَّفس، وأخذًا بأسباب الهداية، كما قال عَنْهَ المَنْ وَالشّعِنْ بِاللهِ الله وأبواب الفتن والشَّرِ، وَلْيَناًى بنفسه وليحذر من مسالك طرق الزَّيغ والضَّلال وأبواب الفتن والشَّرِ، وَلْيَناًى بنفسه عنها، وَلْيَبتعد عن مسالكها؛ حفظًا لإيمانه، وطلبًا لهداية قلبه. فإنَّ الله عَلْوَتُلا يقول: ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصَّف: ٥].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه (ص٤٦).

قوله: «ملاك هذا الشَّأن» أي: جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر، ومثل هذا التَّعبير ورد في السُّنَة في حديث معاذ وَ وَ السَّالِ النَّبِيَ عَلَيْ عن عمل يدخله الجنَّة ويباعده مِنَ النَّار، فذكر له عَيْمَاسَتُوْوَالِكُمْ مباني الإسلام، ثُمَّ قال عَيْمَاسَتُوُوالِكُمْ مباني الإسلام، ثُمَّ قال عَيْمَاسَتُوُوالِكُمْ وَعَمُودِهِ، وَذُرُوةِ سَنَامِهِ؟» ثمَّ أخبره عَيْمَاسَتُوُوالِكُمْ : «أَلَا أُخبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» فقلت له: بلى بذلك، ثمَّ قال عَيْمَاسَتُوُوالِكُمْ: «أَلَا أُخبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» فقلت له: بلى يا نَبِي الله. فأخذ بلسانه، فقال: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فقلت: يا رسول الله، وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟ فقال: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فقلت: يا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟ فقال: «عُكَى مَنَاخِرِهِمْ، إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِتَتِهِمْ» ". في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ»، أو قال: «عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِتَتِهِمْ» ". فملاك الأمر: جماعه وأساسه الَّذِي إن وفَّاه؛ تحقَّقت المصالح الأخرى، وإن فملاك الأمر: جماعه وأساسه الَّذِي إن وفَّاه؛ تحقَّقت المصالح الأخرى، وإن ضَيَّعه ضاعت المصالح كُلُّها.

فلا يجتمع للمرء أمره، ولا تنتظم مصالحه إلّا إذا اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، فهي مُحَرِّكات وأسس ودعائم، إن وجدت؛ أتى ما بعدها تبعًا لها، وإن لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه، وانفرط عليه أمره.

وكُلُّها تتعَلَّق بالقلب، وبهذا يُعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنَّه هو المُحَرِّك للسان والبدن، وأنَّه إذا طاب طاب اللِّسان وطابت الأعضاء، وإذا خاب خاب اللِّسان وخابت الأعضاء، كما قال عَلَمَا اللَّمَانِ وَخَابِت الأعضاء، كما قال عَلَمَا اللَّمَانِ وَأَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» "".

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

والأمر النَّاني: «قوَّة عالية» أي: قوَّة في القلب بأن يكون القلب - مع هذه النِّيَّة الصَّالحة - قويًّا في الإقبال على الطَّاعات؛ ليس فاترًا ولا متوانيًا ولا متراخيًا، وهذه القوَّة العالية في القلب هي الَّتِي ترقِّيه في دروب الكمال والفضائل.

فالمقصود: قوَّة القلب، وليس قوَّة البدن!! لأنَّ قوَّة القلب هي الَّتِي تحمل العبد على حسن الطَّاعة؛ ألست ترى بعض كبار السِّنِّ، يعاني من ضعف في القُوَّة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب، ورُبَّمَا يحسُّ بآلام وأوجاع، ثمَّ إذا نودي للصَّلاة تحامل على نفسه، ونهض بجسمه الضَّعيف وعظامه

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١)، ومسلم (١٩٠٧).

الواهية؛ لا يستطيع النُّهوض إلَّا بمشقَّة عظيمة، ثمَّ يتوضَّأ ويذهب مُتَّكاً على عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهد جهيد، ثمَّ يقف في الصَّفِّ وتقرُّ عينه بهذا الوقوف فيه، فما الَّذِي حمله على القيام لهذه الصَّلاة ولا قوَّةُ قلبه، بخلاف بعض الأقوياء بدنيًّا ينادَون للصَّلاة ولا يستجيبون -مع علمهم بمكانة الصَّلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها-؛ لضعف قوَّتهم القلبيَّة.

روى البيهقيُّ في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان وَ اللهِ قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَعْضَائِهِ، أَلا تَرَوْنَ الشَّيْخَ اللهَ عَنْ خَعَلَ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي قَلْبِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا فِي أَعْضَائِهِ، أَلا تَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكُونُ ضَعِيفًا يَصُومُ الْهَوَاجِرَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَالشَّبَابُ يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهُ اللهُ

نعم، قد يتعجَّب المرء وهو يرى بعض كبار السِّنِّ بأبدانهم الضَّعيفة يتحامل الواحد منهم على نفسه متَّكنًا على عصاه يجرُّ قدميه لا يتخلَّف عن الصَّلوات الخمس في بيوت الله، لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أنَّ هذا عائد إلى ما آتاهم الله من قُوَّة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيفي الإيمان لا يتمكَّن الواحد منهم من النُّهوض إلى الصَّلاة ولو كان من أقوى النَّاس بدنًا وأصحِّهم جسمًا.

والأمر الثَّالَث والرَّابع؛ الرَّغبة والرَّهبة، وهاتان الخصلتان -وهما من صفات القلوب- من أعظم المُحَرِّكات، الَّتِي تُحَرِّك العبد للإقبال على الفضائل، والتَّخلِّي عَنِ القبائح والرَّذائل، وكُلَّما قويت في القلب الرَّغبة والرَّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرَّذائل.

<sup>(1)(0+</sup>PY).

فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله مُنْكَانَهُ وَعَالَى عَرْكه هذا الرَّجاء العظيم إلى أن يقبل على الطَّاعات، وأن يستكثر مِنَ الحسنات، والأعمال المُقرِّبة إلى الله مُنْكَانَهُ وَعَالَى راجيًا بتلك الأعمال ثواب الله.

وإذا قوي في قلبه الخوف مِنَ الله، ومِنْ عقابه، ومن ناره، ومن سخطه من الله منحالة وَعَالَى عَمَا الله منحالة وَعَالَى عَمَا الرَّ ذائل، ومنعه عَن المُحَرَّ مات خشيةً مِنَ الله منحالة وَعَالَى.

فالرَّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصَّلاة، وعموم الطَّاعات، وأنواع القربات. والخوف سائق وزاجر، فإذا حَدَّثت المرء نفسُه بارتكاب معصية؛ جاء هذا الزَّاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلدِّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ وَالإسراء: ٥٧].

أسأل الله جلَّ في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين، وأن يحبِّب إلينا الإيمان، وأن يزيِّنه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين مِنَ الرَّاشدين، مَنَّا منه وفضلًا.



عن الْعِرْبَاض بن سارية وَ اللّهِ عَلَيْهَ قَال: صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ فَ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَ عَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتَلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاكَةٌ». رواه أبو داود والتِّرمذيُّ (١٠٠).

وعَنْ أَبِي وَائِل قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعَلِيْعَتْ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَبِّي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَلِنِّي أَلْكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللّهُ اللللللللللْمُ الللللللللللللَ

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ لِللَّهِ عَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والتِّرمذيُّ (٢٦٧٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١).

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ». رواه أبو داود ...

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلِيْ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّمًا عَلَى بِلَالٍ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّمًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقُوى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّهَاءَ وَنَكُومُنَ وَذَكَرَهُنَ ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ». فَقَامَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِأَنْكُنَّ الْمُعْرَقُ الْمُعَلِّ وَمُعَلَى اللهِ؟ قَالَ: «لِأَنْكُنَ الْمُعْرَقُ اللهِ؟ قَالَ: «لِأَنْكُنَ الْمُعْرُقُ اللهِ؟ قَالَ: «قَامَتِ مَعْ مُنْ وَمَعْ اللهِ وَنَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيهِنَّ يُلْقِينَ فِي تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيهِنَّ يُلُقِينَ فِي اللهِ إِلَى مِنْ أَقْرِطَتِهِنَ وَخَوَاتِهِ هِنَّ . رواه البخاريُّ ومسلم واللَّفظ له ....

هذه الأحاديث -ولها نظائر كثيرة في السُّنَّة - تدلُّ على مكانة الوعظ العليَّة وعظم نفعه وقُوَّة تأثيره على القلوب وجلًا وخوفًا وإقبالًا على الله، وأنَّ مجالس الوعظ هي حياةُ القلوب ويقظتُها.

وعَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ وَلِيَعَة - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: فَا حَنْظَلَةُ - ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ مَا تَقُولُ؟! قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ قَالَ: شَبْحَانَ اللهِ عَنْ يَوْنَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَافَسْنَا الْأَزُواجَ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَافَسْنَا الْأَزُواجَ وَالْمُؤُلُدَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَواللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَا لَهُ إِنَّا لَنَلْقَى حَنْظَلَةُ يَا فَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَا لَتُو بَكُرٍ حَتَّى دَخُلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاللهِ اللهِ عَنْ كَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا فَا فَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاللّٰهِ اللهُ عَلَى حَنْظَلَةُ يَا فَا فَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١١٠٧)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٠٣)، ومسلم (٨٨٥).

رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: (وَمَا ذَاكَ؟). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ( وَالنَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ، وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ( وَالنَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ؛ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً ». ثَلاَثَ مَرَّاتِ ( ) .

فالقلوب في مجالس الوعظ والتَّذكير تتحرَّك خوفًا ورجاء ورغبةً ورهبةً للقُوَّة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرَّسول عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرَّسول عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرَّسول عليها الله قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٨٣]. وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٥٠).

آلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ ءَايَنتِ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [النَّور: ٣٤].

فجعله تعالى شفاء لما في الصُّدور وهدى ورحمة للمؤمنين؛ لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالتَّرغيب والتَّرهيب والتَّزهيد في الدُّنيا والتَّرغيب في الآخرة والأمثال والقصص الَّتِي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كُلَّما عظم حظُّه من مواعظ القرآن.

ومَن وفَّقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النِّساء:٦٦].

قال السِّعديُّ حَدَّاللَّهُ: «رتَّب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور:

احدها؛ الخيريَّة في قوله: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمَ ﴾ أي: لكانوا من الأخيار المُتَّصفين بأوصافهم من أفعال الخير الَّتِي أمروا بها، أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأنَّ ثبوت الشَّيء يستلزم نفي ضِدِّه.

المثّاني: حصول التَّبيت والتَّبات وزيادته، فإنَّ الله يُثبِّت الَّذِين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الَّذِي هو القيام بما وُعِظُوا به، فيُثبِّتهم في الحياة الدُّنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنَّواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يُوَفَّتُون لفعل الأوامر وترك الزَّواجر الَّتِي تقتضي النَّفس فعلها، وعند حلول المصائب التَّي يكرهها العبد، فيُوفَّق للتَّثبيت بالتَّوفيق للصَّبر أو للرِّضا أو للشُّكر. فينزل

عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثَّبات على الدِّين، عند الموت وفي القبر.

وأيضًا فإنَّ العبد القائم بما أُمِرَ به، لا يزال يتمرَّن على الأوامر الشَّرعيَّة حتَّى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثَّبات على الطَّاعات.

النَّالَثِ: قوله: ﴿ وَإِذَا لَا تَتَنَعُهُم مِن لَدُنَّا آَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النِّساء: ٦٧] أي: في العاجل والآجل الَّذِي يكون للرُّوح والقلب والبدن، ومن النَّعيم المقيم ممَّا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصِّراط المستقيم، من كونها متضمِّنة للعلم بالحقِّ، ومحبَّته وإيثاره والعمل به، وتوقُّف السَّعادة والفلاح على ذلك، فمَن هُدِيَ إلى صراط مستقيم، فقد وُفِّقَ لكل خير واندفع عنه كلُّ شرِّ وضير»(۱).

وقد ذكر الله سبحانه أنَّ المنتفعين بمواعظ القرآن هم المُتَّقون، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ﴿ هَنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٨٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَنَزُلْنَا إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [النُور: ٣٤].

لأنَّ المُتَّقين هم الَّذِين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرَّشاد، وتزجرهم عن طريق الغيِّ والفساد، وأمَّا غير المُتَّقين فهي بيان لهم، تقوم به عليهم الحُجَّة من الله، ليهلك من هلك عن بيِّنة.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص١٨٥).

وثانيًا: أنَّ الشَّرط إنَّما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدَّمه تقدُّمًا زمانيًّا، كاستقبال القبلة في الصَّلاة.

## وثالثًا: أنَّ المقصود أن يَبِينَ شيئان:

آحدهما: أنَّ الانتفاع به بالاهتداء والاتِّعاظ والرَّحمة هو -وإن كان موجبًا له- لكن لا بُدَّ مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يُؤَثِّر فيمَن لا يكون قابلًا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كُلِّ كلام.

فالموعظة إذًا لا تنفع إلَّا لَمَن آمن بالله وخافه ورجاه، قال الله تعالى: ﴿ مَن أَلُو مَن الله وَخَافَه ورجاه، قال الله تعالى: ﴿ مَن يَنْ فَافَ عَذَابَ ٱلْاَخِرَةُ ﴾ [هود: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ مَن يَغْشَنُهُ ﴾ [النَّازعات: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنَهَا ﴾ [النَّازعات: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ فَذَكِرُ مُا لَفُورَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٤٥].

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/ ١٥).

وقد جعل الله سبحانه مراتب الدَّعوة بحسب حال المَدْعُوِّين، فمنهم المتسجيب الَّذِي لا يعاند فهذا يُدْعَى بطريق الحكمة، ومنهم القابل الَّذِي عنده نوع غفلة وتأخُّر فهذا يُدْعَى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنَّهي المقرون بالرَّغبة والرَّهبة، ومنهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالَّتِي هي أحسن، قال الله تعالى ﴿ آدَعُ إِنَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةِ وَجَدِلْهُم

\* إمَّا أن يكون طالبًا للحقّ، راغبًا فيه، محبًّا له، مؤثرًا له على غيره إذا عرفه. فهذا يُدْعَى بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال.

\* وإمَّا أن يكون معرضًا، مشتغلًا بضدِّ الحقِّ، ولكن لو عُرِّفه عَرَفه و آثره و اتَّره و اتَّره و اتَّره و التَّر هيب.

\* وإمَّا أن يكون معاندًا، معارضًا؛ فهذا يجادل بالَّتِي هي أحسن "".

كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والنَّصائح الرَّفيقة الموقظة للقلوب، المُجَدِّدة للإيمان الطَّاردة للغفلة والعصيان.

والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير، إن رزقه الله الإخلاص وحسن الموعظة والسَّبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه، وأمَّا مَن لم ينتفع

<sup>(</sup>١) الصُّواعق المرسلة (٢/ ٨٦٤).

بعلمه، فإنَّ موعظته لا تقبلها القلوب؛ لأنَّ النُّفوس كما يقول ابن القيِّم وَ النَّفوس كما يعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة مَن يصف له الطَّبيب دواء لمرض به مثله، والطَّبيب معرض عنه غير ملتفت» ١١١.

ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف.

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ وَالْمَعْنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابُ هُفَتَّحَةُ، وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابُ مُفَتَّحَةُ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا مُفَتَّحَةُ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةُ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ مَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: وَيْحَكَ لا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ وَإِلَيْ اللهِ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالْأَبُوابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ، وَالسَّرَاطُ الْإِسْلامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالأَبُوابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ، وَاللَّوبَ اللهُ فِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنِ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ "".

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَحَمَّاتُهُ: «فقد بيَّن في هذا الحديث العظيم - الَّذِي مَن عرفه انتفع به انتفاعًا بالغًا إن ساعده التَّوفيق؛ واستغنى به عن علوم كثيرة - أنَّ في قلب كلِّ مؤمن واعظًا، والوعظ هو الأمر والنَّهي والتَّرغيب

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين (٢/ ٧٥ - ٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٦٣٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٣٨٨٧).

أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسَّر لنا أبواب الخير.



<sup>(</sup>١) مصنف أبي شيبه (٣٠٤٠٤) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۰/ ٤٥).



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسِّهَا عَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ». رواه أحمد والنَّسائِيُّ وابن ماجه ...

وعَنْ عُثْمَانَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رواه البخاريُّ ١٠٠٠.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَقَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ؛ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارُ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانُ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لَا فَهُو يَتْنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانُ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانُ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانُ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ مَا أُوتِي فُلَانُ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». رواه البخاريُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَلَيْهَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢٢٩٢)، والنَّسائيُّ في الكبرى (٧٩٧٧)، وابن ماجه (٢١٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٦).

الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأَتْرُجَّةِ الرِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ». متَّفق عليه ".

إِنَّ أعظم أبوابِ إصلاح القلوب، وزيادةِ الإيمانِ، وثباتِه، وقوَّتِه؛ تلاوةُ القرآن الكريم، وتدبُّره؛ فإنَّ الله أنزلَه على عبادِه: هدًى، ورحمةً، وضياءً، ونورًا، وبشرى، وذِكرى للذَّاكرين.

قال الله تعالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَنْكُ أَنَرُ أَنْكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٩٢].

وقال تعالى: ﴿وَهَلَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ جِثْنَاهُم بِكِنَكِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَـةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف:٥٢].

وقال تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النَّحل:٨٩].

وقال تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيُنَبَّرُواْ ءَايَنِيهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء:٩].

<sup>(</sup>١) الأترج: هُوَ التُّقَّاح. المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٩٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٧٤٧)، ومسلم (٧٩٧).

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِحِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء:٨٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَ كَانَ لَهُ. قَلَبُ أَوَ ٱلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدُ ﴾ [ق:٣٧].

فهذه الآياتُ الكريماتُ فيها فضلُ القُرآن الكريم كتابِ ربِّ العالمين، وأنَّ اللهَ جعَله مباركًا وهدَّى للعالمين، وجعل فيه شفاءً مِنَ الأسقام، سِيَّمَا أسقامَ القلوب وأمراضها منْ شُبهات وشَهوات، وجعَله بُشرى ورَحمة للعالمين وذكرَى للذَّاكرين، وجعَله يهدي للَّتي هيَ أقوَم، وصرَّف فيه مِنَ الأيات والوعيد؛ لعلَّهم يتَّقون أو يُحْدِثُ لهم ذِكرى.

وذلك أنَّ الَّذي يقرأُ القرآن، ويتدبَّر آياتِه، ويتأمَّل هداياته؛ يجدُ فيه منَ العُلوم والمعارف ما يصلحُ قلبَه، ويقوِّي إيمانَه، ويزيدُه وينمِّيه؛ لأنَّه يجد في «خطابِ القُرآن مَلِكًا له الملكُ كلُّه، وله الحمدُ كلُّه، أزمَّةُ الأمورِ كلُّها بيده، ومصدرُها منه، ومردُّها إليه، مستويًا على عرشه، لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مملكتِه، عالِمًا بما في نفوس عبيدِه، مطلّعًا على أسرارهم وعلانيَّتهم، منفردًا بتدبير المملكة، يسمعُ ويرَى، ويعطي ويمنَع، ويثيبُ ويعاقبُ، ويكرمُ ويُهين، ويخلقُ ويرزقُ، ويميتُ ويحيي، ويقدِّر ويقضِي ويُدبِّر، ويدعو عبادَه ويدلُّهم على ما فيه سعادتُهم وفلاحُهم، ويرغبهم فيه، ويحذِّرهم ممَّا فيه هلاكهم، ويتعرَّف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبَّبُ إليهم بنعمِه وآلائه، فيذكِّرهم بنعمِه عليهم، ويأمُرُهم بما يستَوجِبُون به تمامَها، ويحذِّرهم منْ نقمِه، ويذكِّرهم بما

أعدَّ لهم مِنَ الكرامة إنْ أطاعوه، وما أعدَّ لهم مِنَ العقوبة إنْ عَصَوْهُ، ويخبِرُهم بصُنْعِه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء.

ويُثني على أوليائه بصالِح أعمالهم، وأحسنِ أوصافهم، ويذمُّ أعداءَه بسيّء أعمالهم، وقبيح صفاتِهم، ويضربُ الأمثال، وينوِّع الأدلَّة والبراهين، ويجيبُ عن شُبه أعدائه أحسنَ الأجوبة، ويصدِّقُ الصَّادقَ، ويكذِّبُ الكاذبَ، ويقول الحقَّ، ويهدي السَّبيل، ويدعو إلى دار السَّلام، ويذكُر أوصافها وحُسنها ونعيمَها، ويحذِّر من دار البَوَارِ، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكّر عبادَه فقرَهم إليه وشدَّة حاجتهم إليه من كلِّ وجه، وأنَّهم لا غِنَى لهم عنه طرفة عيْنٍ، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنَّه الغنيُّ بنفسِه عن كلِّ ما سواه فقيرٌ إليه بنفسِه، وأنَّه لا يَنَالُ أحدٌ ذَرَّةً منَ الخير فما فوقها إلَّا بعدلِه وحكمتِه.

ويشهدُ من خطابِه عتابَه لأحبابه ألطفَ عتابٍ، وأنَّه مع ذلكَ مُقيلُ عثراتِهم، وغافرُ زلَّاتهم، ومقيمُ أعذارهم، ومصلحُ فاسدهم، والدَّافعُ عنهم، والمحامي عنهم، والنَّاصِرُ لهم، والكفيلُ بمصالحهم، والمُنجي لهم من كلِّ كربٍ، والموفِّي لهم بوعدِه، وأنَّه وليُّهم الَّذي لا وليَّ لهم سِواه، فهو مولاهُم الحقُّ، ونصيرُهم على عدوِّهم، فَنِعْمَ الموْلَى ونِعْمَ النَّصير.

فلا يزالُ العبدُ يستَفيد منْ هذا التَّدبُّر لكتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه يشهدُ فيه مِنَ العلوم ما يزيد في إيمانِه ويقوِّيه، وكيفَ لا؟! وهو يجدُ في القُرآن مَلكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا هذا شأنه، فكيفَ لا يحبُّه وينافسُ في القُرب

منه، وينفقُ أنفاسَه في التَّودُّد إليه، وكيفَ لا يكون أحبَّ إليه ممَّا سواه، وكيفَ لا يؤثِّر رضاه عن رضَى كلِّ مَن سواه، وكيفَ لا يلهَجُ بذكرِه، ويصير حبُّه والشَّوقُ إليه والأُنْسُ به؛ هو غذاؤه وقوَّتُه ودواؤه، بحيث إنْ فقد ذلك فَسَدَ وهَلَكَ، ولم ينتفع بحياته "".

قال الآجُريُّ وَمُنالِدَ: "ومَن تدبَّر كلامَه عَرَفَ الرَّبَّ عَنَبَلَ، وعرف عظيم سلطانِه وقدرتِه، وعرف عظيم تفضُّلِه على المؤمنين، وعرف ما عليه من فَرض عبادتِه، فألزَم نفسَه الواجب، فحذر ممَّا حذَّره مولاه الكريمُ، فرغِبَ فيما رغَّبه، ومَن كانت هذه صفتُه عند تلاوتِه للقُرآن وعند اسْتِمَاعِه مِن غيره كانَ القُرآنُ له شفاءً؛ فاستغنى بلا مال، وعزَّ بلا عشيرة، وأنِس ممَّا يستوحشُ منه غيرُه، وكان همُّه عند التِّلاوة للشُّورة -إذا افتتحها-: متى أتَّعِظُ بِمَا أَثلُو؟ ولم يكُن مرادُه: متى أَخْتِمُ السُّورةَ؟ وإنَّما مرادُه: متَى أَعقِلُ عَنِ الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأنَّ تلاوة القُرآن عبادة، لا تكونُ بغفلةٍ، والله الموفِّق لذلك» المُ

ولهذا فإنَّ الله الكريم أمَر عبادَه وحثَّهم على تدبُّر القرآن، فقال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُوانَ اللهِ الْعَرِانَ اللهِ الْعَرادَ اللهِ الْعَرادَ اللهِ الْعَرادَ اللهِ الْعَرادَ اللهِ الْعَرادَ اللهُ اللهُ

و قال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمَّد: ٢٤].

وأخبر سبحانَه أنَّه إنَّما أنزله لتتدبُّر آياته، فقال: ﴿كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُّوا ءَاينِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩].

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيِّم (ص٢٨ - ٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخلاق أهل القرآن للآجُرِّيِّ (ص٣٦ - ٣٧).

وَأَخْبَرُ سَبِحَانَهُ عَنِ القَرَانِ؛ أَنَّهُ يَزِيدُ الْمَوْمَنَينَ إِيمَانًا إِذَا قَرَوُوهُ وَتَدَبَّرُوا آياته، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ. ذَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال:٢].

واخبر عن صالح أهل الكتاب؛ أنَّ القرآن إذا تُلي عليهم؛ يخرُّون للأذقان سبجًدًا يبكون، ويزيدهم خشوعًا وإيمانًا وتسليمًا، فقال سبحانه: ﴿قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَلَا تُولُونَ اللَّهُ وَلَا تُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وأخبر سبحانه: أنَّه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدَّع من خشية الله عَرْضًا، وجعل هذا مثلًا للنَّاس يبيِّن لهم عظمة القرآن، فقال: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

ووصفه بأنَّه أحسَن الحديث، وأنَّه ثنَّى فيه مِنَ الآيات وردَّد القولَ فيه ليُّهُ مَنَّ الآيات وردَّد القولَ فيه ليُّفهَم، وأنَّ جلودَ الأبرار عند سماعِه تقشعرُّ خشيةً وخوفًا، فقال: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشْدِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزَّمر:٢٣].

وعاتب سيحانه المؤمنين على عَدم خشوعِهم عند سماع القُرآن، وحذَّرهم من مشابهة الكفَّار في ذلك، فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُّ لِلِيَحَرِاللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ فَلُوبُهُمُّ وَكِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

فهذه الآيات المتقدِّمة فيها أوضَحُ دلالةٍ على أهمِّيَّة القُرآن، ولُزوم العناية به، وعلى قوَّة أثَره على القُلوب، وأنَّه أعظَم شيءٍ في إصلاحها، سِيَّمَا إذا كانت القراءة بتدبُّر وتأمُّل، واجتهاد لفَهم معانيه.

قال ابنُ القيِّم حَلَّاد: «وبالجملة فلا شيءَ أنفَع للقَلب من قراءة القُرآن بالتَّدبُّر والتَّفكُّر، فإنَّه جامعٌ لجميع منازلِ السَّائرين، وأحوالِ العاملين، ومقاماتِ العارفين، وهُو الَّذي يورث المحبَّة والشَّوق والخوف والرَّجاء والإنابة والتوكُّل والرِّضى والتَّفويض والشُّكر والصَّبر، وسائر الأحوال الَّتي جاحياةُ القَلب وكماله، وكذلك يزجُرُ عن جميع الصِّفات والأفعال المذمُومة التَّي جما فساد القَلب وهلاكه.

فلو علمَ النَّاسِ ما في قراءة القُر آن بالتَّدبُّر؛ لاشْتَغَلُوا بها عن كلِّ ما سواها، فإذا قرأه بتفكُّر، حتَّى مرَّ بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه، كرَّرها ولو مائة مرَّة، ولو ليلة، فقِراءة آيةٍ بتفكُّرِ وتفهُّم؛ خيرٌ من قراءة خَتْمَةٍ بغير تدبُّر وتفهُّم،

وأنفع للقَلب، وأدعَى إلى خُصُول الإيمان، وذَوْقِ حلاوة القُرآن... "".

فالقُرآن الكريم هُو من أعظم مقوِّيات الإيمان في القلوب، وأنفَع دواعي زيادتِه، وهُو يَزيد إيمانَ العَبد من وجوه متعدِّدة.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَخَلَلْنَدُ: «ويُقُوِّيه من وجوهٍ كثيرةٍ، فالمؤمنُ بمجرَّد ما يتلو آياتِ الله، ويعرفُ ما رُكِّبَ عليه من الأخبار الصَّادقة، والأحكام الحَسنة؛ يحصُلُ له من أمور الإيمان خيرٌ كثيرٌ، فكيفَ إذا أحسَنَ تأمُّلَه، وفَهم مقاصِدَه و أسرارَه؟» ...

لكن ينبَغي أن يُعلَم أنَّ صلاح القلوب بتلاوة القرآن، لا ينال إلَّا لِمَن اعتَنى بفَهْم القُرآن وتطبيقِه والعملِ به، لا أن يقرَأه قراءةً مجرَّدةً دونَ فهم أو تدبُّر، وإلَّا فكم قارئِ للقُرآن، والقُرآن حجيجُه وخصيمُه يوم القيامة.

فقد ثبتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قال: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴾ ...

و ثبت عنه على أنَّه قال: «... وَالْقُرْ آنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » الله

فهو حجَّةٌ لكَ، ويزيدُ في إيمانِك إن عملتَ به، وحجَّةٌ عليك، وينقصُ إيمانُك إن فرَّطت به، وأهملتَ حدوده.

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السَّعادة (۱/۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٧٧ - ٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٨).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۲۳).

قال قتادة: «لم يجالس هذا القُرآنَ أحدٌ إلَّا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانٍ» ...

فينبَغي للمُسلم قَبل أَنْ يقرَأُ القُرآنَ أَن يتعلَّم كيفيَّةَ الاستفادةِ منه، حتَّى يتمَّ له الانتفاعُ به، وقَد ذكر ابنُ القيِّم في هذا قاعدةً جليلةَ القَدْر، عظيمةَ النَّفع، فقال: «إذا أردتَ الانتفاعَ بالقُرآن؛ فاجمَع قلبَك عند تلاوتِه، وسماعِه، وألقِ سمعَك، واحضُرْ حضُورَ مَن يخاطبُه به مَن تكلَّم به سبحانه، منه إليه» (١٠).

فَمَن طَبَّق هذه القاعدة، وسار على هذا النهَج عند تلاوته للقُرآن أو سماعِه إيَّاه؛ ظَفر بالعِلم والعَمل معًا، وطاب قلبه وصلح، وزاد إيمانُه وثبتَ ثبوتَ الجبالِ الشَّوامخ، والله المسؤول أنْ يوفِّقنا لذلك ولكلِّ خيرٍ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد (٧٨٨)، والفريابيُّ في فضائل القرآن (٧٧).

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيّم (ص٣).



عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ مَعَنَّفِئَهُ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، وَذَلِكَ أُوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي». رواه البخاريُّ ((()، وفي رواية: قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُوا فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مَنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ والطُّور: ٣٥]. كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ (() ().

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ مَسْعَنَا، قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عِلْ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكّة جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ مَسْتَعْبَ، فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «أَلا تَجْلِسُ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُسْتَغْبِلَهُ، رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى السَّمَاء، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى فَبَيْنَمَا هُو يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ فِي الأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ فِي الأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ فِي الأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنّهُ اللهِ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأُسَهُ كَأَنّهُ اللهِ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنّهُ اللهِ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأُسَهُ كَأَنّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونٍ يَنْظُرُ، فَلَمّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونٍ يَنْظُرُ، فَلَمّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مُظْعُونٍ يَنْظُرُ، فَلَمّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهُ، شَخَصَ بَصَرُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَتْبُعَهُ بَصَرَهُ وَلَهُ مَنْ يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مُظْعُونِ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَنْهُ بَعُهُ بَصَرَهُ وَلَهُ مَنْ يُقَالُ لَهُ اللهُ عَلَى السَّهُ كَمَا شَخَصَى أَوْلَ مَرَّةٍ، فَأَتْبُعَهُ بَصَرَهُ وَلَمْ مَنْ عُلَى السَّهُ عَمَا شَعْهُ مَا يُعَلِّى السَّهُ وَالْهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٨٥٤).

حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجِلْسَتِهِ الأُولَى، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ، مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ قَالَ: «وَمَا رَأَيْتَنِي فَيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ، مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ قَالَ: «وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟» قَالَ: رَأَيْتُكَ تَشْخُصُ بِبَصَوِكَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي، فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَشْتَفْقِهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي، فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَشْتَفْقِهُ شَيْعًا يُقَالُ لَكَ. قَالَ: «وَفَطِنْتَ لِذَاكَ؟» قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ قَالَ: هَالَ اللهِ قَالَ: هَا لَكَ؟ قَالَ: هَا لَكَ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اللهِ إِنَّا لَكَ عَلَى اللهِ قَالَ: فَمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمَنْ فَيَا لَكَ؟ قَالَ: هَا لَكَ؟ قَالَ: هَا لَكَ؟ قَالَ: هُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

في هذه الأخبار العظيمة قُوَّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته وأنَّه كان سببًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام، وتغيُّر قلوبهم بسماعه من الكفر والضَّلال إلى الإيمان والهدى، وقد قال الله لنبيه عن ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِن الكفر والضَّلال إلى الإيمان والهدى، وقد قال الله لنبيه عن ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِن الكفر والضَّلال إلى الإيمان والهدى، وقد قال الله لنبيه عن ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِن اللهُ مُن اللهُ مَا مَنهُ وَقَم اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا الله معجز للبشر، وفهم حججه البينة على التَّوحيد والرِّسالة والبعث، وإذا أكرمه الله فألقى إليه السَّمع وهو شهيد لا يلبث أن يظهر له الحقُّ ولا يلبث أن يؤمن.

قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن الا:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٩١٩).

<sup>(</sup>٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/ ٢٧٣).

"ومنها الرَّوعةُ الَّتِي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبةُ التِّي تعتريهم عند تلاوته؛ لقُوَّةِ حاله وإنافةِ خطره، وهي على المُكَذِّبين به أعظم، حتَّى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدُهم نفورًا كما قال تعالى، ويَودُّون انقطاعه لكراهتهم له... وأمَّا المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إيَّاه مع تلاوته توليه انجذابًا و تكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به، قال تعالى: ﴿نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ وَالرُّم: ٢٣]، وقال: ﴿ لَوَ أَنزَلنَا هَنَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَايَتَهُ خَنْشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَتِلكَ وقال: ﴿ لَوَ أَنزَلنَا هَنَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَايَتَهُ خَنْشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَتِلكَ الْأَمْنَلُ نَضْرِبُهُمَ اللَّالِي لَعَلَّمُ مَا يَنْ اللهُ وَالحسر: ٢١].

ويدلُّ على أنَّ هذا شيء خُصَّ به أنَّه يعتري مَن لا يفهم معانيه و لا يعلم تفاسيره، كما رُوي عن نصرانِيِّ -أنَّه مرَّ بقارئ- فوقف يبكي، فقيل له: ممَّ بكيت؟ قال: للشَّجا والنَّظم.

وهذه الرَّوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم مَن أسلم لها لأوَّل وهلة وآمن به، ومنهم مَن كفر».

ثمَّ ذكر قصَّة إسلام جبير بن مطعم والليفة المتقدِّمة.

ثمَّ قال: (وعن عتبة بن ربيعة أنَّه كلَّم النَّبِي ﷺ فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: ﴿حَمَ الْ تَنزيلُ مِن الرَّمْنِ الرَّحِيهِ اللَّ كِننَبُ فُصِّلَتَ ءَاينتُهُ وَومه فتلا عليهم: ﴿حَمَ اللَّ بَشِيلًا وَنَذِيلًا فَأَعْرَضَ الرَّحِيهِ اللَّ كِننَبُ فُصِّلَتَ ءَاينتُهُ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ بَشِيلًا وَنَذِيلًا فَأَعْرَضَ الصَّغَرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّ وَقَالُوا فَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَمَابُ فَأَعْمَلَ إِنّنَا وَيُدِينَ عَبِيلًا وَيَدُونَ اللَّهُ عَمَلَ إِنّنَا عَمِيلُونَ اللَّهُ وَحِنَّ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَمَابُ فَأَعْمَلَ إِنّنَا عَمِيلُونَ اللهُ وَحِدًا فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ عَمِلُونَ اللهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ عَلَيْ إِلَيْهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ اللّهُ وَحِدُ اللّهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ

وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ آلَ النَّيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ آلَ اللَّيْنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ اَجَرُ غَيْرُ مَمَنُونٍ آلَ ﴿ فَا الْمِيْكُمْ لَتَكُفُرُونَ لِهُ الْمَادُونِ آلَكُونَ الْمُوالِدِينَ اللَّهُ الْمَاكُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي رواية: «فجعل النَّبِيُّ عِلَيْ يَقِرأُ وعتبة مصغ ملقٍ يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتَّى انتهى إلى السَّجدة فسجد النَّبِيُّ عِلَيْ وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتَّى أتوه فاعتذر لهم، وقال: والله لقد كلَّمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قطُّ فما دريت ما أقول له» الله

ومَن يطالع كتب التَّاريخ والسِّير يجد أخبارًا عجيبة لخلق كان سببُ إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه، فأحدث فيهم تحوُّلًا من الكفر المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه.

روى البزَّار في مسنده عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: «قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَالَ: قَالَ: ثَعَمْ، قَالَ: كُنْتُ أَشَدَّ وَلَيْكِ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُعْلِمَكُمْ، أَوَّلَ إِسْلَامِي؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كُنْتُ أَشَدَّ

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/ ٢٧٥).

النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَيْنَا أَنَا فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ إِذْ رَآنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ هَذَا الأَمْرُ فِي مَنْزِلِكَ وَأَنْتَ تَقُولُ هَكَذَا، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ مُغْتَضِبًا حَتَّى قَرَعْتُ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ بَعْضُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ ضَمَّ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ إِلَى الرَّجُل يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ ضَمَّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى زَوْجِ أُخْتِي، قَالَ: فَقَرَعْتُ الْبَابَ، فَقِيلَ لِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَدْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ كِتَابًا فِي أَيْدِيهِمْ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتِي قَامُوا حَتَّى اخْتَبَثُوا فِي مَكَانٍ وَتَرَكُوا الْكِتَابَ، فَلَمَّا فَتَحَتْ لِي أُخْتِي الْبَابَ قُلْتُ: أَيَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا أَصَبَوْتِ؟ قَالَ: وَأَرْفَعُ شَيْئًا فَأَضْرِبُ بِهِ عَلَى رَأْسِهَا، فَبَكَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لِي: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اصْنَعْ مَا كُنْتَ صَانِعًا فَقَدْ أَسْلَمْتُ، فَذَهَبْتُ فَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَسَطَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّحِيفَةُ هَا هُنَا؟ فَقَالَتْ لِي: دَعْنَا عَنْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّكَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا تَتَطَهَّرُ، وَهَذَا لَا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَمَا زِلْتُ بِهَا حَتَّى أَعْطَتْنِيهَا فَإِذَا فِيهَا: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فَلَمَّا قَرَأْتُ: ﴿الزَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ تَذَكَّرْتُ مِنْ أَيْنَ اشْتُق، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقَرَأْتُ فِي الصَّحِيفَةِ ﴿سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١]. فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِاسْم مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ ذَكَرْتُ اللهَ، فَأَلْقَيْتُ الصَّحِيفَةَ مِنْ يَلِي، قَالَ: ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى نَفْسِي فَأَقْرَأُ فِيهَا: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ أَسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد:٧]. قَالَ: قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَخَرَجَ الْقَوْمُ مُبَادِرِينَ فَكَبَّرُوا اسْتَبْشَارًا بِذَلِكَ، ثُمَّ قَالُوا لِي: أَبْشِرْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، إِمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِمَّا أَبُو جَهْلِ ابْنُ هِشَامٍ»، وَأَنَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، إِمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِمَّا أَبُو جَهْلِ ابْنُ هِشَامٍ»، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَكَ فَقُلْتُ: دُلُّونِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْنَ هُو؟ فَلَمَّا عَرَفُوا الصِّدْقَ مِنِّي دَلُّونِي عَلَيْهِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ» "". فأتاه وأعلن إسلامه بين يديه.

وروى ابن سعد عن أبي عون الدَّوسيِّ، والبيهقيُّ عن ابن إسحاق، وابن جرير و أبو الفرج الأمويُّ عن العبَّاس بن هشام، عن أبيه أنَّ الطُّفيل بن عمرو حَلَّث: «أنَّه قدم مكَّة ورسول الله علي بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطُّفيل رجلًا شريفًا شاعرًا لبيبًا، فقالوا له: يا طفيل إنَّك قدمت بلادنا وهذا الرَّجل الَّذِي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرَّق جماعتنا وشتَّت أمرنا.

وإنَّما قوله: كالسِّحر يُفَرِّق بين المرء وأبيه وبين الرَّجل وأخيه وبين الرَّجل ورين الرَّجل وزوجته، وإنَّا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلِّمه ولا تسمع منه.

قال: فو الله ما زالوا بي حتَّى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكلِّمه وحتَّى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفًا فَرَقًا من أن يبلغني شيء من قوله.

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله على قائم يُصَلِّي عند الكعبة، فقمت

<sup>(</sup>١) رواه البزَّار في مسنده (٢٧٩).

قريبًا منه، فأبى الله تعالى إلّا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلامًا حسنًا فقلت في نفسي: إنّي لرجل لبيب شاعر ما يخفى عليّ الحسنُ من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول، فإن كان الّذِي يأتي به حسنًا قبلت وإن كان قبيحًا تركت؟ فمكثت حتّى انصرف رسول الله على فتبعته فقلت: إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكذا، وإنّي شاعر فاسمع ما أقول.

فقال النَّبِيُّ ﷺ: «هات»، فأنشدته.

فقال رسول الله ﷺ: «وأنا أقول، فاسمع».

ثمَّ قرأ: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم: ﴿ بِسَعِ اللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ قُلَ هُوَ ٱللّهُ أَكُوذُ بِرَبِ ٱللهَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ قُلَ هُوَ ٱللهُ أَكُودُ بِرَبِ ٱلْفَاقِ ﴾ [الفلق: ١]. إلى آخرها و: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاس: ١]. إلى آخرها وعرض عليَّ الإسلام، فلا والله ما سمعت قولًا قطُّ أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه فأسلمت » إلى الله على المحت الله على المحت الله على المحت الله على الله على المحت الله على المحت الله على اله الله على الله ع

وروى البخاريُّ ومسلم: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: مَا قَرَاً رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمُ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ فَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُ بُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا عَلَيْهِمُ الشُّهُ بُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُ بُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيءٍ حَدَثَ؟ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُ بُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيءٍ حَدَثَ؟ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في السِّيرة (١/ ٣٨٢)، وابن سعد في الطَّبقات (٢٢٣/٤)، وإسماعيل الأصبهانِيُّ في دلائل النُّبوَّة (ص٢١٢).

السَّمَاءِ. فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحُو تِهَامَةَ -هُوَ بِنَخْل - عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا إِلَّي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ مُحَمَّدِ السَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ عَبَا اللهُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدِ السَّمَاءِ فَوْلَ مُنَا بِهِمْ فَقَالُوا: يَا الجن:١-٢]. فَأَنْزَلَ اللهُ عَبَعَلَ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ الْوَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللهِ فَا أُوحِي إِلَى أَنْهُ السَّمَعَ نَقُرُمِنَ الْفِنَ اللهُ الجن:١-٢]. فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللهِ فَا أُوحِي إِلَى أَنْهُ السَّمَعَ نَقَرُمُ مِنَا الْحِن:١-٢]. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

والقصص والشَّواهد في هذا الباب كثيرة الدَّالةُ على قُوَّة تأثير القرآن على القلوب وأنَّه باب صلاحها وزكائها لمَن ألقى السَّمع وهو شهيد، اللَّهُمَّ اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجِلاء همومنا وغمومنا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٩٢١)، ومسلم (٤٤٩).



عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللّهِ عَنَا اللّهِ عَمْرَ وَ اللّهِ عَمْرَ وَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَمْرَ وَ اللّهُ عَمْرَ وَ اللّهُ عَنْ وَ وَ اللّهُ عَنْ وَ وَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ اللهُه

وقد خرج هذا الحديث مخرج التَّفسير لقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ثُوْقِ أَللهُ مَثَلًا كُلُمَ عَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٥].

فهذا مَثُلُ بديعٌ عظيمُ الفائدةِ، مُطابقٌ لما ضُرِب له تمام المطابقة، وقد بدأه الله بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٧٩٢)، ومسلم (٢٨١١).

أي: ألم تر بعين قلبِك فتعلمَ كيف مثّل الله مثلًا وشبَّهه شبهًا للكلمة الطَّيِّبة كلمة الإيمان، وختَمَه بقوله: ﴿وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: أنَّ القصد من ضرب هذا المثل وغيرِه من الأمثال هو تذكيرُ النَّاس ودعوتُهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله.

ولاشكَّ أنَّ هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حَضِّ على تعلُّمِ هذا المثل وتَعَقُّلِه، وفيه دلالة على عِظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن، وأهمِّيَّة عقلها وتعلمها؛ فإنَّها من أعظم دلائل الإيمان الَّتِي اشتمل عليها القرآن، وبها تتَّضح حقيقتُه، وتستبينُ تفاصيلُه وشُعبُه، وتظهرُ ثمرتُه وفوائدُه.

والمَثُلُ: هو عبارة عن قولٍ في شيء يُشبِه قولًا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره، ولا ريب «أنَّ ضربَ الأمثالِ ممَّا يأنسُ به العقلُ، لتقريبها المعقول من المشهود، وقد قال تعالى –وكلامه المشتمل على أعظم الحِجَج وقواطع البراهين-: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضِّرِبُهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهُ الْمَثَلُ نَضِّرِبُهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهُ الْمَثَلُ الْمَثِيْ وَمَا يَعْفِلُهُ الْمَثَلُ اللهُ الْمَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقد اشتمل منها [أي: القرآن] على بضعة وأربعين مثلًا، وكان بعضُ السَّلف إذا قرأ مثلًا لم يفهمه يشتدُّ بكاؤُه ويقول: لست من العالِمين "أنه وكان قتادة يقول: «اعقلوا عَنِ الله الأمثال» ...

والله مُنْكَانَوْتِكَالَى ضرب في القرآن أمثالًا كثيرة، جلُّها في بيان التَّوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشِّرك، وما من شكِّ أنَّ التَّفكُّر في هذه الأمثال المضروبة في

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد شرح نونيَّة ابن القيِّم (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٢٢٦٥).

القرآن يُعَدُّ حياةً للقلوب ويقظةً لها من غفلتها؛ ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية: ﴿ وَيَفْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْثَالُ الِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَنَذَكّرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٥]، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلّ مَثَلِ لِغَلّهُمْ يَنَذَكّرُونَ ﴾ [الزُّمر: ٢٧]؛ فإنَّ المثل من شأنه أنَّه يُقرِّب المعاني إلى الأذهان، كما قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُم ۗ الرُّوم: ٢٨]، أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنَّها الحقُّ من ربِّهم، ويهديهم الله بها إلى أقوم السُّبل فتكون صلاحًا لقلوبهم وأعمالهم.

قال ابن القيِّم حَمَّاتَكُ: «ضَرْبُ. الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التَّذكير، والوعظ، والحثُّ، والزَّجر، والاعتبار، والتَّقرير، وتقريب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسِّ، وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذَّمِّ، وعلى الثَّواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر» الله

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوَّة تأثير القرآن على القلوب، لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المُؤَثِّرات وهداياته النَّافعات من تأثير عظيم على القلوب.

قال الله عَنِيَلَ: ﴿ لَوَ أَنزَكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهُ عَنِيَلُ اللهُ عَنِيَ اللهُ عَنِيَ اللهُ عَنِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد لابن القيِّم (٤/ ٩).

قال السّعديُّ وَمُعْالِلَةُ: «هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا مُتصدِّعًا من خشية الله؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب، فإنَّ مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النُّفوس، وأيسرها على الأبدان، خالية من التَّكلُّف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكلِّ زمان ومكان، وتليق لكُلِّ أحد» ...

وقد بيَّن الله عَلَّوَمَلاً قوَّة تأثير القرآن بأنَّه لو أُنزل على جبل لتصدَّع من خشية الله؛ وإذا كان هذا شأن الجبل في قوَّة تأثير القرآن عليه، وهو جبلُ أَصَمُّ صُلْبٌ مُصْمَتُ؛ لتصدَّع من خشية الله فما الشَّأن في قلب الإنسان؟!

قال ابن القيِّم وَ مُنَالِقًا: «وقد أخبر عنها (أي الجبال) فاطرُها وباريها أنَّه لو أنزل عليها كلامه؛ لخشعت ولتصدَّعت من خشية الله، فيا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذْكَر الرَّبُّ بَالْفَوْعَالَ فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» ...

فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل، وأن يتَّعظ، وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعًا بهدايات القرآن، وأن يتفقَّد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم.

وما من شكِّ أنَّ هذا التَّأثير للقرآن الكريم متوقِّفٌ على حسن التَّدبُّر لآياته

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٨٥٣).

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السَّعادة (۱/ ۲۲۱).

والتّأمُّل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظَّ الإنسان منه مُجَرَّد القراءة بل لا بُدَّ من تأمُّل، حتَّى وإن احتاج التَّأمُّل من المرء أن يقف مع آية واحدة يومًا أو ليلةً كاملة؛ لأنَّ التَّأثُّر به والانتفاع موقوف على حُسن التَّدبُّر، والله منحلة وَلِيلةً كاملة؛ لأنَّ التَّأثُر به والانتفاع موقوف على حُسن التَّدبُّر، والله منحلة وَلِيلة كاملة؛ أنولَيْهُ إليَّك مَبُوكُ يُتَمَا أنزل هذا الكتاب لِتُتَدبَّر آياته كما قال عَلوَيلا: ﴿ كِنَبُ أَنولَيْهُ إليَّك مَبُوكُ لِيَنَبِّرُوا عَلِيتِهِ وَلِينَدُكُر أُولُوا الأَلْبَي ﴾ [ص:٢٩]، وجاء في غير ما آية من كتاب الله عَنفِيل الحثُّ على تدبُّر القرآن، والإنكار على من ضيَّع ذلك وفرَّط فيه وأهمله، قال الله عَنفِيلَ ﴿ أَنكَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِن عِندِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْذِلْكَا وأَنكُولَ اللهُ عَنفِيلَ اللهُ عَنفِيلَ ﴿ أَنكَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [النِّساء: ٨٢]، وقال عَلْقَلا: ﴿ أَنكَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [النِّساء: ٨٤]، وقال عَلْقَلا: ﴿ أَنكَ يَتَدَبَرُونَ الْقُرَءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمَّد: ٤٢].

وأخبر الله عَلَيْمَة أنَّ تدبُّر القرآن وتأمُّل معانيه أمنة للعبد من الضَّلال وسلامةٌ له من الباطل، فقال سبحانه: ﴿ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي نُتُكَ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُو وسلامةٌ له من الباطل، فقال سبحانه: ﴿ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي نُتُكَ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُو نَسَلامةٌ له من الباطل، فقال سبحانه: ﴿ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي نُتُكُمُ مَنَكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُو نَسَلامُ المَّهُ الله من أهل أي المُقول الله والقول لما نكصوا على الأعقاب، ولما كانوا من أهل الضَّلال؛ فتدبُّر القول الَّذِي هو القرآن أمنةٌ للعبد من الضَّلال، وسلامةٌ له من الغواية، وحمايةٌ له من الباطل وحصنٌ له من كُلِّ شرِّ.

وهكذا الشَّأَن في الاستشفاء بالقرآن، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَشِفَآهُ لِمَا فِي الشَّهُ اللهُ سبحانه: ﴿ وَشُفَآهُ لِمَا فِي الشَّهُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا اللهُ سبحانه: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ النَّقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ لِللهُ السَّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ النَّقُرَانِ مَا هُو شِفَآءٌ لِلمُّ لِللهُ اللهُ وأمراضها، وشفاء لها من أمراض الشُّبهات وأمراض الشَّهوات، وأسقامها وأمراضها، وشفاء لها من أمراض الشُّبهات وأمراض الشَّهوات،

وفيه حَلُّ لكُلِّ المشكلات الَّتِي تعرض للإنسان والعقبات الَّتِي تقف في طريقه، ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن الكريم إلَّا إذا وُفِّق للتَّدُبُّر والتَّامُّل في معانيه.

وعليه؛ فإنَّ العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة، وإحسان في العمل.

وليحذر من الهجر للقرآن قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَنذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، وهو يتناول ذلك كلَّه.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «هجر القرآن أنواع:

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

والثَّاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به.

والثَّالث: هجر تحكيمه والتَّحاكم إليه في أصول الدِّين وفروعه، واعتقاد أنَّه لا يفيد اليقين، وأنَّ أدلَّته لفظيَّة لا تحصل العلم.

والرَّابع: هجر تدبُّره وتفهُّمه ومعرفة ما أراد المُتكلِّم به منه.

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيِّم (ص١١٨).

فالعبد لا يكون تاليًا للقرآن حتَّ التِّلاوة إلَّا جذه الأمور الثَّلاثة؛ قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَتِهَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٢١]، وقد بيَّن العلماء -رحمهم الله تعالى- أنَّ تلاوة القرآن تشمل هذه الأمور الثَّلاثة بِما في ذلك العمل؛ فإنَّ العمل بالقرآن يُعَدُّ تلاوة للقرآن، فمَن صلَّى وأحسن في صلاته، ومَن صام وأحسن في صيامه، وحجَّ وأحسن في حجِّه، وبرَّ والديه وأحسن في برِّه، وتصدَّق وأحسن في صدقته؛ فهذه كلُّها تُعَدُّ تلاوة للقرآن، لأنَّ اتِّباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن، والله سبحانه يقول: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَهَا ﴾ [الشَّمس:٢]، أي: تبعها، فاتِّباع القرآن تلاوة له، بل لا يكون تاليًا للقرآن حقًّا حتَّى يعمل بالقرآن، ولهذا جاء في الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ "الله فقيَّده جذا القيد «الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ» بمعنى: أنَّه لا يكون من أهله إلَّا بالعمل به، ومن المعلوم أنَّ العمل بِالقرآن فرع عن التَّأمُّل والتَّدبُّر والفهم للقرآن الكريم، لا أن يكون حظُّ المرء من القرآن مُجَرَّد التِّلاوة وإقامة الحروف دون إقامة لحدود القرآن، وقد قال الحسن البصريُّ رَحِمُ اللَّهُ عَالَى: «أُنزل هذا القرآن ليُعمل به، فاتَّخذ النَّاس قراءته عملًا » الله أي: جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقط، والقرآن إنَّمَا أنزل ليُعمل به؛ لأنَّ فيه هدايات وإخراجًا من الظَّلمات وإرشادًا إلى الحقِّ والهدى وبيانًا للطَّاعات، ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إلَّا إذا أحسن التَّدبُّر ثمَّ أحسن العمل.

فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفةً بعظمته و إدراكًا لمكانته واهتداءً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۰۵).

<sup>(</sup>٧) رواه الآجُرِّيُّ في أخلاق أهل القرآن (٣٧).

جداياته ولزومًا لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، ويعينُ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أنَّ القرآن كلام ربِّ العالمين وتنزيل العليِّ الحكيم أنزله سبحانه هدايةً للعباد وصلاحًا للنَّاس يخرجهم به من الظُّلمات إلى النُّور، ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدَّالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه؛ لتكون هذه المعرفة عونًا له على الإقبال على القرآن تدبُّرًا واهتداءً جداياته العظيمة.

قال الله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِيثُ اللّهَ يَهْدِى بِهِ اللّهَ مَنِ الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهَ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُورِ بِهِ اللّهُ مَنِ الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُورِ بِهِ اللّهُ مَنِ الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُورِ بِهِ اللّهُ مَن الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُورِ بِهِ اللهُ مَن الظُّلُمَتِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة:١٥-١٦]، جمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن:

الأولى: في قوله عَلَرَعَلا: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِن اللهِ ﴾؛ فهو كتاب مُنَزَّلُ من ربِّ العالمين، تكلَّم الله عَلَرَعَلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على محمَّد على: ﴿وَلِنَّهُ لَنَيْنِلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللَّهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ اللَّهُ عَلَيْكُ لِتَكُونَ مِن المُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩١]، ومن نبينا عَلَيْكَ اللهُ اللهُ على الصَّحابة الكرام، ومن الصَّحابة سمعه الصَّحابة الكرام، ومن التَّابعين تابعو الأتباع، وهكذا تلقَّاه الآخِر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونًا محفوظًا مؤيِّدًا بتأييد الله جلَّ في علاه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَـُوظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

الثَّانية: في قوله: ﴿ نُورٌ ﴾ أي: يُهْتَدى به في الظُّلمات، فيستضيء به السَّالك وينجو بإضاءته من المهالك، فلا هداية إلَّا بنور القرآن، ولا خروج

من الظُّلمات بأنواعها والشُّرور بأصنافها ولا نجاة إلَّا بنور القرآن.

المَّالِئة والرَّابِعة: في قوله جَلَوْءَلا: ﴿ وَكِتَبُّ مُّبِيثُ ﴾؛ «كتاب» بمعنى مكتوب وهو من الكَتْبِ وهو الجمع والضَّمُّ؛ لأنَّه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتمِّ الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله عَلَيْتَلا: ﴿ مُبِيثُ ﴾ أي: للحقِّ مُوضِّح له مرشدٌ إليه، يهدي العباد إلى الَّتِي هي أقوم ويدُّلهم إلى الَّتِي هي أرشد، ففيه بيان مصالح العباد كلِّها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم.

الخامسة؛ في قوله خَاعَلا: ﴿ يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَام، أي طرق الخير ودروبه، السَّلام، أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدِّين المُتَنَوِّعة العظيمة.

والسّادسة؛ في قوله عَلَيَاد: ﴿وَيُخَرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ الْإِدْنِهِ ٤٠٠ فهو كتابٌ يخرج العباد من الظُّلمات بأنواعها؛ ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسُّنَّة والطَّاعة والعلم وذكر الله جلَّ في علاه.

السّابعة: في قوله في تمام هذا السّياق: ﴿وَيَهَدِيهِمَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: سبيل قويم واضحة بيّنة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنّات النّعيم، وهو دينه الّذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينًا سواه: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا كُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

نسأل الله عَلَوْعَلَا أَن يرزقنا قلوبًا مُعَظِّمةً للقرآن، مدركةً لمكانته، معتنيةً به، متدبِّرةً له، مهتديةً بهداياته؛ إنَّه تَلَاقَوَعَالَ سميع الدُّعاء، وهو أهل الرَّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.





عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ مُنْ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ طَلْمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَنْ أَنْ . مَتَّفَق عليه اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الله

أفاد هذا الحديث العظيم: أنَّ القرآن الكريم هو وصيَّة رسول الله على الْمُته أن يُعَظِّموا هذا القرآن وأن يقدروا له قدره ويعرفوا له مكانته، ويُعْنَوا بحفظه حسًّا ومعنَّى؛ فيُكرمَ ويُصَان وتُتَبَعَ أوامره وتُجتنبَ نواهيه ويُدَاوم على تلاوته وتعلَّمه وتعليمه، وأن يدركوا أنَّ هذا القرآن؛ نعمةٌ عظمى، وعطيَّةٌ كبرى، وهبةٌ جليلة، منَّ الله مُنْبَحَالة وَتَعَالَى بها على أُمَّة الإسلام.

والله عَلَرَعُلا حمِد نفسه على إنزال هذا القرآن والمنِّ به على العباد، وتمدَّح إلى عباده جذه النِّعمة العظيمة والمِنَّة الجسيمة، وذكر جلَّ شأنه عِظم مقام هذه النِّعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم:

قَالَ الله تعالَى: ﴿ لَكُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجًا ۖ ۞ فَيْهَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤).

لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنَا ﴾ [الكهف:١-٢].

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

وقال عَلَيْقَ ﴿ وَلِنَّهُ لَنَهُ يِلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنَ لَهِ الرَّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللهِ عِلْمَانٍ عَرَفِيْ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٧–١٩٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجُرًا كَبِيرًا ﴿ ۚ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمُّ عَذَابًا ٱلِهِمًا ﴾ [الإسراء:٩-١].

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَّ مُّبِينٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى اللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى اللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى مِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة:١٥-١٦].

فالقرآن شرف أُمَّة الإسلام ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، ﴿ وَإِنَّهُ الْكِرُ لُكُ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسَعُلُونَ ﴾ [الزُّخرف:٤٤]، أي: شرفٌ لكم وعِزُّ ومفخرة ورفعة ومنَّة عظيمة ومنقبة خالدة منَّ الله عَلاقِعَالَ عليكم بها، وعنها تُسألون يوم القيامة، أي: أنَّ الله عَلَيْعَلَ سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟

هل عظَّمتموه حقَّ تعظيمه! وقدرتم له قدره! وعرفتم له مكانته! وتَلَوْتُمُوه كما ينبغي علمًا وعملًا؟! أم أنَّ حظَّكم منه هجرًا وصدودًا وإعراضًا وتنكُّبًا؟!

نعم، عن هذا القرآن يسأل الله مَن الله مَن النَّاسَ يوم القيامة؛ عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم؟!

فيا ويل مَن كان حظُّ القرآن منه الهجر والصُّدود والإعراض، ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان:٣٠].

ويا ويل مَن أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل به، ﴿كَنَاكِكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَحْمِلُ مَنْ أَنْكَا مِنْ أَنْكُمْ مِنْ أَنْقَا مِنْ أَنْكُمْ مِنْ أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقَالُهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فَيْ أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فَيْ أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقِيكُمْ فِي أَنْقَالُونُ مِنْ أَنْقِيكُمْ فَيْ أَنْقِيكُمْ فَيْ أَنْقُولُ مِنْ أَنْفَا مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفَا مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفِيكُمْ فِي أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفِيكُمْ فِي أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفِيكُمْ فِي أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفِيكُمْ فَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَنْفَا مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفُولُونُ وَلَا أَعْرَضَ مَنْ أَنْفُولُونُ وَمِنْ أَنْفُلُونُ مُنْ أَنْفُولُونُ وَلَالْمُ فَا مُؤْمُ أَنْفُولُونُ مُؤْمُ أَنْقِيكُمْ فِي أَنْفُولُونُ وَلَالُونُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُونُ وَلَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفُولُونُ مِنْ أَنْفُولُونُ مُنْ أَنْفُولُونُ مُنْ أَنْفُونُ مُنْ أَنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُولُونُ مُنْفُولُونُ مُولُونُ مُنْفُولُونُ مُلْفُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ مُولُونُ مُولُونُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُ مُ

ويا ويل ثمَّ ويل مَن يكون شأنه مع القرآن استخفافًا واستهزاء، وسخريةً وتهكُّمًا، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنهِ ، وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَمَّزِءُونَ ﴿ كُ لَا تَعْنَذِرُواْ فَذَكَافَرُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُو ﴾ [التَّوبة: ٦٥-٦٦].

ويا ويح مَن يلحد في آيات الله عَن وَيَعْلَ ويميل بها عن مقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة وأهدافها النَّبيلة، ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَاينِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهْنَ وَعَاياتها الجليلة وأهدافها النَّبيلة، ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَاينِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِينَ عَلَيْ آعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وعندما لا يعي النَّاس قدر القرآن ومكانته العظمي ومنزلته العليَّة، وأنَّه

مفخرة أُمَّة الإسلام وعزُّها ورفعتها؛ يظهر في أوساطهم صنوفٌ من الاستهانة بالقرآن والاستخفاف به، وعدم التَّعظيم لمقامه، وعدم إنزاله منزلته اللَّائقة به، وعدُّ هذه الصُّور يطول به المقام، لكن علينا أن نعظِّم كتاب ربِّنا وأن نعي أنَّه عزُّنا وشرفنا، وأنَّ إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدُّنيا والآخرة. نحن قوم أعزَّنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن؛ فمتى ضيَّعنا القرآن ضِعنا.

إِنَّ الله تَلْقُوتُونَ أَنزل هذا القرآن ليُعمل به وليكون منهج حياةٍ للمسلمين؛ يهتدون بهداياته، ويستضيئون بإضاءاته، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويحلِّون حلاله، ويحرِّمون حرامه، ويصدِّقون أخباره. ومتى كان المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عزِّ ورفعة وسموٍّ وعُلُوٍّ في الدُّنيا والآخرة.

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! كلام الله عَلَيْوَعَالَ اللَّذِي لا يقادَر قدره ولا تُدرك عظمته ومكانته وعُلُوُّ شأنه، كيف نحن مع هذا القرآن!! هل عظمناه حقَّ تعظيمه وعرفنا له مكانته؟ هل عرفنا أنَّ فضله على غيره من الكلام كفضل الله عَلَيْوَعَالَ على خلقه؟ هل علمنا وتيقَّنَا أنَّه سبب عزِّنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدُّنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوةً وفهمًا وعملًا؟

يا أُمَّة القرآن؛ يجب علينا أن نعظم هذا الكتاب، وأن نعرف له مكانته وقدره، وأن تُعمر قلوبنا بتعظيمه.

## وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن:

إِنَّ مِن تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة مَن تكلَّم به جلَّ في علاه، وأنَّ هذا القرآن هو كلام ربِّ العالمين وخالق الخلق أجمعين، قال الله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْحَكَتَ بِ لَا رَبِّ وَيَهُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [السَّجدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ لَلْحَكَمَينَ ﴾ [السَّجدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [السُّعراء: ١٩٣ - ١٩٣]، فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال مَن تكلَّم به وأنزله جلَّ وعزَّ.

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن أن نعتقد أنَّه أعظم الكلام وأفضله وأجلُّه على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبًا منه، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: ١١]، وكذلك ليس كمثل كلامه كلام، قال أبو عبد الرَّحمن السُّلَميُّ وَمُعَلَّلَهُ تَعَالَى: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» (١٠).

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن، وأنَّه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنَّه سالمٌ من الاضطراب أو التَّعارض أو التَّناقض، قال الله عَرَاعِلَ:

<sup>(</sup>١) انظر: خلق أفعال العباد للبخاريّ (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (١٢٥).

﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهُ هُدُى لِلْفَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، وقال عَنْهَا: ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْفِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النِّساء: ٨٦]، وقال سبحانه: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكُوبُواْ فِيهِ ٱخْفِلَافًا صَحْبِيمٍ مَهِيدٍ ﴾ [فُصِّلت: ٤٢].

وان من التَعظيم للقرآن أن نتلقّاه كلّه بالقبول، وأن لا يُرَدَّ شيء منه، فإنَّ مَن ردَّ شيئًا من القرآن فإنَّما يَرُدُّ على مَن تكلّم به جلَّ في علاه، قال عبد الله بن مسعود والقرآن فإنَّما يَرُدُّ على الله عَنْمَلُ» (١٠).

وَإِنَّ مِنِ التَّعظيم للقرآن أَن يُحذر أَشدَّ الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه؛ فإنَّ هذا كفرُّ بالله جلَّ في علاه، قال الله عَنْجَلَّ: ﴿قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهَنِرُهُونَ ۖ لَا تَعَلَيْرُواْ قَدَّ كَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِيكُو ﴾ [التَّوبة: ٦٥-٦٦].

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنَّه اشتمل على بيان كلِّ ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدِّينيَّة والأخرويَّة، قال الله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحل: ٨٩]، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم، ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب.

وان من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن، وأن نكون أنصارًا للقرآن؛ ذابين عنه مدافعين عن حماه، كلُّ بحسب ما آتاه الله عَنْمُ من قدرةٍ وبيان، وأنَّه نزل من عند الله بالحقِّ والهدى لا شكَّ فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (١١٩).

ءَايَنتُ ٱلْكِنْبُ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ [الرَّعد:١].

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن أن نحذر أشدَّ الحذر من الهجر للقرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، وقد بيَّن العلماء أنَّ الهجر للقرآن يكون بالهجر للتَّلاوة، ويكون بالهجر للتَّدبُّر والتَّأَمُّل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن.

وانَّ من التَّعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جَهدنا حقَّ التِّلاوة، قال الله عَنَيْعَلَ: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوَتِهِ الْوَلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اللهِ عَنَيْعَلَ: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوَتِهِ اللَّهُ عَنَى العلماء أي: بالجمع بين بهدِ ﴾ [البقرة: ١٢١]، ومعنى ﴿ يَتْلُونَهُ وَقَ تِلاَوَتِهِ ﴿ كَمَا بِينَ العلماء أي: بالجمع بين القراءة، وحُسن الفهم للمعاني، والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة.

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن: الرِّضى بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا لَان يَكُونَ لَهُمُ اللَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦].

وَإِنَّ مِنِ التَّعظيم للقرآن؛ أن يقصد تاليه وحافظُه بذلك وجه الله لا الرِّياء والشُّهرة؛ فإنَّ أوَّل مَن تُسعَّر بهم النَّار يوم القيامة رجل قرأ القرآن والسُّمعة والشُّهرة؛ فإنَّ أوَّل مَن تُسعَّر بهم النَّار يوم القيامة رجل قرأ القرآن في الطُّرقات وفي الأسواق «لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ»، ولا ليتأكَّل به كمَن يقرأ القرآن في الطُّرقات وفي الأسواق لأجل ذلك، ففي التِّرمذيِّ عن النَّبِيِّ عَنْ قال: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ» "".

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٩١٧)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

وانً من التَعظيم للقرآن: أن لا يُعرَّضَ لعدوِّ يمتهنه أو زنديقٍ ينال منه، ففي صحيح مسلم عن رسول الله على: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضَ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، (١٠).

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن: أن لا يقرأه المرء وهو جُنُب، وأن لا يمسَّ القرآن إلَّا طاهر، لعموم قول الله تعالى: ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، ولقول النَّبِيِّ عِنْ في كتابه لعمرو بن حزم: ﴿ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ﴾ [المُ

وإنَّ من التَّعظيم للقرآن: أن لا يُعرَّض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا تُمَدُّ الأرجل إليه، ولا يُتَكئ عليه، ولا يُتوسَّد، ولا يُلقى في الأرض ويُطرح ونحو ذلك؛ فإنَّ من التَّعظيم للقرآن أن يتجنَّب المرء ذلك كلَّه وأن يُحْذَر من ذلك أشدَّ الحذر.

وَإِنَّ مِنِ التَّعظيم للقرآن: أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله، روى ابن ماجه عن عليِّ وَفَيْقَتْ قال: «إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ لِلْقُرْآنِ؟ فَطَيَّهُوهَا بِالسِّوَاكِ» (٣).

نسأل الله عَلَيْكَ أَن يُوَفِّقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا أجمعين بمنه و فضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الَّذِين هم أهل الله وخاصَّته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۶۹).

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبر أنيُّ في الكبير (١٣٢١٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٩١)، وصحَّحه الألبانِيُّ.



روى الإمام البخاريُّ وَحَمْالُهُ مُعَالُهُ عَابِهِ الصَّحيح - الَّذِي هو أصحُّ كتاب بعد كتاب الله حَلْمَة - عن الخليفة الرَّاشد عمر بن الخطَّاب وَعَلَيْمَا النَّبِيَّ النَّبِيَّ قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُوالِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

هذا الحديث ساقه البخاريُّ رَحَمُ اللَّهُ عَلَى في مواضع عديدة مِنَ الصَّحيح، بإسناده رَحَمُ اللَّهُ إلى علقمة بن وقاص اللَّهِيَ:

ففي الموضع الأول منها: قال علقمة وَحَمُاللَهُ تَعَالَ: «سمعت عمر بن الخطَّاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله على يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ...». وذكر الحديث.

وفي موضع آخر: قال علقمة مَنْ الله الله الله الله عمر بن الخطَّاب يخطب قال: سمعت النَّبِي على الله يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ...» (١٠). وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٩٥٣).

فهاتان الرِّوايتان لهذا الحديث العظيم -وكلتاهما في صحيح الإمام البخاريِّ حَنْاللهٔ تفيدان أنَّ هذا الحديث العظيم المبارك، ذكره النَّبِيُ في خطبته العامَّة على منبره صلوات الله وسلامه عليه؛ تنبيهًا للأُمَّة، وإيقاظًا لها، واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسّى به الخليفة الرَّاشد عمر بن الخطَّاب حَلَيْتَنه، وخطب به على المنبر؛ مذكِّرًا بمقام النيَّة ومنزلتها العليَّة، ولا يزال دعاة الخير وأئمَّة الصَّلاح النَّاصحون لعباد الله؛ يذكِّرون في كُلِّ مقام في المنبر وغيره، بأهميَّة النَّية ومكانتها العظيمة، وأنها أعظم ما تستصلح به القلوب.

ثم إن الإمام البخاري وعالم المبارك وصنع مذا الحديث العظيم؛ فهو أوّل حديث ذكره في كتابه المبارك، وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل العلم، حيث صدَّروا بهذا الحديث العظيم مُوَلَّفاتهم، وبدءوا به مُصَنَّفاتهم؛ تنبيهًا من هؤلاء الأئمَّة على أنَّ النيَّة يحتاج إليها عبد الله المؤمن، حاجة ماسَّة في طلبه للعلم، وفي عباداته كُلِّها؛ فإنَّ الأعمال معتبرة بنِيَّاتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام، ولا حجَّ، ولا صدقة، ولا برَّ، ولا أيَّ قربة. إلَّا إذا قامت على نيَّة صالحة، بحيث يكون قد ابتُغيّ بالعمل وجه الله تعالى.

 ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨- ١٩]، ويقول عَلَقَكِ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [الإسراء: ٥]، ويقول عَلْوَئلًا: ﴿ أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزَّمر: ٣]، والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة.

ولهذا تكاثرت النُّقول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث، وبيانًا لمكانته العليَّة، حتَّى قال الإمام الشَّافعيُّ وغيره من أهل العلم: «هذا الحديث - أي: حديث عمر مَعْ اللهُ العلم» ""، وجاء عَنِ الشَّافعِيِّ رَحَمُ اللهُ أنَّه قال: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من أبواب الفقه» "".

فهو يدخل: في الصَّلاة، وفي الصِّيام، وفي الصَّدقة، وفي الحجِّ، وفي كُلِّ طاعة. فكُلُّ تلك الطَّاعات لا تعتبر إلَّا بالنَّيَّة، والنَّبِيُّ عَلَىه المَّوْوَالْمَا خُورَتُهُ إِلَى اللهِ في الحديث مثالًا يقاس عليه في كُلِّ طاعة، قال: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ» أي: مَن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيَّة وقصدًا؛ فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا. فإذا صلحت النَّيَّة تحقَّق الثَّواب وثبت الأجر، وإذا فسدت النَّيَّة رُدَّ العمل ولم يُقبل؛ لأنَّ الله عَنْجَلُّ لا يقبل مِنَ العمل إلَّا ما كان خالصًا لوجهه عَلَوْعَلا.

وقول الإمام الشَّافعِيِّ وَحَمْاللَهُ عن هذا الحديث: «إنَّه ثلث العلم»، يُوَضِّحه قول الإمام أحمد وَحَمُاللَهُ عَالَى: «أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغداديُّ في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (١٨٨٨).

حديث عمر وَ اللَّهُ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ""، وحديث أمِّ المؤمنين عائشة وَ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ""، وحديث النُّعمان بن بشير: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ "" " اللَّهُ الْحَرَامَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ " " اللَّهُ اللْمُعُمِّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُؤْمِلِي الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ

## وبيان ذلك (٥٠)؛ أنَّ دين الله تَبَازُكَ رَبَّعَالُ إِنَّما هو:

- فِعلٌ للمأمورات، وترْك للمحظورات، واتِّقاء للمتشابهات. وجُمِع ذلك كُلُّه في حديث النُّعمان؛ ولا يتمُّ ذلك إلَّا بأمرين:
- أن تكون صورة العمل الظَّاهرة موافقة للشُّنَّة؛ وهذا ما بُيِّن في حديث عائشة وَاللَّهُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».
- وأن يكون في باطنه لله عَرْجَلَ خالصًا؛ وهذا ما بُيِّن في حديث عمر وَ اللَّهُمَّة: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ».

فما أحوج العبد إلى إصلاح نِيَّته، ومعالجة قصده، وتصحيح إرادته في جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجِّه وجميع طاعاته، بأن لا يبتغي بشيء من ذلك إلَّا وجه الله؛ لأنَّه ليس شيء من ذلك يكون مقبولًا مرضيًّا مشكورًا عند الله تعالى إلَّا إذا كان لله خالصًا.

ولن يدخل معه في قبره -من صالح عمله وسديد قوله- إلَّا ما قصد به

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) واللَّفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٢٩/٣٢٨).

وجه الله تعالى، أمَّا تلك الأعمال الَّتِي يعملها العامل: يريد بها شهرة، أو يريد بها سمعة، أو يريد بها سمعة، أو يريد بها مراءاة، أو يريد بها دنيا فانية، أو رئاسة زائلة، أو غير ذلك مِنَ الحظوظ. فكُلُّ ذلك لا يكون عند الله مقبولًا، ولا يكون عنده عَلَوْتُ مرضيًّا؛ لأنَّ من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتُغي به وجه الله، قال الله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱللَّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: 19].

وإصلاح النيَّة يحتاج إلى مجاهدة مستمرَّة للنَّفس؛ لأنَّ النيَّة تتفلَّت، والصَّوارف الَّتِي تصدُّ العبد عَنِ الإخلاص - في الدُّنيا- كثيرة، والله تعالى يقول: ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. ولهذا فإنَّ معالجة النيَّة ومجاهدة النَّفس على الإخلاص لله عَلَيَة أمر مطلوب مِنَ المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة مِنَ الحياة؛ لأنَّه لا يزال تأتيه الصَّوارف والصَّوادُ عَنِ الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كُلَّ وقت وكُلَّ حين إلى معالجة نيَّة وإصلاح مقصده وإطابة إرادته.

وقدورد عَنِ السَّلف وَحَهُما نقول عظيمة، في التَّأكيد على النَّيَّة وإصلاحها، والعناية التَّامَّة بها، نقل جملة منها الحافظ ابن رجب وحَمَّاتُ في كتابه جامع العلوم والحكم، قال:

«عن يحيى بن أبي كثير، قال: تعلَّمُوا النِّيَّة؛ فإنَّها أبلغُ من العَمَلِ ... وعن زُبيدٍ الياميِّ، قال: إنِّي الأحبُّ أن تكونَ لي نيَّةُ في كلِّ شيءٍ، حتَّى في

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ٧٠).

الطَّعام والشَّراب، وعنه أنَّه قال: انْوِ في كلِّ شيءٍ تريدُه الخيرَ، حتَّى خروجك إلى الكُناسَةِ ...

وعن داود الطَّائِيِّ قال: رأيتُ الخيرَ كلَّه، إنَّما يجمعُه حُسْنُ النَّيَّة، وكفاك به خيرًا وإنْ لم تَنْصَبْ ".

قال داود: والبِرُّ هِمَّةُ التَّقيِّ، ولو تعلَّقت جميع جوارحه بحبِّ الدُّنيا لَرَدَّتُهُ يومًا نيَّتُهُ إلى أصلِهِ<sup>30</sup>.

وعن سفيانَ الثَّوريِّ قال: ما عالجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من نيَّتي؛ لأنَّها تتقلَّبُ عليَّ ...

وعن يوسُفَ بن أسباط قال: تخليصُ النِّيةِ مِنْ فسادِها أَشدُّ على العاملينَ مِنْ طُولِ الاجتهاد".

وعن مُطَرِّف بن عبدِ الله قال: صلاحُ القلب بصلاحِ العملِ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ العملِ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ النَّيَّةِ (٦٠).

وعن بعض السَّلَف قال: مَنْ سرَّه أن يَكْمُلَ له عملُه فليُحسِن نيَّته؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (٣٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو طالب المكِّيُّ في قوت القلوب (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغداديُّ في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ١٩٩).

الله عَنِينَ يَأْجُرُ العَبْدَ إِذَا حَسُنَت نَيَّتِه حَتَّى بِاللُّقمة".

وعن ابن المبارك قال: رُبَّ عملٍ صغيرٍ تعظِّمهُ النيَّةُ، وربَّ عمل كبيرٍ تُصغِّره النيَّةُ\*... تُصغِّره النيَّةُ\*...

وقال ابن عجلان: لا يصلحُ العملُ إلَّا بثلاثٍ: التَّقوى لله، والنِّيَّةِ الحسنَةِ، والإصابة "!.

وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: إنَّما يريدُ الله عَنْكَ مَنكَ نيَّتك وإرادتكَ الله عَنْكَ مَنكَ نيَّتك وإرادتكَ الله

قال شيخ الإسلام وهنا النيّة هي ممّا يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربّه الأعلى؛ استحقَّ الثّواب، وإن كان قصده رياء النّاس؛ استحقَّ العقاب، كما قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ اللّهُ اللّهُ عَن صَلاَتِهُ استحقَّ العقاب، كما قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ اللّهُ اللّهُ عَن صَلاَتِهُ سَاهُونَ النّينَ هُمْ يُرَاءُونَ النّساء:١٤٢]، وقال: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَاكَى يُرَاءُونَ النّاسَ ﴾ [النّساء:١٤٢]، وفي حديث أبي هريرة الصّحيح الله قاموه النّار في الّذِي تَعَلّم وعَلّم ليقال: عالم قارئ، والنّدي قائل ليقال: عالم قارئ، واللّذِي قاتل ليقال: جريء وشجاع، والّذِي تصَدّق ليقال: جواد وكريم. فهؤلاء إنّما كان قصدهم مدح النّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه غهؤلاء إنّما كان قصدهم مدح النّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة، عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو طالب المكِّيُّ في قوت القلوب (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو طالب المكِّيُّ في قوت القلوب (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٠٥).

فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممَّن يستحقُّ العذاب، كما في الحديث: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ: لِيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاء، أَوْ لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاء، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ الْعِلْمَ: لَيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاء، أَوْ لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاء، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ فَلَهُ مِنْ عَمَلِهِ النَّار» أَنْ وفي الحديث الآخر: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ، لا يَطْلُبُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ بِهِ وَجُهُ اللهِ، لا يَطْلُبُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» أَنَا

وفي الجملة: القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده، وإذا خبث؛ خبثت جنوده» ("". وهذا كما في حديث النُّعمان بن بشير المُتَّفق عليه: أنَّ النَّبِيَّ قال: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ؛ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا ضَلَحَتْ؛ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ؛ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "". فصلاحه و فساده يستلزم صلاح الجسد و فساده، فيكون هذا ممّا أبداه لا ممّا أخفاه ""."

إنَّ الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام، ومفتاح دعوة الرُّسل عَيْمِ النَّسِلَةِ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النِينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البيِّنة:٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النِّساء:١٢٥]، وحقيقة الإخلاص ﴿إفراد الرَّبِّ -جلَّ ثناؤه، وتقدَّست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جدُّه، ولا إله غيره - بالمحبَّة والإجلال والتَّعظيم والخوف والرَّجاء

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٥٣)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم، الطب النبوي (٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١١٤ / ١١٣ - ١١٤).

وتوابع ذلك: من التَّوكُّل والإنابة والرَّغبة والرَّهبة، فلا يُحبُّ سواه، وكُلُّ ما كان يُحبُّ غيره فإنَّمَا يُحبُّ تبعًا لمحبَّته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبَّته، ولا يُخاف سواه، ولا يُرجَى سواه، ولا يُتوكَّل إلَّا عليه، ولا يُرْغَب إلَّا إليه، ولا يُخاف سواه، ولا يُتوكَّل إلَّا عليه، ولا يُرْغَب إلَّا إليه، ولا يُرْهَب إلَّا منه، ولا يُحلَف إلَّا باسمه، ولا يُنْذَر إلَّا له، ولا يُتَاب إلَّا إليه، ولا يُطاع إلَّا أمره، ولا يُتحَسَّب إلَّا به، ولا يُسْتَغَاث في الشَّدائد إلَّا به، ولا يُلتَجأ إلَّا إليه، ولا ينبح إلَّا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو: أن لا يُعْبَد إلَّا له، ولا يذبح إلَّا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد،

وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السَّلامة من كُلِّ قادح في الإخلاص أو ناقض له.

قال ابن القيِّم حَدَّاتَك: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبَّة المدح والثَّناء والطَّمع فيما عند النَّاس، إلَّا كما يجتمع الماء والنَّار، والضَّبُّ والحوت. فإذا حدَّثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على الطَّمع أوَّلًا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثَّناء فازهد فيهما زهد عُشَّاق الدُّنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطَّمع والزُّهد في الثَّناء والمدح؛ سهل عليك الإخلاص.

فإن قلت: وما الَّذِي يُسَهِّل عليَّ ذبح الطَّمع والزُّهد في الثَّناء والمدح؟ قلت: أمَّا ذبح الطَّمع؛ فيُسمَهِّله عليك علمك يقينًا أنَّه ليس من شيء يُطْمَع فيه إلَّا وبيد الله وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يُؤْتِي العبدَ منها شيئًا سواه.

وأمًّا الزُّهد في الثَّناء والمدح؛ فيُسَهِّله عليك علمك أنَّه ليس أحد ينفع

<sup>(</sup>١) الداء والدواء لابن القيم (ص١٩٦).

مدحه ويزين، ويضُرُّ ذَمُّة ويشين إلَّا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابِيُّ للنَّبِيِّ: إنَّ مدحى زين، وذَمِّى شين. فقال: «ذلك الله عَرَبَاً» "."

ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرَّات وكرَّات قول نبيِّنا ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ""! لنداوي قلوبنا ونتفقد نيَّاتنا.

اللُّهمَّ أصلح نيَّاتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطًا مستقيمًا، ولا تَكِلْنا إلى أنفسنا طرفة عين.



<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٢٦٧)، وصحَّحه الألبانيُّ.

 <sup>(</sup>۲) الفوائد لابن القيِّم (ص۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١)، ومسلم (١٩٠٧).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْلَقَكَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». رواه البخاريُّ "".

وَعَنْ مُعَاذٍ صَلَيْهَ مَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه أحمد ٠٠٠.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اللهِ عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اللهِ عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اللهِ عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اللهُ عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٠٠٣)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٢٧٨).

أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه مسلم ".

قلب المؤمن مُستَقَرُّ التَّوحيد والمحبَّة والمعرفة والإيمان وفيه أنواره، وبه يزكو القلب؛ فإنَّه يتضمَّن نفي إلهيَّة ما سوى الحقِّ من القلب وإثبات إلهيَّة الحقِّ في القلب وهذا حقيقة لا إله إلَّا الله، وهو أفضل ما حصَّلته القلوب واكتسبته النُّفوس.

وما من ريب أنَّ أعظمَ المقاصد وأجلَّ الغايات وأنبلَ الأهداف توحيدُ ربِّ الأرض والسَّماوات، والإقرار له عَرَّوَلا بالوحدانيَّة، وإفراده عَرْوَلا بالذُّلِّ والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له؛ خضوعًا وتذلُّلا رغبًا ورهبًا، خوفًا ورجاءً، سُجودًا ورُكوعًا، وإخلاصُ الدِّين له عَرْفَلا، والبراءةُ من الشِّرك كلِّه؛ قليله وكثيره، دقيقه وجليله، وهو الغاية العظمى الَّتِي خُلِقَ الخلق لأجلها وأُوجدوا لتحقيقها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنْ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ والذَّاريات: ٢٥]، وهو الغاية الَّتي أرسل الله عَنْمَة لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام لتحقيقها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَهُ وَالْمِنسَ اللهُ اللهُ عَنْمَة لا أَنْ اللهُ الكرام وأنزل كتبه العظام لتحقيقها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمُتَوَرِ اللهُ اللهُ عَنْمَا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْك مَنْ اللهُ عَلَيْك مِن وَسُولُ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِللهَ إِلّا أَنْ قَاعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وهو أعظم نِعَم الله الَّتِي أنزل على عباده، قال تعالى في أوَّل سورة النَّحل --سورة النِّعم-: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ أَنذِرُوٓا أَتَّهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۵).

لاَ إِلَكَ إِلاَ أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ [النَّحل: ٢]، فهذه أُوَّلُ نعمة ذُكِرَت في هذه السُّورة، فكلَّ ذلك على أنَّ التَّوفيقَ لذلك هو أعظمُ نِعَم اللهِ تعالى الَّتِي أسبغها على عباده، خلك على أنَّ التَّوفيقَ لذلك هو أعظمُ نِعَم اللهِ تعالى الَّتِي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠]، قال مجاهد وَمَنْالله: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ على عبد مِن العبادِ نعمةً أعظمَ من أنْ عرَّفهم لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ ".

وبالتُوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقيَّة ملؤها رضا الرَّحمن والفوز بالكرامة والإنعام، وبدون التَّوحيد يحيا حياة بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفُنِمُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]، ففاقد التَّوحيد ميِّتُ، ولو كان يمشي على الأرض، ومحقِّق التَّوحيد هو الَّذِي يحيا الحياة الحقيقيَّة، يقول الله عَلَيْنَاد ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، أي: أحييناه بالإيمان والتَّوحيد، ويقول عَلَيْنَاد ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يَحْيِيكُمُ ۗ فَي الأَنفال: ٢٤].

<sup>(</sup>١) رواه سعيدين منصور في السُّنن (١٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب (ص٥٣).

وبالنّوحيد سعادة الإنسان وطُمأنينة نفسه وراحة قلبه، قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِينَكُمْ أَجْرَهُم عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِينَكُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النَّحل: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ فَإِمّا يَأْلِينَكُمُ مِّنِي هُدًى فَمَن اتَبْعَ هُدَاى فَلا يَضِيلُ وَلا يَشْقَى ﴿ آلَ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَتَبُعُ هُدَاى فَلا يَضِيلُ وَلا يَشْقَى ﴿ آلَ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً عَنكُ وَمُعَمَّدُ أَعْرَضُ عَن ذِكُولِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً عَنكَ اللّهُ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٤، ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿طه ﴿ مَن اتّبعك . وَلَمْ النّهُ عَلَيكُ لتسعد به ويسعد به مَن اتّبعك.

وبأنوار التَّوحيد تتبدَّد ظلمات الذُّنوب وأمراض القلوب، قال ابن القيِّم وَمُلَالله: «اعلم أنَّ أشعَّة لا إله إلَّا الله تُبدِّد من ضباب الذُّنوب وغيومها بقدر قوَّة ذلك الشُّعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النُّور قُوَّة وضعفًا لا يحصيه إلَّا الله تعالى، فمِن النَّاس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشَّمس، ومنهم: مَن نورها في قلبه كالكوكب الدُّرِّيِّ، ومنهم: مَن نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر: كالسِّراج المضيء، وآخر كالسِّراج الضَّعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة والمثلة علمًا وعملًا ومعرفة وحالًا، وكُلَّما عظم نور هذه الكلمة والشَّبهات والشَّهوات بحسب قُوَّته وشِدَّته، حتَّى إنَّه الكلمة والمتذَّ؛ أحرق من الشُّبهات والشَّهوات بحسب قُوَّته وشِدَّته، حتَّى إنَّه حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبًا إلَّا أحرقه، وهذا حال الصَّادق في توحيده الَّذِي لم يشرك بالله شيئًا، فأيُّ ذنب أو شهوة أو شبهة حتى من هذا النُّور أحرقها» المَّاد.

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (١/ ٣٣٨).

وبالتُوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنظرد الوساوس والأفكار الرَّديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوؤه وسكونه، قال الله عَلَرَئلا: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ١٠ الله عَلَرَئلا: ﴿ قُلُ أَعُودُ النَّاسِ ﴾ [النَّاس:١-٣]، هذا توحيد الله والَّذِي ينزاح: ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخُنَّاسِ ﴾ النَّاس:٤ - ٦]، هذا تعالى: ﴿ قُلُ أَعُودُ النَّاسِ فَ مِن أَلْجِتَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [النَّاس:٤ - ٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، هذا التَّوحيد، والَّذِي ينزاح: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ أَنَ وَمِن شَرِّ عَاسِدٍ إِذَا وَقَبَ أَنْ وَمِن شَكِرِ النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ فَ وَمِن شَكِرِ النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ اللهِ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ أَنْ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ اللهِ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ اللهِ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ اللهِ وَمِن شَكْرً النَّقَلَثَةِ فِ الْفُقَدِ فَ الْفُقَدِ فَ الْفُقَدِ اللهِ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فَا اللهِ وَمِن شَكِرً النَّقَلَثَةِ فَ الْفُقَدِ فَ الْفُقَدِ فَ الْفُقَادِ فَا اللهِ عَلَى اللهِ الْقَلَقِ اللهُ اللهُ وَمِن شَكْرً النَّقَلَثَةِ فَاللَّهُ وَمِن شَكَرً النَّقَلَتَةُ فَا اللهُ وَمُن شَكَرً اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن شَكَرً النَّقَلَةُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُن شَكَرً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّةِ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وبالتَّوحيد تنظر د الشَّياطين و لا تطيق البقاء في مكان يُصدع فيه بالتَّوحيد، وإذا سمع الشَّيطان الأذان ولَّى وأدبر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّيْ النَّيْقِ اللَّهُ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّاْذِينَ، فَإِذَا تُضِيَ التَّاْذِينَ، فَإِذَا تُضِيَ التَّاْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى التَّوْمِي اللَّهُ وَرَعْمِ اللَّهُ وَرَعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۹).

مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهَ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٥٠٥]، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ﴾ أي: هنيتًا لك هذا العلم العظيم، الَّذِي ساقه الله إليك، ومنَّ عليك به.

وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التَّوحيد في قلوب الصَّحابة؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَنِهِ السَّحابة؛ فإنَّ النَّبِيَ عَنِهِ السَّهِ اللهِ اختار وَ اللهِ اللهِ التَّوحيد التَّهِ عَنِهِ اللهُ اختار وَ اللهُ على الَّتِي أُخْلِصَتُ لبيان التَّوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه، ممَّا يدلُّ على عظم شأنها وعُلُوِّ مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسيِّ إذا أوى إلى فراشه؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتَّى يصبح.

وبالتُّوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السَّحرة والكهنة والعرَّافين، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ المَّنُوَّأَ ﴾ [الحجُّ: ٣٨]، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الرُّوم: ٤٧].

وبالنُّوحيد ينال العبد الخيرات كُلَّها وسعادة الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّ الله جَلَّرَعُلاً قضى أنَّ السَّعادة والنَّعيم إِنَّمَا يكون لأهل الإيمان والتَّوحيد: في دنياهم، وفي قبورهم، وفي أخراهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣].

والتُوحيد هو أوْلى أمرٍ وأعظم أمر ينبغي أن يُذَكَّر النَّاس به؛ قال الله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذَّاريات: ﴿ وَوَصَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنَبَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۸).

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ الْهَا وَحِدًا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَا الْهَا وَحِدًا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَا الله وَكِيم : ﴿ يَبُنَى لَا الله وَعَمَا كَانُواْ يَعْبَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠- ١٣٤]، وفي وصية لقمان الحكيم : ﴿ يَبُنَى لَا شَعْرِكَ إِلَنَهِ إِلَى الشَّرِكَ الشَّلُولُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٦]. وفي الصَّحيحين عن ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ الله أَنْ يُوعَ النَّهُ عَظِيمٌ أَعْ النَّهُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الله وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَالله الله وَالله وَال

والطّريقة المثلى لتمتين التّوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله وجلاله وجماله وعظمته والتّفكُّر في آياته العظيمة الدَّالَّة على تفرُّده وكماله، قال ابن القيِّم حَمْلَاتُه: «إذا تيقَّن أنَّ الضُّرَّ والنَّغ والعطاء والمنع والهدى والضّلال والسَّعادة والشّقاء كُلُّ ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنَّه الَّذِي يُقلِّب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنَّه لا مُوفِق إلَّا مَن وفَّقه وأعانه، ولا مخذول القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنَّه لا مُوفِق إلَّا مَن وفَّقه وأعانه، ولا مخذول إلَّا مَن خذله وأهانه وتخلَّى عنه، وأنَّ أصحَّ القلوب وأسلمَها وأقومَها وأرقَّها وأصفاها وأشدَّها وألينها مَن اتَّخذه وحده إلها ومعبودًا، فكان أحبَّ إليه من وألِّ ما سواه وأخوف عنده من كُلِّ ما سواه وأرجى له من كُلِّ ما سواه، فتتقدَّم محبَّته في قلبه جميع المحابِّ فتنساق المحابُّ تبعًا لها كما ينساق الجيش تبعًا محبَّته في قلبه جميع المحابِّ فتنساق المحابُّ تبعًا لها كما ينساق الجيش تبعًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٣٧٢)، ومسلم (١٩).

للسُّلطان، ويتقدَّم خوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلُّها تبعًا لخوفه، ويتقدَّم رجاؤه في قلبه جميع الرَّجاء فينساق كُلُّ رجاء تبعًا لرجائه.

فهذا علامة توحيد الإلهيئة في هذا القلب، والباب الَّذِي دخل إليه منه توحيد الرُّبوبيَّة، فإنَّ أوَّل ما يتعلَّق القلب يتعلَّق بتوحيد الرُّبوبيَّة ثمَّ يرتقي إلى توحيد الإلهيَّة» ....

الحاصل أنَّ التُوحيد هو مقصود الخلق وأوَّل دعوة الرُّسل عَتَهِ السَّلامِ ومفتاح دعوتهم، وأوَّل منازل الطَّريق وأوَّل مقام يقوم فيه السَّالك إلى الله تعالى، وهو أوَّل واجب يجب على المُكلَّف وأوَّل ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدُّنيا، فهو أوَّل واجب وآخر واجب فالتَّوحيد أوَّل الأمر وآخره، وهو أساس صلاح القلوب وزكائها.

وفَّقنا الله أجمعين لما يُحِبُّه ويرضاه من القول والعمل، وجمع قلوبنا على دينه الَّذِي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله ﷺ.



<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (١/ ٤١٢).



عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلَيْعَنه، قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ، مَا كَانَ؟ عَنْ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ». رواه البخاريُّ ...

إِنَّ من أعظم الفقه للقلوب: معرفتها بربِّها، وعظمته وجلاله، وكبريائه وكماله، وشمول علمه، ونفوذ مشيئته، وكمال قدرته، وأنَّه الرَّبُّ لا شريك له، والخالق لا ندَّ له، والمَلِك لا نظير له، المُتَصَرِّف في الخلق عطاءً ومنعًا، وخفضًا ورفعًا، وقبضًا وبسطًا، وعزَّا وذُلَّا، وحياةً وموتًا. يقول الله عَالاَ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَالاَ وَعَلَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءِ فَرَاتُهُ اللَّهِ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ والطَّلاق: ١٢].

والواجب على كُل مسلم: أن يعرف ربَّه سبحانه بالعظمة والجلال، والكمال والكبرياء، وسعة العلم والاطِّلاع، وعموم القدرة وشمولها، ونفوذ المشيئة، وأنَّه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشَّامل

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٨).

المحيط؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السَّماء، وبالإرادة الكاملة؛ فلا رادَّ لحكمه ولا معقِّب لقضائه، وبنفوذ مشيئته؛ فما شاء الله كان في الوقت الَّذِي يشاء على الوجه الَّذِي يشاء، وبقدرته على كُلِّ شيء، وأنَّه عَلَى تَلْ شيء، وأنَّه عَلَى كُلِّ شيء في الأرض ولا في السَّماء، وبالحكمة البالغة؛ فلم يخلق الخلق عبثًا ولا أوجدهم سدى وهملًا.

فَمَن عرف الله مُنْكَانَهُ وَتَعَالَى معرفة صحيحة مُسْتَمَدَّة من كتاب الله وسُنَّة نبيّه الله عليه جلَّ في علاه.

روى المروزيُّ في كتابه تعظيم الصَّلاة عن أحمد بن أبي الحواريِّ، قال: سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيَّ، يقول: «مَن كان بالله أعرف كان مِنَ الله أخوف». قال أحمد: صدق والله ١٠٠٠.

قال ابن القيِّم حَمُلْكُ: "وليست حاجة الأرواح قطُّ إلى شيء؛ أعظم منها إلى: معرفة باريها وفاطرها، ومحبَّته، وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزُّلفي عنده. ولا سبيل إلى هذا إلَّا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكُلَّما كان العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب. وكُلَّما كان لها أنكر؛ كان بالله أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد. والله يُنْزِل العبد من نفسه حيث يُنْزِله العبد من نفسه حيث يُنْزِله العبد من نفسه حيث يُنْزِله العبد من نفسه حيث "كنالية العبد من نفسه حيث العبد من نفسه عبد العبد من نفسه عبد من نفسه العبد من نفسه العبد من نفسه العبد الع

وفي القرآن الكريم ما يزيد على الأربعمائة آية، فيها ربط الأمور كُلِّها بمشيئة الله عَلَيْقِه، وأنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع ولا

<sup>(</sup>١) رواه المروزيُّ في تعظيم قدر الصَّلاة (٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم (١/ ٢٤).

مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمَن أَضلَّ ولا مُضِلَّ لمَن هدى، ولا مباعد لمَن قرَّب ولا مقرِّب لمَن باعد.

الخلق خلفه والأمر أمْره: يُعْطِي ويَمْنَع، ويَخْفِضُ ويَرْفَع، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُحْفِضُ ويَرْفَع، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُخيِي ويُضِلُّ، له الأمر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والهداية: أمرها بيد الله تَبَالِقَوْتَعَالَى، يقول الله عَنْجَلَّ: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنِهَا ﴾ [السَّجدة: ١٣]، ويقول جَلَّوَعَلا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، ويقول الله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النَّور: ٢٤].

والفضل كُلُه والرَزق: بيد الله، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللهُ يُوزُقُ مَن يَشَآءٌ بِغَيْرِ يَشَآءٌ وَٱللهُ يُوزُقُ مَن يَشَآءٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الحديد: ٢٩]، وقال الله تعالى: ﴿وَاللهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النُّور: ٣٨]، وقال الله تعالى: ﴿ ٱللهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءٌ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرَّعد: ٢٦].

والتُّوبة بيد الله: فمَن شاء الله شرح صدره لها، ومنَّ عليه بها؛ يقول الله تعالى: ﴿وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاَدُ ﴾ [التَّوبة:١٥].

والصَّلاح وزكاء القلوب واستفامتها على طاعة الله: أمرٌ بيد الله جلَّ في علاه، قال الله تَبَاكُونَعَالَ: ﴿وَلَوَلَا قَالَ الله تَبَاكُونَعَالَ: ﴿وَلَوَلَا الله عَبَاكُمُ وَمَن يَشَاءُ ﴾ [النَّور:٢١].

وَالْمُلْكُ كُلُّهُ بِيدُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يشاء، ويَنْزِعه مِمَّن يشاء، قال الله تعالى:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُ مَن تَشَآهُ وَتُكِمُ اللَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي وَتُدِرُلُ مَن تَشَآهُ بِيكِكَ ٱلْمَيْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ تُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُعْرِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارُ فَي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَالَ فَي النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَارُ وَتُولِحُ النَّهَالُولُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُولِ اللللللْمُلْكُولُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللِلْم

كذلك صور العباد: من أسمر وأحمر، وطويل أو قصير، وجميل أو ذميم، أو غير ذلك. كُلُّ ذلك و فق مشيئته تبارك تعالى؛ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَانَهُ ﴾ [آل عمران:٦].

إلى غير ذلك مِنَ الآيات البيِّنات، والدَّلائل الظَّاهرات على كمال قدرة الرَّبِّ جلَّ في علاه، ونفوذ مشيئته، وأنَّ الأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه مُنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْعًا، خَفْضًا ورفعًا، قبضًا وبسطًا، عِزَّا وذُلَّا، حياةً وموتًا، صحَّةً ومرضًا، الأمر كُلُّه بيد الله وطوْع تدبيره جلَّ في علاه.

قال ابن القيِّم مَمْاللَهُ: "وعِقْد هذا: أن يشهد قلبك الرَّبَّ بَبَالِكُوتُمَالَ مستويًا على عرشه، متكلِّمًا بأمره ونهيه، بصيرًا بحركات العالم: عُلُوِيَّه وسُفْلِيَّه، وأَشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم، رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر

الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تُنْقُدُ أوامره في أقطار الممالك، موصوفًا بصفات الكمال، منعوتًا بنعوت الجلال، مُنَزَّهًا عَنِ العيوب والنَّقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، حيُّ لا يموت، قيُّوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرَّة في السَّموات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النَّملة السَّوداء على الصَّخرة الصَّماء في اللَّيلة الظَّلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللُّغات على تفنُّن الحاجات، تمَّت كلماته صدقًا وعدلًا، وجلَّت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شَبهًا ومِثْلًا، وتعالت ذاته أن تُشبه شيئًا مِنَ الذَّوات أصلًا، ووسعت الخليقة أفعاله: عدلًا، وحكمةً، ورحمةً، وإحسانًا، وفضلًا.

له الخلق والأمر، وله النَّعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثَّناء والمجد، أوَّل ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كُلُها أسماء: مدح، وحمد، وثناء، وتمجيد. ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلُّها صفات كمال، ونعوته كلُّها نعوت جلال، وأفعاله كلُّها: حكمة، ورحمة، ومصلحة، وعدل.

كُلُّ شيء من مخلوقاته دالُّ عليه، ومرشد لمَن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السَّموات والأرض وما بينهما باطلًا، ولا ترك الإنسان سُدًى عاطلًا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه؛ ليتوسَّلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعَرَّف إلى عباده بأنواع التَّعرُّفات، وصرف لهم الآيات، ونوَّع لهم الدَّلالات، ودعاهم إلى محبَّته من جميع الأبواب، ومدَّ بينه وبينهم من

عهده أقوى الأسباب، فأتمَّ عليهم نعمه السَّابغة، وأقام عليهم حُجَّته البالغة، أفاض عليهم النِّعمة، وكتب على نفسه الرَّحمة، وضمَّن الكتاب الَّذِي كتبه أنَّ رحمته تغلب غضبه»(١٠٠).

وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبت في القلوب؛ تحقَّقت آثارها العظيمة في العبد: استقامةً على طاعة الله، وحُسن توكُّل على الله خَلْرَعُلا، ودوام إلحاح عليه بالدُّعاء وسؤال الثَّبات والتَّوفيق، وحُسن إقبال على الله بالعبادة، وبُعدًا عَنِ العُجْب والاغترار، ورضًا بالقضاء، وصبرًا على ما قَدَّره الله خَرْوَلا وقضاه، وبُعدًا عَنِ الجزع والتَّسخُط، إلى غير ذلك من الآثار الإيمانيَّة والعوائد الحميدة الَّتِي تعود على العبد بكلِّ خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه.

روى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما؛ عن أبي موسى الأشعريِّ كَالْهَا اللَّهُ عَلَى كَالْهُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى كَلِمَةٍ، هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: «بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «قُلْ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» "".

وفي المسند من حديث أبي هريرة وَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «أَكْثِرُوا مِنْ

<sup>(</sup>۱/ ۱۹۲). مدارج السَّالكين (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٠٠٥)، (٤٨٣٦)، (٢٤٠٩)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٥٤٨٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة تحت حديث (١٥٢٨).

قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» ...

وفي المستدرك للحاكم، من حديث أبي هريرة وَ النَّبِيَّ عَلَى قال له: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ، مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تقول: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَرْضَ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ \*\*\*.

وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة وَ المُتَقَدِّم: «أَسُلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ». ما يُبيِّن لنا معنى هذه الكلمة العظيمة؛ فهي كلمة إسلام واستسلام، وتفويض وتوكُّل على الملِك العلَّم، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأنَّ الأمور كلَّها بيدِ اللهِ عَنْجَلَ، وأنَّ المخلوقاتِ جميعَها طَوعُ تدبيرِه وتسخيرِه وقضائِه وقدرِه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم.

فهي كلمةُ التجاءِ واستعانةٍ وتوكُّل على الله، وإقرارٍ مِنَ العبد بضَعفِه وفَقرِه واحتياجِه إلى الله، في كُلِّ نفَسٍ ولحظةٍ وطرفةِ عينٍ، وأنَّه لا غنى له عن ربَّه، في أيِّ شأنٍ من شؤونه أو أمرِ من أموره.

ومعناها: لا تحوُّل من كفرٍ إلى إيمان، ومن عصيانٍ إلى طاعة، ومن فقرٍ إلى غنى، ومن ضَعفٍ إلى قُوَّة، ومن نقصانٍ إلى زيادةٍ وتمامٍ؛ إلَّا بالله عَرَجًل. ولا قوَّة عند العبد على القيام بأيِّ شأنٍ من شؤونه، أو أمرِ من أموره، أو تحقيق

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨٤٠٦)، وصحَّحه الألبازيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة تحت حديث (١٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٥٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٢٦١٤).

أَيِّ هَدَفٍ مِن أَهَدَافَه؛ إِلَّا بِالله عَرْجَلَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ مَنْذِكِرَةً ۚ فَمَن شَآءَ اَتَّحَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ عَرْجَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ ثَا يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَلَيمًا وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا حَرِيمًا ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَن يَشَآءُ وَن رَحْمَتِهِ عَلَيمًا عَرَاهُ اللهُ عَرَاهًا إِلَيْهُ إِلا إِنسَانَ ٢٩-٣١]؛ فالأمور كُلُها بيد الله عَرْجَا ﴿ مَا وَالطّرِبِينَ أَعَدُ لِللّهُ اللهُ عَلَيمًا وَمَا يُمْسِكُ لَهُمُ أَوْمَا يُمْسِكُ لَهُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر:٢].

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ مَنْ الله الله عن جميع النَّاس، ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنَّهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه:

فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إيّاهم، لم يوجدوا.

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، الَّتي لولا إعداده إيَّاهم [بها]، لما استعدوا لأيِّ عمل كان.

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنِّعم الظَّاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل [لهم] من الرِّزق والنِّعم شيء.

فقراء في صرف النُّقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشَّدائد. فلولا دفعه عنهم، وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، لاستمرَّت عليهم المكاره والشَّدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التَّربية، وأجناس التَّدبير.

فقراء إليه، في تألههم له، وحبِّهم له، وتعبُّدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك، لهلكوا، وفسدت أرواحهم، وقلوبهم وأحوالهم.

فقراء إليه، في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه، لم يتعلَّموا، ولولا توفيقه، لم يصلحوا.

فهم فقراء بالذّات إليه، بكُلِّ معنى، وبكُلِّ اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن المُوَفَّق منهم، الَّذِي لا يزال يشاهد فقره في كُلِّ حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرَّع له، ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كُلِّ وقت، فهذا أحرى بالإعانة التَّامَّة من ربِّه وإلهه، الَّذِي هو أرحم به من الوالدة بولدها» (1).

اللَّهُمَّ، يا ربَّ العالمين؛ زكِّ قلوبنا، وقوِّ إيماننا، وأصلح أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، تَعْلَم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقِلَّة حيلتنا، وأنَّه لا حَوْل لنا ولا قُوَّة إلَّا بك، اللَّهُمَّ، اهدنا جميعًا إليك صراطًا مستقيمًا، وأصلح لنا شأننا كُلَّه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.



<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٦٨٧).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِسْفَقَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». متَّفق عليه ".

وعَنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ وَلا حَزَنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ: بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عَنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءً حُزْنِي، وَذَهَابَ عَنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءً حُزْنِي، وَذَهَابَ هُمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هُمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

وعَنْ عَائِشَةَ خَلَقَ اللهِ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِنْهِ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ». فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٧١٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٩٩).

لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ». متَّفق عليه "، وفي لفظ آخر قال له: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» ". ففيه: أَنَّ مَن أحبَّ صفات الله؛ أحبَّه الله، وأدخله الجنَّة.

إِنَّ معرفةَ أسماءِ الله وصفاتِه الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّة، والَّتي تدلُّ على كمالِ الله المطلق من كافَّة الوجوه، لَمِنْ أعظم أبوابِ إصلاح القلوب، وذهابِ همومها، وغمومها، وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغالَ بمعرفتِها وفهمِها، والبحثَ التَّامَّ عنها مشتملٌ على فوائد كثيرة وعظيمة، منها:

اَوْلا: أَنَّ علم توحيد الأسماء والصِّفات؛ أشرفُ العلوم وأجلُّها على الإطلاق، فالاشتغالُ بفهمِه، والبحثُ عنه؛ اشتغالُ بأعلى المطالب، وحصولُه للعَبد من أشرف المواهب.

قانيًا: أنَّ معرفة الله تدعو إلى: محبَّته، وخَشْيَته، وخوفِه، ورجائِه، وإخلاص العمل له. وهذا عينُ سعادة العبد، ولا سبيلَ إلى معرفة الله إلَّا بمعرفة أسمائه وصفاته، والتَّفقُّه في فهم معانيها.

قَالِقًا: أَنَّ اللهَ خلقَ الخَلق؛ ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هُو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغالُ بذلك اشتغالٌ بما خُلِقَ له العبدُ، وتركُه وتضييعُه؛ إهمالٌ لما خُلِق له، وقبيح بعَبدِ -لم تَزل نِعَمُ الله عليه متواترةٌ، وفضلَه عليه عظيمٌ من كلِّ وجه- أن يكون جاهلًا بربَّه معرضًا عن معرفته.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ تعليقًا (١/ ١٥٥)، ووصله التّرمذيُّ (٢٩٠٣).

خامسًا: أنَّ العلمَ به تعالى أصلُ الأشياء كلِّها، حتَّى إنَّ العارف به حقيقة المعرفة، يستدلُّ بما عرف من صفاته و أفعاله، على ما يفعَله، وعلى ما يشْرَعُه مِنَ الأحكام؛ لأنَّه لا يفعل إلَّا ما هو مقتضَى أسمائه وصفاته، فأفعالُه دائرةٌ بين العَدل والفَضل والحكمة؛ ولذلكَ لا يَشْرَع ما يشْرَعه مِنَ الأحكام إلَّا على حسب ما اقتضاه حمدُه وحكمتُه وفضلُه وعدلُه، فأخبارُه كلُّها حقُّ وصدقُ، وأوامرُه ونواهيه عدلٌ وحكمة.

ومن هذه الفوائد: أنَّ معرفَة الأسماء الحسنى والصِّفات العُلى مقتضيةٌ لآثارها مِنَ العبوديَّة والخضُوع، فلكلِّ صفةٍ عبوديَّة خاصَّة، هي من مقتضياتِها، وموجبات العلم بها، والتَّحقُّق بمعرفتها، وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبوديَّة، التي على القَلب والجَوارح.

وبيان ذلك: أنَّ العبد إذا عَلِم بتفرُّد الرَّبِّ تعالى؛ بالضُّرِّ، والنَّفع، والعَطاء، والمَنع، والخَلق، والرَّزق، والإحياء، والإماتة؛ فإنَّ ذلك يُثْمر له عبوديَّة التَّوكُّل عليه باطنًا، ولوازم التَّوكُّل وتُمراتِه ظاهرًا.

وإذا عَلِم بأنَّ الله سميعٌ بصيرٌ عليمٌ، لا يخفى عليه مثقال ذرَّة في السَّموات ولا في الأرض، وأنَّه يعلم السِّرَ وأَخْفَى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصُّدور، فإنَّ هذا يُثمر له: حفظ اللِّسان، والجوارح، وخطرات القلب عن كلِّ ما لا يُرضي الله، وأن يجعَلَ تعلُّقاتِ هذه الأعضاء بما يحبُّه الله ويرضَاه.

وإذا عَلِم بأنَّ اللهَ غنيُّ كريمٌ برُّ رحيمٌ واسعُ الإحسان؛ فإنَّ هذا يوجبُ له قوَّةَ الرَّجاء، والرَّجاءُ يثمر أنواعَ العبوديَّة الظَّاهرة والباطنة بحسب معرفتِه وعلمِه.

وإذا عَلِم بكمالِ الله وجمالِه؛ أوجبَ له هذا محبَّةً خاصَّةً، وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله، وهذا يُثمر أنواعًا كثيرةً مِنَ العبادة.

وبهذا يُعلم أنَّ العبوديَّةَ كلُّها راجعةٌ إلى مُقتضَيَات الأسماء والصِّفات.

فإذا عرف العبدُ ربَّه، المعرفة الحقيقيَّة المطلوبة، السَّالمة من طُرُق أهل الزَّيغ في معرفة الله، والَّتي تُبنى على تحريفِ الأسماء والصِّفات، أو تعطيلِها، أو تكييفِها، أو تشبيهِها، فمن سَلِم من هذه المناهج الكلاميَّة الباطلة -الَّتي هي في الحقيقة أعظم ما يحُولُ بينَ العبد وبينَ معرفة ربِّه، وأعظم ما يُنْقِصُ الإيمانَ ويُضْعِفُه - وعرف ربَّه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلَى، الَّتي تعرَّف بها إلى خلقِه، والَّتي وردت في الكتاب والسُّنَّة، وفَهِمَها على منهج السَّلف الصَّالح؛ فقد وُفِق لأعظم أسباب زيادة الإيمان.

وقول الرَّسولُ ﷺ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ

أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» . فيه حثُّ على إحصاء هذا العدد من أسماء الله، وليس المُراد بالإحصاء عدَّها فقط، وإنَّما المرادُ العمَلَ بما تقتضيه، فلا بدَّ من فَهْم معاني الأسماء والصِّفات، ومعرفة ما تدلُّ عليه، حتَّى يتسنَّى الاستفادةُ التَّامَّةُ بها.

قال أبو عُمَر الطَّلَمَنْكِيُّ: «مِنْ تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته، اللَّتي يستحقُّ بها الدَّاعي والحافظ ما قال رسولُ الله بي المعرفة بالأسماء والصِّفات وما تتضمَّن مِنَ الفوائد، وتدلُّ عليه مِنَ الحقائق، ومَن لم يعلَم ذلك لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدلُّ عليه من المعاني "...

#### وقد ذكر ابنُ القيّم: لإحصائها ثلاثَ مراتبَ:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظِها وعددِها.

المرتبة الثَّانية: فهمُ معانيها ومدلولاتِها.

المرتبة التَّالثة: دعاءُ الله بها، وهذا شاملٌ لدُّعَاء العبادة ودُعَاء المسألة".

وقال ابنُ سعديٍّ مبيِّنًا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبي هريرة المتقدِّم: «أي: مَن حَفِظَها وفَهِمَ معانيها، واعتقدها وتعبَّد الله بها دخَلَ الجنَّة، والجنَّةُ لا يدخُلها إلَّا المؤمنون، فعُلِم أنَّ ذلك أعظمَ ينبوع ومادَّةٍ لحصولِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۲٦/۱۱).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/ ١٦٤).

الإيمانِ وقوَّتِه وثباتِه، ومعرفةُ الأسماء الحسني هي أصلُ الإيمان، والإيمانُ يرجِعُ إليها »(١٠).

فَمَنْ عَرَف اللهَ هذه المعرفَة؛ كان مِن أقوى النَّاس إيمانًا، وأشدِّهم طاعةً وتعبُّدًا لله، وأعظمِهم خوفًا ومراقبةً له سبحانه.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنُوُّأً ﴾ [فاطر: ٢٨].

قال ابنُ جرير الطَّبريُّ في «تفسيره» لهذه الآية: «يقولُ تعالى ذكره: إنَّما يخافُ الله فيتَّقي عقابَه بطاعتِه؛ العلماءُ بقُدْرتِه على ما يشاءُ من شيءٍ، وأنَّه يفعَلُ ما يريد؛ لأنَّ مَن عَلِم ذلك أيقَن بعقابِه على معصيتِه، فخافه ورهبه خشيةً منه أن يعاقبَهُ» "".

وقال ابنُ كثير: «أي: إنَّما يخشاه حقَّ خشيتِه العلماءُ العارفون به؛ لأنَّه كلَّما كانت المعرفةُ للعظيم العليم الموصوفِ بصفاتِ الكمالِ المنعوتِ بالأسماءِ الحسنى، كلَّما كانت المعرفةُ به أتَمُّ، والعلمُ به أكمَلُ؛ كانت الخشيةُ له أعظمَ وأكثرَ »(٣).

وقد جمع هذا المعنى أحد السَّلف في عبارة مختصرة، فقال: «مَن كانَ بالله أعرَفَ كانَ مِن الله أخْوَف» ".

<sup>(1)</sup> التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطَّبريِّ (٢٠/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه المروزيُّ في تعظيم قدر الصَّلاة (٧٨٦).

قال ابنُ القيِّم حَمَّاتُهُ: «وليست حاجة الأرواح قطُّ إلى شيءٍ أعظمَ منها إلى معرفَة بَارِيهَا وفاطِرِها، ومحبَّتِه وذِكره والابتهاج به، وطلبِ الوسيلةِ إليه والزُّلفي عنده، ولا سبيلَ إلى هذا إلَّا بمعرفة أوصافِه وأسمائِه، فكلَّما كانَ العبدُ بها أعلم كانَ بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب، وكلَّما كانَ لها أنكر كانَ بالله أجهل وإليه أكرَه ومنه أبعَد، والله يُنزِلُ العبدَ من نفسِه حيثُ يُنزلُه العبدُ من نفسِه حيثُ يُنزلُه العبدُ من نفسِه حيثُ يُنزلُه العبدُ من نفسِه حيثُ الله العبدُ من نفسِه حيثُ الله العبدُ من نفسِه حيثُ العبدُ من نفسِه حيثُ العبدُ من نفسِه حيثُ الله العبدُ من نفسِه حيثُ العبدُ من نفسِه العبدُ من نفسِه حيثُ العبدُ من نفسِه العبدُ العب

فمعرفةُ الله عَبَيْلَ تُقوِّي جانبَ الخوفِ والمراقبة، وتُعظمُ الرَّجاء في القلبِ، وتزيدُ في إيمانِ العبد، وتثمِرُ أنواعًا كثيرةً مِنَ العبادة، ولا سبيلَ إلى هذه المعرفة، ولا طريقَ إليها إلَّا تدبُّر «كتاب الله، وما تعرَّف به سبحانه إلى عبادِه على ألسنة رسلِه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزَّه نفسه عنه ممَّا لا ينبَغي له ولا يليقُ به سبحانه، وتدبُّر أيَّامه وأفعالِه في أوليائِه وأعدائِه، الَّتي قصَّها على عبادِه، وأشهدهم إيَّاها؛ ليستدلُّوا بها على أنَّه إللهُهم الحقُّ المبينُ، الَّذي لا تنبغي العبادة إلَّا له، ويستدلُّوا بها على أنَّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّه العَري الحكيم، وأنَّه شديدُ العقاب، وأنَّه غفورٌ رحيم، وأنَّه العَزيز الحكيم، وأنَّه الفعَل لما يريد، وأنَّه الذي وسِع كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، وأنَّ أفعاله كلَّها دائرةٌ بين الحكمة والرَّحمة والعَدل والمصلحة، لا يخرجُ شيءٌ منها عن ذلك، وهذه الثَّمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلَّا بتدبُّر كلامِه، والنَّظر في آثار أفعالِه» أنَّه

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد شرح نونيَّة ابن القيِّم (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السَّعادة (١/ ١٨٥).

وقد ذكر ابن القيِّم كلامًا نافعًا جامعًا مؤدِّيًا إلى هذه البصيرة، فقال: «وعَقْد هذا: أن يشهَد قلبُك الرَّبَّ جَالِنها مستويًا على عرشه، متكلِّمًا بأمره ونهيه، بصيرًا بحركات العالم علويِّه وسفليِّه، وأشخاصِه وذواتِه، سميعًا لأصواتهم، رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمَّرُ الممالك تحت تدبيره، نازلٌ من عنده وصاعدٌ إليه، وأملاكُه بين يديه تنفِّذُ أوامرَه في أقطار الممالك، موصوفًا بصفات الكمال، منعوتًا بنعوت الجلال، منزَّهًا عَن العيوب والنَّقائص والمثال، هو كما وصف نفسَه في كتابه، وفوقَ ما يصفه به خلقُه، حيٌّ لا يموت، قيُّوم لا ينام، عليمٌ لا يخفي عليه مثقال ذرَّةٍ في السَّموات ولا في الأرض، بصيرٌ يرى دبيبَ النَّملة السَّوداء على الصَّخرة الصَّمَّاء في اللَّيلة الظَّلماء، سميعٌ يسمَعُ ضجيجَ الأصوات، باختلافِ اللُّغات على تَفَنُّن الحاجات، تَمَّتْ كلماتُه صدقًا وعدلًا، وجلَّت صفاتُه أن تُقاس بصفاتِ خلقِه شِبْهًا ومِثْلًا، وتعالت ذاتُه أن تُشْبِهَ شيئًا مِنَ الذُّوات أصلًا، ووسِعت الخليقةَ أفعالُه عدلًا، وحكمةً ورحمةً وإحسانًا وفضلًا، له الخلق والأمر، وله النِّعمة والفَّضل، وله المُلك والحمد، وله الثَّناء والمجد، أوَّلُ ليس قبله شيءٌ، آخرٌ ليس بعده شيءٌ، ظاهرٌ ليس فو قه شيءٌ، باطنٌ ليس دونه شيءٌ، أسماؤه كلُّها أسماء مدح وحمدٍ وثناءٍ وتمجيدٍ؛ ولذلك كانت حُسْنَى، وصفاتُه كلُّها صفات كمال، ونعوتُه كلُّها نعوت جلال، وأفعالُه كلُّها حكمةٌ ورحمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ، كلُّ شيءٍ من مخلوقاته دالُّ عليه، ومُرْشِدٌ لمَنْ رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلُق السَّموات والأرضَ وما بينهما باطلًا، ولا ترك الإنسانَ سُدًى عاطلًا، بل خلقَ الخَلْق لقيام توحيدِه وعبادتِه، وأُسبَغَ عليهم نعمَه ليتوسَّلوا بشُكرها إلى زيادةِ كرامتِه، تَعَرُّفَ إلى

عباده بأنواع التَّعرُّ فات، وصَرَف لهم الآيات، ونوَّع لهم الدَّلالات، ودعاهُم إلى محبَّته من جميع الأبواب، ومدَّ بينه وبينَهُم من عهدِه أقوى الأسباب، فأتمَّ عليهم نعمَه السَّابغة، وأقام عليهم حجَّته البالغة، أفاضَ عليهم النَّعمة، وكتبَ على نفسِه الرَّحمة، وضمَّن الكتابَ الَّذي كتبَه أنَّ رحمتَه تغلبُ غضَبَه اللَّه.

فَمَن كانت معرفتُه لله كذلك، وتفقَّه في هذه البصيرة، كانَ من أقوى النَّاس إيمانًا، وأحسنِهم إجلالًا وتعظيمًا ومراقبةً لله عَيْحًا، وأكثرِهم طاعةً وتقرُّبًا إليه، والنَّاس في ذلك متفاوتون فمقلُّ ومستكثِرٌ.

رزقنا الله أجمعين حسن الإيمان بأسمائه وصفاته، والتَّحقيق لتوحيده وتعظيمه، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.



<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين (١/ ١٤٤).



عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَا مَا لَهُ عَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيُّهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُمَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ؛ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَن الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَكَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْيِرْ نِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْ نِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ فَأَخْبِرْ نِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِكَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ؛ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ». رواه مسلم ...

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٠)، ومسلم (٨).

هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الدِّين ومُهِمَّاته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظَّاهرة والباطئة، فجميع علوم الشَّريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات، ومن شرائع الإسلام العمليَّة بالقلوب والجوارح، وقد قيل: إنَّه يصلح أن يُسَمَّى: «أُمَّ السُّنَّة» لرجوعها كلِّها إليه، كما تُسَمَّى الفاتحة: «أُمَّ الكتاب»، و «أُمَّ القرآن» لمرجعه إليها.

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: إصلاحُ القلوب، بذكر أعظم ما تستصلح به القلوب، وهو الإيمان بأصول الإيمان السِّتَّة، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». وهي أصول عظيمة الشَّأن، واجب على كُلِّ مسلم أن يؤمن بها بقلبه، إيمانًا جازمًا لا يخالطه أدنى شَكِّ ولا ريب.

وقد جاء ذكر هذه الأصول السِّتَّة، في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، تأكيدًا على أهمِّيَّتها وعظيم مكانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه الأركان: في أوَّلها، وفي وسطها، وفي خاتمتها.

فَفِي أُوَّلُهَا يَقُولُ الله سُخَامُ وَعَالَى فِي أُوصَافُ المُتَّقِينَ: ﴿ ذَٰلِكَ الْكَتَّلُ لَا رَبَّ فِيهُ هُدُى اللَّهُ فَقِينَ ۞ اَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمَّا رَزَقْهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِذَةِ هُمْ يُوقِؤُنَ ۞ أُولَتِيكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِقِمٍ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة:٢-٥].

قوله: ﴿ اَلَٰذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَبِ ﴾؛ جاء عن أبي العالية، أنَّه قال: «أي: يؤمنون بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وجنَّته وناره ولقائه، ويؤمنون

بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غيب كله ""، والإيمان بالغيب صفة امتاز بها المؤمنون، اللّذين امتنَّ الله عليهم بالإيمان وهداهم له؛ فإنَّهم يؤمنون بكُلِّ ما غاب عنهم ممَّا أخبرتهم به رسل الله، فشأن الإيمان بالغيب عظيم، قال عبد الله بن مسعود والنقظ: «مَا آمَنَ أَحَدُّ أَفْضَل مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبٍ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿الّمَ الله نَلِكَ الْمَحْدَثُ لَا رَبْتُ فِيهُ إلى قوله: ﴿المُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١-٥] "".

وقوله عَنْ فَوْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ مَتضمِّن الإيمان بالكتب المُنَزَّلة، ومتضمِّن الإيمان بالرُّسُل عَلَيْهِ التّلام، وقوله تعالى: ﴿وَبِٱلْتُخِوَةِ مُرْ يُوقِؤُنَ ﴾، فيه الإيمان باليوم الآخر.

وفي وسط سورة البقرة، قال الله سبحانه: ﴿ قُولُوۤا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِعَمَ وَإِسۡمَعِيلَ وَإِسۡحَقَ وَيَعْقُوبَ وَآلاَۤسُبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى اللّهِ النّبَيُّونَ مِن دَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسُلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٦]. فقول الله عَلَوْنَكَ مِن دَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسُلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٦]. فقول الله عَلَوْنَكَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهِ مَا اللّهِ عَلَىٰ الإيمان اللهِ عَلَىٰ الإيمان اللّهُ وَقُولُهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ

وقال تعالى في سورة البقرة: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَتِكِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيَّةِ فَ البقرة: ١٧٧].
وتُسَمَّى هذه الآية آية البرِّ، وقد تضمَّنت أصول الإيمان وأركانه، وبُدأ بها في الآية؛ لأنَّها أعلى أوصاف أهل البرِّ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بنّ منصور في التَّفسير (١٨٠)، وابن أبي حاتم في التَّفسير (٦٦).

قال ابن كثير وَعَلَاللَهُ: «اشتملت هذه الآية الكريمة، على جُمَل عظيمة، وقواعد عميمة، وعقيدة مستقيمة» أن ثمّ نقل عن سفيان الثّوريِّ وَعَلَاللَهُ أَنّه قال: هذه أنواع البِرِّ كلِّها. قال ابن كثير وَحَلَاللهُ: «وصدق وَحَلَاللهُ؛ فإنّ مَنِ اتّصف بهذه الآية، فقد دخل في عرى الإسلام كلِّها، وأخذ بمجامع الخير كلّه، وهو الإيمان بالله، وهو أنّه لا إله إلّا هو، وصدَّق بوجود الملائكة الّذِين هم سفرة بين الله ورسله، ﴿وَالْكِنَبِ ﴾ وهو اسم جنس يشمل الكتب المُنزّلة مِن السّماء على الأنبياء، حتَّى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المُهَيْمن على ما قبله مِن الكتب، الّذِي انتهى إليه كلُّ خير، واشتمل على كلِّ سعادة في الدُّنيا والأخرة، ونسخ الله به كُلَّ ما سواه مِنَ الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كُلِّهم من أوّلهم إلى خاتمهم محمَّد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين».

ثمَّ قال وَ البقرة: "وقوله: ﴿أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً ﴾ [البقرة:١٧٧]، أي: هؤلاء الَّذِين اتَّصفوا بهذه الصِّفات هم الَّذِين صَدَقوا في إيمانهم؛ لأنَّهم حقَّقوا الإيمان القلبيَّ بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الَّذِين صدقوا، ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٧٧]» المُنَقَونَ ﴾ [البقرة:١٧٧]» الله

و في خاتمة هذه السُّورة قال الله سبحانه: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَكَتِهِكِيهِ وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ اللهُ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَوَكَالُوا سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٨٦).

وقال الله سبحانه في سورة النِّساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلْكِنَٰبِ ٱلَّذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اَلَٰذِي اللَّهِ وَالْكِتَٰبِ ٱلَّذِي اللَّهِ اللهِ وَٱلْكِنْبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

وهذه الأية فها: التَّنصيص على كفر مَن لم يؤمن بهذه الأركان، أو لم يؤمن بشيء منها، وأنَّه في غاية الضَّلال: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾؛ فمَن أخلَّ بها أو بشيء منها؛ فلا قَبول لطاعته، ولا انتفاع له بشيء من عبادته، ولهذا يقول عَلَيْدُ: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيكِنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلمَندة، [المائدة:٥].

وممًا يُبَيِّن أهمِيَّة هذه الأصول، وعظم شأنها، ورفعة مكانتها: أنَّ الشَّرائع السَّماويَّة كلَّها ونبوات الأنبياء جميعهم مُتَّفقة على هذه الأصول، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، أمَّا الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عَبِّهالسَّلام.

وممًا يُبَيِّن أهمِيَّتها: أنَّها تُسَمَّى أصول الإيمان وأركانه؛ لأنَّها أعمدته الَّتِي عليها قيامه، وهذا يعني: أنَّه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدِّين.

وممًّا يُبَيِّن أهمِّيِّتها: أنَّها للإيمان كالأصول للأشجار، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٠٠٨)، ومسلم (٨٠٧).

تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيب من كشكرة طيب إن الشكماء السكماء الته المتكماء الته تُوقِي أَكُلها كُل حِينٍ بِإِذِن رَبِها وَيَضْرِبُ الله الأَمْثَالُ النّاسِ لَعَلَهُ مُ يَتَذَكّرُون ﴾ الله المتاسم: ٢٤-٢٥]. والمراد بالشّجرة الطّيبة النّخلة، وهذا مَثلٌ بديع ضربه الله علا وهذا مَثلٌ بديع ضربه الله على المواد بالشّعب المؤمن معرفة للإيمان؛ لأصوله الرّاسخة، وفروعه الباسقة، وثماره اليانعة، وفوائده العميمة في الدُّنيا والآخرة. وتأمَّل هذا التَّشبيه للإيمان بالنَّخلة، فإنَّ الشَّبه في ذلك ظاهر؛ إذ النَّخلة لا بُدَّ فيها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع مثمر. وهكذا الشَّأن في الإيمان، لا بُدَّ فيه من ثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وقول اللِّسان، وعمل الجوارح بطاعة الله حَلَى عَلاد.

وبهذا يعلم أنَّ الإيمان شجرةٌ مباركة عظيمة النَّفع، كبيرة الفائدة، عظيمة الأثر، لها مكان تُغرس فيه، ولها سَقْي خاصُّ بها، ولها: أصل، وفرع، وثَمَر.

أَمَّا مَكَانَهَا الَّذِي تُوضِع فيه فَسَائِلُهَا، ومنه تنشأ فروعها؛ فهو قلب المؤمن. قال الله تَبَارُكُونَعُالُ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ ﴾ [الزُّمر: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهَدِيكُ يَثُمَّحُ صَدُرَهُ، لِلْإِسْلَمِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وَأَمَّا صَفَيها! فَهُو وَحِي الله جَلَوْعَلا! كلامه سبحانه، وكلام رسوله عَنِيالَ الله تعالى: عَنِيالَ الله تعالى: هذه الشَّجرة وتنمو نموًا مطَّردًا، قال الله تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْمَنًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَتِ ﴾ ﴿ أُومَن كَانَ مَيْمَنًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والنُّور هنا هو وحي الله تَبَاكُوتُعَالَى الَّذِي به تحيا هذه الشَّجرة، وقال جَلَوْعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيجُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْقِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وامًا اصولها: فهي أصول الإيمان السِّتَّة، الَّتِي لا قيام للإيمان، ولا صلاح للدِّين، ولا استقامة للإسلام إلَّا بها؛ وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشرِّه.

وأمًا فروعها؛ فإنَّها الطَّاعات الزَّاكية، والقربات المُتَنَوِّعة؛ فالصَّلاة مِنَ الإيمان، والزَّكاة مِنَ الإيمان، وكُلُّ طاعة يتقرَّب بها المؤمن إلى الله؛ فهي مِنَ الإيمان، وكذلك بُعد العبد عَنِ الحرام كُلُّ ذلك مِنَ الإيمان.

وامًا ثمارها: فهو كُلُّ خير في الدُّنيا والآخرة، وكُلُّ نعمة؛ فإنَّ ذلك كلَّه من ثمار الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ مَن عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ مُ خَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النَّحل: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السَّجدة: ٧٧].

فبالإيمان يحيا العبد الحياة الطّيّبة في الدَّارين، وينجو مِنَ المكاره والشُّرور والشُّرور والشَّدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب الآخرة؛ فيدخل جنَّة عرضها كعرض السَّماء والأرض، فيها مِنَ النَّعيم المقيم والفضل العظيم، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وبالإيمان ينجو العبد من نارٍ عذابُها شديد، وقعرها بعيد، وحرُّها أليم.

وبالإيمان يفوز العبد برضا ربّه سبحانه، فلا يسخط عليه أبدًا، ويتلذَّذ يوم القيامة بالنَّظر إلى وجهه الكريم، في غير ضرَّاء مُضِرَّة، ولا فتنة مُضِلَّة. وبالإيمان يطمئنُّ القلب، وتسكن النَّفس، ويُسَرُّ الفؤاد، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيُسَرُّ الفؤاد، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرَّعد: ٢٨].

وكم للإيمان مِنَ الفوائد العظيمة، والآثار المباركة، والثِّمار اليانعة، والخير المستمرِّ في الدُّنيا والآخرة، ما لا يحصيه ولا يحيط به إلَّا الله، فهو أعظم المطالب، وأجلُّ المقاصد، وأنبل الأهداف، وهو أفضل ما اكتسبته النُّفوس وحصَّلته القلوب، ونال به العبد الرِّفعة في الدُّنيا والآخرة، بل إنَّ كُلَّ خير في الدُّنيا والآخرة مُتَوَقِّف على الإيمان الصَّحيح.

أسأل الله عَلَيْكَ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يزيّننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين.



تقدَّم حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللَّهُ فِي ذَكَرَ مَجِيءَ جَبَرِيلَ عَلَمَالُمْ إِلَى النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عِلْمَ النَّاسِ دينهم ومن هذه السُّؤالات قوله: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اللهِ ال

فجعل النَّبِيُّ ﷺ الإيمان مبنيًّا على هذه الأصول السِّتَّة العظيمة الَّتِي محلُّها القلب، وتُعَدُّ أسسًا متينة يقوم عليها صلاحه، بل لا صلاح للقلوب إلَّا بها.

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بوحدانيَّة الله: في ربوبيَّته، وفي أسمائه وصفاته، وفي ألوهيَّته؛ فيؤمن العبد بربوبيَّته بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا يخالطه أدنى شكِّ ولا ريب أنَّ الله وحده هو الخالق الرَّازق المنعِم المُتَصَرِّف المُدَبِّر لشؤون خلقه كلِّها، ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والشُنَّة، قائلًا: «آمَنَّا بِاللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنَّا بِرَسُولِ اللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنَّا بِرَسُولِ اللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنَّا بِرَسُولِ اللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٠)، ومسلم (٨) واللَّفظ له.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو زكريًّا السلماسي في منازل الأئمَّة الأربعة (ص١٤٦) عن الشَّافعيِّ.

والسُّنَة، ولا يتخطاهما إلى غيرهما ولا يحيد عمَّا جاء فيهما، ينطق بما نطقا به ويسكت عمَّا سكتا عنه، كما قال الإمام أحمد ومَالله: «نَصِفُ اللهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ فَيسُهُ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَى لاَ نَتَجَاوَزُ القُرْآنَ وَالْحَدِيثَ » (ا)، وكما قال الإمام الزُّهريُّ وَعَمَالله: «مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ، وعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ » (اللهُ عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ » (اللهُ الرِّسَالَةُ، وعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ » (اللهُ عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ » (اللهُ عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ » (الله وصدق فإذا أخبر الله عَنْفَلَ عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدق دون تعطيل أو تحريف أو تأويل، ويفردُ الله وحده بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيئًا منها لغيره منها فيره عَمَانَة وكما أنَّه لا خالق غيره؛ فلا معبود حتُّ حقيق بالعبادة سواه، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُسَكِى وَمَعَيَاى وَمَمَاتِ عَيْره؛ فلا معبود حتُّ حقيق بالعبادة سواه، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُسُكِى وَمَعَيَاى وَمَمَاتِ عَيْره؛ فلا معبود حتُّ حقيق بالعبادة سواه، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُسُكِى وَمُعَيَاى وَمَمَاتِ وَكُلَّمَا عَظِم حظُّ العبد من هذا الإيمان طاب قلبه وصلح.

## ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالملاتكة:

بأن يُقِرَّ ويعتقد بكُلِّ ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله على من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم، ولا يعلم عددهم إلَّا الله سبحانه: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَئِكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر:٣١]. وممَّا يُبيِّن كثرتهم ما جاء في حديث الإسراء قال على: ﴿رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ عَلَيْكُ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا الْبَيْتُ الْمَعْمُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا الْبَيْتُ الْمَعْمُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا

<sup>(</sup>١) ذكره الذَّهبيُّ في كتاب العرش (١/ ٣١).

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ تعليقًا في بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَيْغَ مَا ٱنزِلَ إِلَيْكَ مِن ذَيْكٌ وَإِن لَمْ
 تَفْعَلْ فَمَا بَلْغَتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧].

فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ " وقولُ النّبِي في: «أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّهِ " وممَّا يُبَيِّن عظم خلقهم ما جاء عن النّبِي في أنّه قال: «أُذِن لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ " " اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ " " وقد رأى النّبي في جبريل عَنهات وقد سدّ الأفق وله ستُّمائة جناح. ثمّ هم مع عظمهم وكبرهم وقوَّتهم؛ فإنّهم إذا تكلّم الله مَحَاهُومَانُ بالوحي خرُّوا صاعقين، قال تعالى: ﴿ مَقَ إِذَا فُرْغَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْمَقَّ وَهُو صاعقين، قال تعالى: ﴿ مَقَ إِذَا فُرْغَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْمَقَى الله وطاعتَهم له وانقيادهم لأمره وخضوعهم له، وأنّهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

# ومن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء:

وهم كثيرون، منهم مَن قصَّ الله خبره في القرآن الكريم، ومنهم مَن لم يقصص خبره: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم يَقصص خبره: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم لَقَصْصَ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨]. وعدد الأنبياء الَّذِين ذكرت أسماؤهم في القرآن خمسٌ وعشرون بين رسول ونبيِّ.

وقد بعث الله في كلِّ أُمَّة من الأمم رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتُ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٣١٢)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٢٧)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

[النَّحل:٣٦]. وجميعهم صادقون مَصْدُوقُون، بارُّون صالحون، هادون مهتدون، نصحاء أمناء، قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرُّسل: ﴿وَمِنْ الْأَنبِياء وَالرُّسل: ﴿وَمِنْ الْأَنبِياء وَالرُّسل: ﴿وَمِنْ الْأَنبِيامُ وَإِخْوَنِهِمُ وَالْجَنْبَيْنَامُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٧]. وقال تعالى: ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ٥٢].

وقد جاءوا بالحقّ والعدل قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْبِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

ودعوتهم واحدة الدَّعوةُ إلى توحيد الله قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَلَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقد بلَّغُوا البلاغ المبين، قال تعالى: ﴿ لِيُعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا رِسَائَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ المبين، قال تعالى: ﴿ لِيُعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا رِسَائَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ المبين، قال تعالى: ﴿ لِيُعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا رِسَائَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨].

وأفضلهم هو محمَّد على سيِّد ولد آدم على السَّماويَّة، وشريعته ناسخة لشرائعهم، وهي الخاتمة للشَّرائع السَّماويَّة، نؤمن به وننقاد لأوامره ونخضع لشرعه وننتهي عن نواهيه ونشهد أنَّه رسول الله حقًّا وصدقًا، أرسله بين يدي السَّاعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى بنوره من الضَّلالة وبصَّر به من العمى وأرشد به من الغيِّ، وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمَّا وقلو نا غلفًا على .

نَمُ الإيمان بالكتب بأن يؤمن بكُلِّ كتاب أنزله الله، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزِلَ الله مِن كِنَّ إِللهُ وَمَا أُنزِلَ الله مِن كِنَّ إِللهُ وَمَا أُنزِلَ الله مِن كِنَبِ ﴾ [الشُّورى: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ الله مِن كِنَا إِللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى اللهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

وَمَا أُوتِيَ ٱلنّبِيثُونَ مِن زَّيْهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسّلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٦]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱللّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلّذِى نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ ٱلّذِي اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ ٱلّذِي اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْهِ كَتَابِ الله إلله إلله إلله إلله إلله الله إجمالًا فيما فَقَد صَلَّ ضَلَلًا فيما وتفصيلًا فيما فصّل، فقد سمّى الله تعالى من كتبه: التّوراة على موسى، أوالزّبور على داود. في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُد وَ وَالْإِنجِيلُ عَلَى عيسى، والزّبور على داود. في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُد وَمُوسى. وَبُورًا ﴾ [النّساء: ١٦٣]، والقرآن على محمّد على، وذكر صحف إبراهيم وموسى.

والتَّصديق بكُلِّ ما فيها من الشَّرائع، وأنَّه كان واجبًا على الأمم الَّذِين نزلت إليهم تلك الكتب؛ الانقيادُ لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا النَّوْرَعةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ لَي عَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُوا مِن كِنَكِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ [المائدة: ٤٤].

\*\*\*

وأنَّها يُصَدِّق بعضها بعضًا، كما قال تعالى في الإنجيل: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ ﴾ [المائدة: ٤٦]، وقال في القرآن: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلصَّحِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيَّةٍ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ثم الإيمان بالقرآن العظيم إيمانًا خاصًا: وهو كتاب الله الّذِي أنزله على نبيّنا محمّد على مُصدّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، وهو آخر الكتب المُنَزَّلة وأجلُها وأشرفها وأكملها، وهو النَّاسخ لما قبله من الكتب كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْصِتنِ كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِ مُصدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْصِتنِ وَمُهيّمِنًا عَلَيْهُ ﴾ [المائدة: ٨٨]، أي: مهيمنًا مؤتمنًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب ومُصدّقًا لها، فيُصدّق: ما فيها من الصّحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنّسخ أو التّقرير، ولهذا يخضع له كلُّ متمسّك وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنّسخ أو التّقرير، ولهذا يخضع له كلُّ متمسّك بالكتب المُتقَدِّمة ممّن لم ينقلب على عقبيه، كما قال عَيْكُوتِعُلا: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ الله عَلَيْهُمْ قَالُوا عَلَيْهَمْ قَالُوا عَلَيْهِ إِنّهُ ٱلْحَقِّ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن الْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ الله عَلَيْهُمْ قَالُوا عَلَيْهِ إِنّهُ ٱلْحَقّ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن الْكِتَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ الله وَإِنَا يُثِلُ عَلَيْم قَالُوا عَلَمْ الله المَتَقَدِه مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن اللهِ مُنْ المِن المُتَقَدِّم مُن لم ينقلب على عقبيه، كما قال عَنْ المَق مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن اللهِ اللهِ مُنْ المَا يَعْمَ مُن اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَمْ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن المَنْ الله الله الله الله الله الله المُنْ الله الله الله الله الله الله المنابقة الله المؤلفة المن المؤلفة المؤلفة

نم الإيمان باليوم الآخر: وهو الإيمان بكلّ ما أخبر الله به ممّا يكون بعد الموت، من حين دخول الإنسان قبره، والقبر هو أوَّل منازل الآخرة إلى افتراق النَّاس إلى فريقين فريق في الجنَّة وفريق في السَّعير، فيؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال مَن في القبر عن ربِّه ودينه ونبيِّه عن مُ النَّفخ في الصُّور، والبعث والنُّشور، وحشر النَّاس، ومجيء الله للقضاء، ونصب الموازين، ونشر الدَّواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله،

وتتطاير الصُّحف، والصِّراط الَّذِي يُنصب على متن جهنَّم، وبجهنَّم وما فيها من صنوف العذاب، وبالجنَّة وما فيها من نعيم مقيم، وأنَّ الجنَّة والنَّار باقيتان لا تفنيان، ورؤية المؤمنين ربَّهم سبحانه في الجنَّة، وهذا أكمل النَّعيم وأعلاها.

ئمَ الإيمان بالقدر؛ بأن يؤمن العبد بأنَّ الله سبق في علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خير وشرِّ، وكتب كلَّ ذلك في اللَّوح المحفوظ، وأنَّ وجود أيِّ شيء من ذلك إنَّما يكون بمشيئته، وأنَّه سبحانه الخالق لكلِّ شيء. وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إلَّا بالإتيان بمراتب القدر، وهي أربع مرانب:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي، وأنَّه أحاط بكُلِّ شيء علمًا، وأنَّه علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.

المرتبة الثَّانية: الإيمان بالكتابة وأنَّ كلَّ شيء كتب في اللَّوح المحفوظ. قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ قَال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ قَال الله يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وعن عبادة بن الصَّامت عَلَيْهَ عَنْهُ أَنَّ رسول الله عَلَيْ قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَى عَالَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۵۳).

Y-Y

أحمد والتِّرمذيُّ ".

المرتبة الثَّالِثة: الإيمان بالمشيئة وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التَّكوير:٢٩].

المرتبة الرّابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق وأنَّ الموجد والخالق للأشياء كلِّها هو الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿الْكَمْدُ بِنَو مَنِ الْمَسَدِينَ ﴾ [الفاتحة: ١]، وقال تعالى: ﴿اللهُ خَلِقُ كَلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [الزُّمر: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافًات: ٩٦].

فهذه أصول الإيمان الَّتِي جاءت في كتاب الله وسُنَّة نبيه هِ وعليها قيام دين الله، وتفاصيل هذه الأصول مُبَيَّنة في الكتاب والسُّنَّة، فإذا ترسَّخت في القلب عظم صلاحه وطاب وزكا، وهي غذاء القلوب وقوَّتها وصلاحها وقوامها، والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيِّننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٠٧٥)، والتّرمذيُّ (٢١٥٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.



عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ خَلِيْعَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا؛ فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَذُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَلِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ؛ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَر». فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عِينَهُ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ:

هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِيَالَبُطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِيَالَكُم بِيَالِكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ تَرَاضِ مِّنكُم فَو لَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النّساء: ٢٩]. قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُم قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ ١٠٠.

هذا الحديث العظيم فيه بيان أهميَّة الإيمان باليوم الآخر، وأثرُه العظيم على العبد في صلاح قلبه، ونجاته من فتن الدُّنيا ونجاته من عذاب الآخرة، وأنَّ مَن أحبَّ لنفسه الزَّحزحة عن النَّار ودخول الجنَّة؛ فعليه أن يكون ملازمًا للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفَّاه الله وهو على هذا الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْنَهُۥ بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ۞ إِنَى ظَنَنتُ أَنِي طَنَنتُ وَسَائِهُ ۞ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَسَائِهِ حَسَابِيَهُ ۞ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَالْمَرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفَتُمُ فِى الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقّة: ١٩-٢٤].

فقوله: ﴿إِنَّ طَنَنتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِهُ ﴾ فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب ومكانته العليَّة في تزكية النُّفوس وإصلاح العباد، وأنَّ العبد كلَّما كان على ذكرٍ واستحضارٍ لذلك اليوم، وأنَّ ثمَّة يوم يحاسب فيه ويعاقب، فيه جنَّة ونار، ولقاء بالجبَّار عَلَيْهُ وسؤال عمَّا قدَّم في هذه الحياة كان لذلك عظيم الأثر على قلبه صلاحًا واستقامة على طاعة الله مَنْهُ وينعدم تبعًا لضعفه أو الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فإنَّ الخير يضعف وينعدم تبعًا لضعفه أو انعدامه؛ ولهذا كان من أولويَّات الدِّين وأعظم ما ينبغي أن يُعنى به المسلمون انعدامه؛ ولهذا كان من أولويَّات الدِّين وأعظم ما ينبغي أن يُعنى به المسلمون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٤٤).

إصلاح الاعتقاد، الَّذِي هو للدِّين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان.

وكم يترتَّب من الآثار السَّيِّئة والعواقب الوخيمة حينما يغفل الإنسان عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أنَّ هذه الأعمال الَّتِي يقترفها ويقدِّمها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلُّها يوم القيامة، ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَكُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]. و أنَّه يُجزى عليها بمثاقيل الذَّرِّ!! ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالُ ذَرَّةِ شَكًّا يَكُوهُ ﴾ [الزَّلزلة:٧-٨]، وإن نسى ذلك فإنَّه محصَّى عليه، ﴿أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]، ومكتوبٌ يجد كلُّ ذلك حاضرًا يوم القيامة، ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَّبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَنِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٩]؛ ولهذا فما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظنُّ -أي: يعتقد- أنَّه سيلقى الحساب، وكلُّما حدَّثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاونٍ في طاعة أو تفريطٍ في عبادة أو تضييع لواجب ذكَّرها بهذا المقام العظيم، ﴿إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتٍّ حِسَابِيَهُ﴾ [الحاقة: ٢٠]، أي: يا نفس إنَّك ستحاسبين، وستقفين بين يدي الله تَاكِنْهَالَ للجزاء والحساب فيوم عسير إلَّا على المؤمن المطيع لله مَبْالِكُوتِمَّالَ فإنَّه يكون يسيرًا عليه بتو فيق الله سبحانه ومنِّه.

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى جذه العقيدة عقيدة الإيمان باليوم الآخر؛ فإنَّها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قيام الدِّين.

#### ثمَّ إنَّ إيمان أهل الإيمان باليوم الأخر على درجتين:

الدّرجة الأولى: هي درجة الإيمان الجازم؛ وهو الّذِي لا يقبل الله من العبد عمله وطاعته وعبادته إلّا إذا كان هذا القدر موجودًا عنده؛ إيمانًا جازمًا بحيث يكون عنده يقين لا شكّ فيه ولا ريب بأنَّ هناك بعثًا وحسابًا وجزاءً وعقابًا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُثَمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ وجزاءً وعقابًا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُثَمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات:١٥]، أي: أيْقنوا ولم يشكُّوا، فهذا القدر مطلوب من كلِّ مسلم، فإذا لم يكن عند العبد يقينٌ بالبعث والجزاء والحساب، وعنده بدل اليقين الشَّكُ؛ فإنَّ هذا كفرٌ محبِطٌ للأعمال ومبطِلٌ للدِّين، ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة:٥].

والدرجة الثانية وهي درجة عالية وعظيمة إذا وُفِّق لها العبد: وهي درجة الإيمان الرَّاسخ؛ وهي الَّتِي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسخًا في القلب، متمكِّنًا من النَّفس، حاضرًا مع العبد؛ فتجد هذا الرُّسوخ في الإيمان حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوِّعة، فتجده في كلِّ مقام على خاصرًا مع العبد في المعتامات والأحوال المتنوِّعة، فتجده في كلِّ مقام على ذكر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرُّسوخ في الإيمان أثرٌ عظيمٌ للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلِّها؛ بل وفي ترقيه في درجات الكمال؛ ممَّا ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات النَّعيم.

فعندما يتأمَّل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءًا من دخول الإنسان في قبره، والتَّفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسُّنَّة ممَّا يكون في القبر وما بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والنَّار وغير ذلك، سيكون له

الأثر البالغ عليه في رقَّة قلبه وخشيته لربِّه و إقباله على طاعته مُنجَاتَهُ وَقَالَ.

عن إبراهيم التَّيميِّ وَهَالَكُ: «مثَّلت نفسي في الجنَّة آكل ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثمَّ مثَّلت نفسي في النَّار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها؛ فقلت لنفسي: أي نفسي، أيَّ شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أُردَّ إلى الدُّنيا فأعمل صالحًا قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي» الله رواه ابن أبي الدُّنيا في كتابه محاسبة النَّفس.

فكم في تذكُّر المآل من أثر في زمِّ النَّفس وأطرها على الحقِّ، وكم في الغفلة عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذَّات الفانية.

قال ابن القيِّم وَحَمَّالِكَ: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشَّواهد إشارة يُعلم بها حقيقة الأمر؛ فأوَّل شواهد السَّائر إلى الله والدَّار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدُّنيا وحقارتها وقلَّة وفائها وكثرة جفائها وخسَّة شركائها وسرعة انقضائها...» ....

ثمَّ قال: «فإذا قام بالعبد هذا الشَّاهد منها ترحَّل قلبه عنها، وسافر في طلب الدَّار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنَّها هي الحيوان حقًّا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنها، بل هي دار القرار ومحطُّ الرِّحال ومنتهى السَّير» الرِّحال ومنتهى السَّير السَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في محاسبة النَّفس (١٠).

<sup>(</sup>٢) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٤/ ١٤٨).

ثُمَّ قال: «ثمَّ يقوم بقلبه شاهد من النَّار وتوقُّدها واضطرامها وبُعد قعرها وشدَّة حرِّها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقدسِيقوا إليها سُود الوجوه زُرق العيون والسَّلاسل والأغلال في أعناقهم، فلمَّا انتهوا إليها فُتِّحت في وجوههم أبوابها، فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطُّعت قلوبهم حسرةً وأسفًا، ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف:٥٣]، فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى النِّداء من قبل ربِّ العالمين: ﴿ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ [الصَّافَّات:٢٤]، ثمَّ قيل لهم: ﴿ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ الْ أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُدُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمُ ۖ إِنَّمَا يُّخْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطُّور:١٤-١٦]. فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يُسحبون وفي النَّار كالحطب يُسجرون، ﴿ لَمُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمَ غَوَاشِيٌّ ﴾ [الأعراف: ٤١]، فبئس اللِّحاف وبئس الفراش، وإن استغاثوا من شدَّة العطش ﴿ يُغَاثُوا بِمَآءِ كَاللَّمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ ﴾ [الكهف:٢٩]، فإذا شربوه تقطُّع أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم، شرابهم الحميم وطعامهم الزَّقوم، ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِي كُلَّ كَفُورِ اللهَ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا عَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمَ نُعَيِّركُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّاذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر:٣٦-٣٧]، فإذا قام بقلب العبد هذا الشَّاهد انخلع من الذُّنوب والمعاصى واتِّباع الشُّهوات، ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، وهان عليه كلُّ مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه، وعلى حسب قوَّة هذا الشَّاهد يكون بُعده من المعاصي والمخالفات؛ فيذيب هذا الشَّاهد من قلبه الفضلات

والموادَّ المهلكة ويُنضجها ثمَّ يُخرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنَّة وما أعدَّ الله لأهلها فيها ممَّا لا عين رأت ولا أذنُّ سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلًا عمَّا وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النَّعيم المفصَّل الكفيل بأعلى أنواع اللَّذة من المطاعم والمشارب والملابس والصُّور والبهجة والسُّرور، فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النَّعيم المقيم الدَّائم بحذافيره فيها، تربتها المسك، وحصباؤها الدُّرُّ، وبناؤها لبن الذَّهب والفضَّة وقصَب اللُّؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحةً من المسك وأبرد من الكافور وألَذُّ من الزَّنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهُنَّ في هذه الدُّنيا لغلب على ضوء الشَّمس، ولباسهم الحرير من السُّندس والإستبرق، وخدَمهم ولدان كاللُّؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة، ﴿ لَّا مَقُطُوعَةِ وَلَا مَنْوُعَةِ ١٣٠ وَفُرْشِ مَّرَّفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٣-٣٤]، وغذاؤ هم لحم طير ممَّا يشتهون، وشرابهم عليه خمرة، ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصَّافَّات:٤٧]، وخضرتهم فاكهة ممَّا يتخيَّرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللَّؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متَّكثون، وفي تلك الرِّياض يُحبرون، وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذُّ الأعين وهم فيها خالدون، فإذا انضمَّ إلى هذا الشَّاهد شاهد يوم المزيد والنَّظر إلى وجه الرَّبِّ خَيْلًا وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَع لَهُم نُورٌ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُم فَإِذَا الرَّبُّ تَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِم مِنْ فَوْقِهِم، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّة سَلَامٌ عَلَيْكُم ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِّن زَّتٍ رَّحِيمٍ ﴾ [يس:٥٨]، ثُمَّ يَتُوَارَى عَنْهُم وَتَبْقَى

رَحْمَتُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِم فِي دِيَارِهِم "". فإذا انضمَّ هذا الشَّاهد إلى الشَّواهد الَّتِي قبله؛ فهناك يسير القلب إلى ربِّه أسرع من سير الرِّياح في مهابِّها، فلا يلتفت في طريقه يمينًا ولا شمالًا... "". إلى آخر كلامه رَحَهُ الله.

فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وطاعته لله عَلَمَعًا!! وبعده عن معاصيه.

أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكَّاها بالإيمان.

.....

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٤/ ١٤٨ - ١٥١).



روى الإمام أحمد والتِّرمذيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَسْنَعَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ أَنَّ مَا رَسُولُ اللهِ عَلْمَ أَنَّ مَا أَخْطأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ "".

أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ "".

وعن عليٌ بن أبي طالب خَلَيْهَ قال: «إنَّ أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه، حتَّى يستيقن يقينًا غير ظَنِّ: أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليخطئه، وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقرُّ بالقدر كُلِّه». رواه البيهقيُّ .....

هذا أصلٌ عظيم من أصول الإيمان، وركنٌ جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، ومحلُّ هذا الإيمان القلب، ومِنَ المعلوم أنَّ الإيمان اللَّذِي خلقنا الله عَرَّحَلُ لأجله، وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على أركانٍ ستَّة، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشرِّه. وقد جمعها عَنَا الله في حديث جبريل المشهور عندما سأل النَّبِيَ عِنِ الإيمان، قال: أخبرني عَنِ الإيمان، قال: «أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٩٨٥)، والتِّرمذيُّ (٢١٤٤)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقيُّ في القضاء والقدر (٢٠٦).

وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ".

وقد جاء ذكر هـٰذاالأصل – أعني: الإيمان بالقدر – في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها: قول الله مُنْحَالَةُ وَعَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقول الله عَنْحَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَنْمَا فَهُ مِنْكُ وَ القمر: ٤٩]، وقال عَلَّوَالا: ﴿ سَبِّحِ اللّهُ مَنْكُ وَقُول الله عَنْحَالَ: ﴿ اللّهُ مَنْ مَا لَكُنُ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقْدَى ﴾ [الأعلى: ١-٣]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ مُمْ حِمّْتَ اللّهُ عَنْدِ يَكُوسَى ﴾ [طه: ٤٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ مُمْ حِمّْتَ عَلَى قَدَرٍ يَكُوسَى ﴾ [طه: ٤٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ أَن يَمُونَى ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ أَن يَمُومَى ﴾ [طه: ٤٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ إِن كَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ إِن كَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ إِن كَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التقرة: ٢٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ إِن كَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التقرة: ٢٠]، وقال عَلْوعلا: ﴿ إِنْكُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التقرة: ٢٠]، وقال عَلْوعلا: ﴿ إِنْكُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التقرة: ٢٠]، وقال عَلْوعلا: ﴿ إِنْكُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التقرة: ٢٠]، وقال عَلْوَعلا: ﴿ إِنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَنْوَالًا اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَنْهَا أَلّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُلُولُهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى كُنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى الللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ ع

وقد جاء في السُّنَّة أحاديث كثيرة تُبيِّن مكانة الإيمان بالقدر العظيمة، ومنزلته العليَّة الشَّريفة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٠)، ومسلم (٨).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٤٧٨).

ولهذا شُرع لنا في الدُّعاء؛ أن نقول: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ» اللهُ الذَّي يُعيذ مِنَ العجز والكسل هو الَّذِي بيده أزِمَّة الأمور ومقاليد السَّموات والأرض، فلا يَسْلَم عبدٌ مِنَ الكسل ولا مِنَ العجز إلَّا إذا سلَّمه الله؛ لأنَّ الأمور بيد الله عَرْضَ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وروى التِّرمذيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ حَبَّدُ عَتَى يُؤْمِنَ بِأَرْبَع: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ» (11).

وروى الإمام أحمد والترمذيُّ وغيرُهما، عن الوليد ابن الصَّحابِيِّ الجليل عبادة بن الصَّامت وَ اللَّهُ عَالَدَ اللَّهُ عَبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَتَخَايَلُ فِيهِ عبادة بن الصَّامت وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَتَخَايَلُ فِيهِ الْمَوْتَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ أَوْصِنِي، وَاجْتَهِدْ لِي، فَقَالَ: أَجْلِسُونِي، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ الْمَوْتَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ أَوْصِنِي، وَاجْتَهِدْ لِي، فَقَالَ: أَجْلِسُونِي، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَمْ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ بِاللهِ مَالِيَمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ بِاللهِ مَالِقُومَانِ، حَتَّى تُوْمِنَ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْلَمُ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ فَلَاتُ : يَا أَبْتَاهُ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمُ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ فَلَاتُ : يَا أَبْتَاهُ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمُ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ فَلَانَ : تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِعَكَ، يَا بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَامُهُ مَا خَيْلُ الْقَيَامَةِ » يَعُولِكَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». يَا بُنَيَّ، إِنْ فَكَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». يَا بُنَيَّ، إِنْ وَلَسَتَ عَلَى ذَلِكَ؛ دَخَلْتَ النَّارَ» (\*).

وقول عبادة وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْمَ الْإِيمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (١٤٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٧٠٥)، والتِّرمذيُّ (٢١٥٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

بِاللهِ بَالِكُوتِعَالَى، حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَكَرِ». يُبيِّن أَنَّ الَّذِي لا يؤمن بالقدر؛ ما عرف الله منحانة وَعَالَى، ولا عرف عظمة الله، ولا قَدَر الله منحانة وَعَالَى حقَّ قدره ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ مَنحَانة وَعَالَى حقَّ قدره ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ مَنحَانة وَعَالَى حقَّ قدره ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ مَن عَلَوْتِكُ مَا اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ على دِقَة علم أحمد، وتَبَحُّره في معرفة أصول الدِّين، وهو كما قال أبو الوفاء: فإنَّ إنكار القدر إنكار لقدرة الرَّبِ على خلق أعمال العباد، وكتابتها، وتقديرها الله القدر إنكار لقدرة الرَّبِ على خلق أعمال العباد، وكتابتها، وتقديرها الله الله القدر إنكار لقدرة الرَّبِ على خلق أعمال العباد، وكتابتها، وتقديرها الله الله القدر إنكار لقدرة الرَّبِ على خلق أعمال العباد، وكتابتها، وتقديرها الله الله الله المناه العباد، وكتابتها، وتقديرها الله الله المناه العباد، وكتابتها، وتقديرها الله الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها، وتقديرها الله العباد، وكتابتها المناه العباد المناه العباد المناه العباد المناه العباد المناه العباد المناه العباد المناء المناه العباد العباد العباد العباد المناه العباد المناه العباد المناه العباد العباد

فالَّذِي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله، ولا يؤمن به، ولا يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحابِيِّ الجليل عبد الله بن عبَّاس عَلَيْعَنْهُ أَنَّه قال: «القدرُ نظام التَّوحيد؛ فمَن آمن بالله، وكذَّب بالقدر؛ نقض تكذيبُه توحيدَه» (١٠). أي: أنَّه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده، فلا يكون مؤمنًا بالله.

وإذا كان الإيمان بالقدر نظامَ التَّوحيد؛ فإنَّ التَّوحيد نفسَه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلَّا بتوحيد الله، ومَن لم يُوَحِّد الله مُبْحَانَهُ وَعَالَى؛ تكون حياته وشؤونه فُرُطًا، كما قال الله مُبْحَانَهُ وَعَالَى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَالمَهُ وَتَعَلَى اللهِ مُبْحَانَهُ وَعَالَى اللهِ مُنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَالمَهُ وَلَا الله عَن الله وضاع الرّمام، وانفلت الخطام، وتبدّدت الأمور، وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلّها تباب لا قيمة لها، فلا تنتظم الحياة إلّا بتوحيد الله وأصبحت حياته كلّها تباب لا قيمة لها، فلا تنتظم الحياة إلّا بتوحيد الله

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد برواية ابن هانئ (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١/ ٩٧ – ٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابيُّ في القدر (٢٠٥)، والطَّبرانِيُّ في الأوسط (٣٥٧٣).

مُنْحَانَهُ وَمَعَالَى، ولا ينتظم توحيده جَلْرَغَلا إلّا بالإيمان بقدره، وأنَّ الأمور كلَّها بتقديره عَنْجَلَ، وأنَّ الأمورَ كلَّها بمشيئته، وأنَّ ما شاء جَلَوْعَلا كان وما لم يشأ لم يكن.

### والإيمان بالقدر لا يكون إلَّا بالإيمان بمراتبه، وهي أربعة مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمان بعِلم الله عَنْجَلَّ الشَّامل المحيط الواسع، وأنَّ الله عَنْجَلَّ أحاطَ بكلِّ شيء علمًا، وأحصى كلَّ شيء عددًا، علِم ما كان، وعلِم ما سيكون، وعلِم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، قال تعالى: ﴿ اَلْمَمْدُ بِلَهِ اللّهِ اللّهِ مَا لَهُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْمَمْدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْمَكِيمُ الْفَيْدِرُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُكُ مِن السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اللهُ وَقَالَ الرَّضِ وَمَا يَغْرُبُ عِنْهَ السّمَونِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ السّمَونِ وَلَا فِي النّرَضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا آلَيْتِكُمْ عَلِو الْفَيْبُ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِي السّمَونِ وَلَا فِي النّرَضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا آلَكُمْ فِي سِتّنَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السّمَونِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا آلَكُمْ فِي سِتّنَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السّمَونِ وَلَا أَرْضَ فِي سِتّنَةِ أَيَامٍ ثُمَّ السّمَونِ عَلَى السّمَونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتّنَةِ أَيَامٍ ثُمَّ السّمَونَ عَلَى السّمَونِ وَالْمَاسَعُونَ وَالْأَرْضَ فِي سِتّنَةِ أَيَامٍ ثُمَّ السّمَونَ عَلَى السّمَونِ عَلَى السّمَونِ عَلَى السّمَونِ عَلَى السّمَونِ عَلَى السّمَونِ عَلَى السّمَونَ عَلَى السّمَونَ عَلَى السّمَونَ عَلَى السّمَونَ عَلَى السّمَونَ عَلَى السّمَونَ عَمَا يَعْمُ فِي سِتّنَةِ أَيَامٍ ثُمَّ السّمَونَ عَلَى السّمَاءَ وَمَا يَعْرُبُ فِي الْمُوسَ وَمَا يَعْرُمُ مِن السّمَاءَ وَمَا يَعْرُمُ فِي الْمَوْمَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا تَعْبُلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ هُو الحديد: ١٤٤].

المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة، وأنَّ الله سُبْحَاتَهُ وَتَكَ كَتَب كُلَّ ما هو كائن في اللَّوح المحفوظ؛ قال تَعَالَى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحجُّ: ٧٠]، وقال حَرْقَلا: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَسْتَطُرُ ﴾ [القمر: ٥٢ - ٥٣]، وقال حَرْقَلا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْقَكِ وَنَكَ تُبُ مَا قَدَّمُوا وَالْعَرَادُ وَاللَّهُ فِي المَامِ ثُمِينٍ ﴾ [يس: ١٢].

روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهُ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ اللهِ عَلَى الْمَاء اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء اللهُ اللهُ عَلَى الْمَاء اللهُ ال

المرتبة الثَّالِئة؛ الإيمان بمشيئة الله عَلَوْتُهُ النَّافذة وقدرته الشَّاملة، قال تعالى: ﴿إِنَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التّكوير: ٢٨-٢٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ أَن يُشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ اللهُ أَن الله كان عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ أَن يُشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ [الإنسان: ٢٩-٣١].

المرتبة الرّابعة: الإيمان بأنَّ الله خالق كلِّ شيء، وأنَّ جميع ما وُجد ويوجد فالله خالقه، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافَات: ٩٦]، وقال عَلَيَكُ: فَالله خالقه، قال تعالى: ﴿ الفَّاتحة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [الزُّمر: ٢٢].

إنَّ من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرًا معه في كُلِّ تقلُّباته وجميع أحواله، مستشعرًا أنَّه طوعُ تدبير سيِّده ومولاه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا رادَّ لحكمه ولا مُعَقِّب لقضائه.

ولنتأمَّل في هذا دعاء الاستخارة الَّذِي علَّمه النَّبِيُّ ﷺ أُمَّته توطينًا لهم على الرِّضا بقضاء الله، والتَّسليم لما يُقَدِّره، بأن يُفَوِّض العبد الأمر إليه سبحانه أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٣).

يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شرُّ له وأن يُقَدِّر له الخير حيث كان، إيمانًا من العبد أنَّ الأمور كُلَّها بقدر الله.

روى البخاريُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَ اللهُ اللهُ وَأَنَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

وأرشد عَنَهَاكُونُواكُو المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع قدر الله بقدر الله، ملتجنًا إلى الله متوسِّلًا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحًا.

روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١١٦٢).

بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلْكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ فِي بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (١٠٠٠).

والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة: فهو يُعْطِي القلب قوَّة، ويزيد العبد معرفة بالله مُنْحَانة وَهُولُ ويُذَلِّل له الصِّعاب، ويرزقه الله عَرْبَلا بإيمانه بالقدر السِّلوان في المصائب، فإذا أصيب المؤمن بمصاب؛ سلَّاه إيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ بالقدر، كما قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ مَا أَصَابَ عن مُصِيبة المُومِن تصيبه المصيبة، فيعلم أَنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأنَّ النَّهُ عَمالتَهُ وَالله لم يكن ليُخطئه، وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ولهذا قال النَّبيُ عَمالتَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّة لَوِ اجْتَمَعَتْ الله عَلَا الله تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، احْفَظِ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، احْفَظِ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ". رواه التِّرمذيُّ الله وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر، يقول وَجَفَّتِ الصَّحُفُ ». رواه التِّرمذيُّ اللهُ وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر، يقول

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٧١٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبريُّ في جامع البيان (٢٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (١٦٥ م)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

عَيْمَا اَسَلَا اَوْ اَلْكُوْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَعَالِمَة: «جعل الله سُبَحَادَهُ وَعَالَى عباده المؤمنين بكُلِّ منزلة خيرًا منه، فهم دائمًا في نعمة من ربِّهم، أصابهم ما يُحِبُّون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره الَّتِي يقضيها لهم ويُقَدِّرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقًا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصَّحيح عن إمامهم ومتبوعهم -الَّذِي إذا دُعِي يوم القيامة كُلُّ أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله وسلامه عليه - أنَّه قال: «عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كُلَّه عجب، ما يقضي الله من قضاء إلَّا كان خيرًا له، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته وأنَّها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها» (\*\*).

قال ابن ناصر الدِّين مَعَاللَهُ عَالَ:

يجري القضاءُ وفيه الخيرُ نافلةٌ لمؤمنٍ واثقِ بالله لا لاهي إن جاءه فرحٌ أو نابه ترحٌ في الحالتين يقول الحمد لله الله

وبحمده سبحانه نختم، فله الحمد أوَّلًا و آخرًا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) قاعدة في الصَّبر (ص٨٨).

<sup>(</sup>٤) برد الأكباد عند فقد الأولاد لا بن ناصر الدين الدمشقي (١/ ٣٣).



عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ مِعْلَىٰهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ الْاتَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مِنْ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَقْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ الله عَوْرَتَهُ يَقْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ الله عَوْرَتَهُ مَنْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مِنْ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَنْ يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَا مُعْسَحْهُ فِي بَيْتِهِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَا اللهُ عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَا اللهُ عَوْرَتَهُ مَوْرَاتِهِ مَا اللهُ عَوْرَاتِهِ مَا يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَا اللهُ عَوْرَاتِهِ مَا يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ مَوْرَتَهُ مَا اللهُ عَوْرَتَهُ مَا يَعْتَعِلَهُ اللهُ عَوْرَتَهُ مَا يَعْمَلُوهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَاتِهُ مِي اللهُ عَوْرَتَهُ وَاللهُ عَلْمُ لَا اللهُ عَوْرَتُهُ مَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَوْرَاتِهِ مَنْ اللهُ عَوْرَاتِهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَوْرَاتُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَوْرَاتِهُ مَا لِهِ مَا لَهُ مُنْ يَتَبِعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَوْرَاتِهُ مِنْ اللهُ عَوْرَاتُهُ مَا لَهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَوْرَتَهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله على الله وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ هذا نظير قول الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ المَا الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ الله الله الله تعالى: ﴿ قَالُتِ ٱللهُ عَامَنُوا الله وَرَسُولُهُ وَامَنُوا وَلَكِن قُولُوا الله عَفُورُ رَحِيمُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولِهِ لَا يَلِيَّكُم مِن أَعْمَلِكُم شَيْعًا إِنَّ الله عَفُورُ رَحِيمُ اللهَ الله الله الله وَالله وَرَسُولِهِ مَ وَانْفُسِهِم وَانْفُسِهِم فِي سَكِيلِ الله أَوْلَتِكَ هُمُ الصَكِدِقُون ﴾ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمُولِهِم وَانْفُسِهِم فِي سَكِيلِ الله أَوْلَتِكَ هُمُ الصَكِدِقُون ﴾ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمُولِهِم وَانْفُسِهِم فِي سَكِيلِ الله أَوْلَتِهِ الله عَمْ الصَكِدِقُون ﴾ [الحجرات: 18]، وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادَّعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يحصل لهم بعد، فأُدَّبُوا وأُعْلِمُوا أَنَّ ذلك لم يصلوا إليه بعد، فقيل لهم على وجه التَّأْديب: ﴿ قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسُلَمْنَا وَلَمَا يَدَخُلِ ٱلإِيمَان فِي فَلُوبِكُم ﴾ أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، ولم يتمكَّن الإيمان في قلوبكم، ولفظ: ﴿ وَلَمَا هُ يُنْفَى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا. فهو يدلُّ قلوبكم، ولفظ: ﴿ وَلَمَا هُ يُنْفَى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا. فهو يدلُّ قلوبكم، ولفظ: ﴿ وَلَمَا هُ يُنْفَى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا. فهو يدلُّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٧٧٦)، وأبو داود (٤٨٨٠)، وقال الألبانيُّ: «حسن صحيح».

على أنَّ دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم؛ فإنَّ الَّذِي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لكنَّه يحصل فيما بعد، وكان كمَن أسلم رغبة في الدُّنيا فلم يمض وقتُ إلَّا والإسلام أحبُّ إليه ممَّا طلعت عليه الشَّمس، وكمَن دخل في العلم والدِّين لرغبة في مال أو جاه فلمَّا ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحبَّ إليه ممَّا طلعت عليه الشَّمس، ولهذا كان عامَّة الَّذِين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك.

وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظّاهرة فيصلّي ويصوم ويحجُّ ويتصدَّق، ولكنَّ حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكّنة وراسخة في قلبه، فهذا مسلم ولكنَّه لم يصل إلى درجة الإيمان، فالإيمان درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلَّا مَن دخل الإيمان في قلبه ورسخ، فعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَفَيَّهُ قَال: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ فَي رَهْطًا وَآنَا جَالِسٌ فعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَفَيْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ فيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ في فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: فَسَكَتُ قليلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ، إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: فَسَكَتُ قليلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ، إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: فَسَكَتُ قليلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ، إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: «إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ لِلْكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ، إِنِّي مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ». متَّفق عليه الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧)، ومسلم (١٥٠).

فنبّهه النّبيّ على بقوله: «أَوْ مُسْلِمًا» إلى الحكم له برتبة الإسلام الّتِي يحكم بها لكُلّ مَن صَلَح ظاهره، ولا يحكم له بالإيمان لأنّه مبنيٌ على معرفة ما في باطن العبد؛ إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الّذي به كمال صلاح الظّاهر، وهذا شيء لا يطّلع عليه النّاس، والله تعالى يقول: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم مُ هُو أَعَامُ وهذا شيء لا يطّلع عليه النّاس، والله تعالى يقول: ﴿ فَلا تُزكُّوا أَنفُسَكُم مُ هُو أَعَامُ بِمَنِ اتّقَتَ ﴾ [النّجم: ٣٢]. والتّزكية من العباد لأنفسهم المنهي عنها في الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك، بل المرجع في ذلك إلى الله عني العالم بحقائق الأمور وخفايا الصّدور، ولهذا قال سبحانه: ﴿ هُو أَعَامُ بِمَنِ اتّقَتَ ﴾، كما قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ عَنْ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتَيك ﴾ [النّساء: ٤٤].

ثمَّ إنَّ الإيمان إذا دخل في القلب وتمكَّن فيه حجز صاحبه عن المعاصي ومنعه من الذُّنوب، ولهذا قال النَّبِيُّ في الحديث المُتَقَدِّم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ إلِيمانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ؛ لا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ "". ففيه تنبيه على أنَّ غيبة المسلمين والتَّجشُس عليهم وتَتَبُّع عوراتهم ومساويهم أمارةٌ على نقص الإيمان القلبيِّ وضعفه؛ لأنَّه لو كان قويًّا لحجز عن هذا الفعال.

«عن أبي جعفر محمَّد بن عليِّ وَحَمْلَهُ أَنَّه سُئِل عن قول النَّبِيِّ عِنْ اللَّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ اللَّ اللهِ اللهِ ودَوَّر دارةً يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ""، فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودَوَّر دارةً

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٧٧٦)، وأبو داود (٤٨٨٠)، وقال الألبانيُّ: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).

واسعة، وهذا الإيمان ودَوَّر دارةً صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلَّا الكفر بالله» الله

فالإيمان القلبيُّ الصَّادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفُّه عن النُّنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسَّة وضرورته مُلِحَّة إلى تعلُّم أصول الإيمان والعناية بها واتِّخاذ الأسباب المُيسِّرة لوصولها إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه في تعلُّم حقائق الإيمان الباطنة ممَّا يتعلَّق بأسماء الله وصفاته وما يتعلَّق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدره وغير ذلك من أصول الإيمان، وبذل الجهد في اتِّخاذ الأسباب الجالبة لذلك.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ حَنْاتَ: «والله تعالى قد جعل لكُلِّ مطلوب سببًا وطريقًا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمُّها وأعمُّها، وقد جعل الله له موادَّ كبيرة تجلبه وتُقوِّيه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه.

وموادُّه الَّتِي تجلبه وتُقَوِّيه أمران: مُجْمَل ومُفَصَّل.

أمَّا المُجْمَل فهو التَّدَبُّر لآيات الله المتلُوَّة من الكتاب والسُّنَّة، والتَّامُّل لآياته الكونيَّة على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحقِّ الَّذِي خُلِق له العبد، والعمل بالحقِّ، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم.

وأمَّا التَّفصيل، فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة.

منها -بل أعظمها-: معرفة أسماء الله الحسني الواردة في الكتاب والسُّنَّة،

<sup>(</sup>١) رواه محمَّد بن نصر المروزيُّ في تعظيم قدر الصَّلاة (٦٣).

والحرص على فهم معانيها، والتَّعبُّد لله فيها. فقد ثبت في الصَّحيحين عنه على أنَّه قال: ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا -مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا - مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ أي: مَن حفظها وفهم معانيها، واعتقدها، وتعبَّد لله بها؛ دخل الجنَّة، والجنَّة لا يدخلها إلَّا المؤمنون، فعُلِم أنَّ ذلك أعظم ينبوع ومادَّة لحصول الإيمان وقُوَّته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها.

ومنها: تدبُّر القرآن على وجه العموم؛ فإنَّ المُتَدَبِّر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه، ما يزداد به إيمانًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال:٢]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإنَّهُ يُصَدِّق بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ تيقَّن أنَّه: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَميدٍ ﴾ [الأخلاف؛ تيقَن أنَّه: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَميدٍ ﴾ [فصلت:٤٦]. وأنَّه لو كان من عند غير الله، لوجد فيه من التَّناقض والاختلاف أمور كبيرة، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَمُولُ كَانَ عَنْ عِندٍ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَعْنِ كَثِيرًا ﴾ [النِّساء: ١٨]. وهذا من أعظم مُقَوِّيات الإيمان.

فالتَّدَبُّر للقرآن من أعظم الطُّرُق والوسائل الجالبة للإيمان، والمُقَوِّية له، قال تعالى: ﴿ كِنَنُ أَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَرُوا عَايِنِهِ وَلِيَنَذَكُرَ أَوْلُوا الْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩].

فاستخراج بركة القرآن -الَّتِي من أهمِّها حصول الإيمان- سبيله وطريقه تدبُّر آياته و تأمُّلها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

وكذلك معرفة أحاديث النَّبِيِّ في وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلُّها من مُحَصِّلات الإيمان ومُقَوِّياته. فكُلَّما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسُنَّة رسوله، ازداد إيمانه ويقينه.

### ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه:

معرفة النّبِيِّ عَنَى ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة؛ فإنّ مَن عرفه حقَّ المعرفة لم يَرْتَبْ في صدقه، وصدق ما جاء به من الكتاب والسُّنَّة، والدِّين الحقِّ، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَوْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُ مَن كَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٩]، أي: فمعرفته على توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممَّن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممَّن آمن به.

فهو على أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة، وشمائله الجميلة، وأقواله الصَّادقة النَّافعة، وأفعاله الرَّشيدة. فهو الإمام الأعظم، والقدوة الأكمل، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُورُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ﴿ وَمَا عَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ثُوهُ وَمَا عَنْكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

### ومن أسباب الإيمان ودواعيه:

التَّفكُّر في الكون، في خلق السَّماوات والأرض وما فيهنَّ من المخلوقات المُتنَوِّعة، والنَّظر في نفس الإنسان، وما هو عليه من الصِّفات؛ فإنَّ ذلك داع قويِّ للإيمان، لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدَّالِ على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام، والإحكام الَّذِي يُحَيِّر الألباب، الدَّالِ

على سعة علم الله، وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنّعم الكثيرة التّبي لا تعدُّ ولا تحصى، الدَّالَّة على سعة رحمة الله، وجوده وبِرِّه. وذلك كلُّه يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره، واللَّهَج بذكره، وإخلاص الدِّين له. وهذا هو روح الإيمان وسِرُّه.

وكذلك النَّظر إلى فقر المخلوقات كلِّها، واضطرارها إلى ربِّها من كُلِّ الوجوه، وأنَّها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسك، من أدلَّة الافتقار، وقوَّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع، وكثرة الدُّعاء والتَّضرُّع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضرُّه في دينه ودنياه، ويوجب له قوَّة التَّوكُّل على ربِّه، وكمال الثِّقة بوعده، وشدَّة الطَّمع في برِّه وإحسانه، وجذا يتحقَّق الإيمان، ويقوى التَّعبُّد؛ فإنَّ الدُّعاء مخُّ العبادة وخالصها.

وكذلك التَّفكُّر في كثرة نعم الله وآلائه العامَّة والخاصَّة، الَّتِي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإنَّ هذا يدعو إلى الإيمان.

# ومن أسباب دواعي الإيمان:

الإكثار من ذكر الله كُلَّ وقت، ومن الدُّعاء الَّذِي هو مخُّ العبادة؛ فإنَّ الذِّكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويُغَذِّيها وينميها. وكُلَّما ازداد العبد ذكرًا لله يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويُغَذِّيها وينميها وكُلَّما ازداد العبد ذكرًا لله قوي إيمانه، كما أنَّ الإيمان يدعو إلى كثرة الذِّكر؛ فمَن أحبَّ الله أكثر من ذكره، ومحبَّة الله هي الإيمان، بل هي روحه.

#### ومن الأسباب الجالبة للإيمان:

معرفة محاسن الدِّين؛ فإنَّ الدِّين الإسلاميَّ كلَّه محاسن، عقائده أصحُّ العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها.

وجذا النَّظر الجليل يُزيِّن الله الإيمان في قلب العبد، ويُحَبِّه إليه، كما امتنَّ به على خيار خلقه، بقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَرَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ [الحجرات:٧]. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدُها في قلبه، فيتجمَّلُ الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمَّلُ الجوارح بأعمال الإيمان، وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ »(١٨٠٠).

اللَّهُمَّ حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الرَّاشدين، بفضلك ومتَّتك، إنَّك أنت العليم الحكيم.

· \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه النَّسائيُّ (١٣٠٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٣٠١).

<sup>(</sup>٢) التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٧١ - ٧٧).



روى الحاكم في مستدركه، والطَّبرانِيُّ في معجمه، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ ﴿ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

الإيمان كما لا يخفى؛ أعظم المطالب، وأشرف المواهب، وأجلُّ الغايات، وأنبل المقاصد، وهو الَّذِي به تنال سعادة الدُّنيا والآخرة: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن فَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

والعاقل مَن يُعنى بإيمانه، ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته، ومقدَّم

<sup>(</sup>١) الخّلَق، أي البالي، للمذكر والمؤنث، وأصله أخلق، أي أملس. يقال: خلق الثوب، أي: بلي. ينظر: الصحاح (٤/ ١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في مستدركه (٥)، والطَّبرانِيُّ في الكبير (١٤٦٦٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٧٤٣٦)، ومسلم (٦٣٣).

أولويَّاته، كيف لا؟! وهو الغاية العظمى والمطلب الأجلُّ. ويتأكَّد هذا الأمر حينما نستشعر أنَّ الإيمان بحاجة مستمرَّة إلى تجديد ورعاية؛ لأنَّ الصَّوارف عَنِ الإيمان، والشَّواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوِّعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متيقِّظًا، وذا رعاية وعناية بإيمانه؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربِّه، وعلى سلامته مِنَ النَّواقص والقوادح، الَّتِي تُؤثِّر فيه نقصًا وضعفًا.

وقوله ﷺ في الحديث المُتَقَدِّم عَنِ الإيمان: إنَّه «لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِنَا كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ» إلى فيه تأكيد على أهمِّيَّة رعاية الإيمان، ولا سِيَّما الَّذِي في القلب، أي: هذا الثَّوب الَّذِي تلبسونه، وتُعْنَوْن بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر، ورُبَّمَا سأل المرء مَن حوله: هل عَلق بثوبه شيء مِنَ الوسخ؟ خاصَّة إذا مرَّ بمكان يخشى أن يكون قد عَلق بثوبه منه شيء، ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه، بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقيًّا أبيضَ صافيًا سليمًا مِنَ الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك، بل أعظم من ذلك.

ووجه المناسبة بيهما: أنَّ الثَّوب لمَّا كان يخلق ويُحرص على نظافته؛ فإنَّ مقام الإيمان أعظمُ وشأنَه أكبَرُ وأمرَهُ أجلُّ؛ فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتَّجديد.

وقوله: «فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ»، أي: القلب، وهو الرَّكيزة والأساس الَّذِي يُبنى عليه العمل الظَّاهر، فالإيمان الَّذِي في الجوف، أي: القلب يخلَق؛ فقد

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في مستدركه (٥)، والطَّبرانِيُّ في الكبير (١٤٦٦٨).

يكون في بعض الأزمنة قويًّا، ثمَّ يصيبه ما يصيبه، فيخلَق ويصبح ضعيفًا. وذلك عندما تتوالى عليه الصَّوارف والفتن والصَّوادُّ والملهيات والمشغلات، ورُبَّمَا أصبح المرء في بعض أحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة بلا معنى؛ وهذه مصيبة يبوء بها، عندما لا يكون متعاهدًا لإيمانه حريصًا على تجديده، ليس هذا فقط بل رُبَّمَا يزول عن قلبه.

سُئِلَ عبد الرّحمن بن عَمْرِو الأوزاعي: عَنِ الإيمان؛ أيزيد؟ قال: «نعم حتَّى يكونَ كالجبال، قيل: فينقُص؟ قال: نعَم حتَّى لا يبقى منه شيء "(".

وسُئل إمامُ أهل السُّنَة أحمد بن حَنبل: عَنِ الإِيمان؛ يَزيد وينقُص؟ فقال: «يزيد حتَّى يصير إلى أسفل السَّافلين السَّبع» (\*\*).

وكان يقول: «الإيمانُ قولُ وعملٌ، يزيد وينقص؛ إذا عملتَ الخيرَ زاد، وإذا ضيَّعتَ نقَصٍ»٣٠.

ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقُّه، قال أبو الدَّرداء وَ اللَّهِ فَيْ فِقْهِ العبدِ أَن يعلمَ أمزداد هُو أو مُنتَقص؟ وإنَّ مِن فِقْهِ العَبد أن يعلمَ نزغاتِ الشَّيطان أنَّى تأتيه؟ اللهُ عن أين تأتيه؟ في اللهُ عن أين تأتيه؟

<sup>(</sup>١) رواه اللاَّلكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكرالخلاَّل في السُّنَّة (١٠١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطَّة في الإبانة الكبرى (١١٤٠).

وأمَّا إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقَّه في أمر إيمانه ولا يتفقَّده؛ رُبَّمَا يُفاجأ يومًا بأنَّ إيمانه أصبح رقيقًا ضعيفًا واهيًا، ورُبَّمَا ذهب إيمانه وهو لا يشعر، فما أشدَّ حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه.

ثُمَّ مع هذا الدُّعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به، والقاعدة عند العلماء في باب الدُّعاء: أنَّك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك

<sup>(</sup>١) رواه النَّسائقُ (١٣٠٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبرانِيُّ في الكبير (١٤٦٦٨)، والحاكم (٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٥٨٥).

أو دنياك؛ فأتنبع الدُّعاء ببذل السَّبب، كما قال عَنَعَاتَ اللَّهِ: «احْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ» (1. لا أن يدعو ويبقى مُفَرِّطًا مُقَصِّرًا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميلُ دينه؛ فيأتيه العون والتَّسديد والتَّسديد والتَّسيسير والتَّوفيق مِنَ الله مُنْعَانَهُ وَعَالَ.

وهذه التَّجديد للإيمان؛ ينبغي أن يكون مصاحبًا للمسلم في كُلِّ يوم من أيَّامه، ببذل الأسباب والوسائل الَّتِي هيَّأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلوات الله وسلامه عليه.

قال ابن القيِّم - في الأمثال في القرآن-: «إنَّ الشَّجرة لا تبقى حيَّة إلَّا بمادَّة تسقيها وتُنَكِّيها؛ فإذا انقطع عنها السَّقي أوشك أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كُلَّ وقت، بالعمل النَّافع والعمل الصَّالح، والعَوْد بالتَّذكُّر على التَّفكُّر، والتَّفكُّر على التَّذكُّر؛ وإلَّا أوشك أن تيبس» "".

ومن أهم ما يكون في هذا الباب؛ أن يكون المسلم يوميًّا مرتبطًا بالعلم الشَّرعيِّ؛ لأنَّ العلم الشَّرعيِّ لمَن وفَّقه الله مُنحَانهُ وَعَالَى لتحصيله بِنِيَّة صالحة؛ يعدُّ صِمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته، ولهذا قال النَّبِيُّ عَلَيه السَّلاَ وَالْعَلامُ: «مَنْ يَعدُّ عَيمالهُ فَي الدِّينِ» "، وقال عَيمالهَ وَاللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ في الدِّينِ» "، وقال عَيمالهَ وَاللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ في الدِّينِ» "، وقال عَيمالهَ وَاللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ في الدِّينِ» "، وقال عَيمالهَ وَاللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ في الدِّينِ» "، وقال عَيمالهَ وَاللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ وَلِي الدِّينِ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) الأمثال في القرآن (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

فِيهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والحقِّ والباطل، والحقِّ والباطل، والنُّور والظَّلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء؛ ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير، وهو لا علم له به ولا بصيرة؟! وكيف يُقوِّي إيمانه، وهو لا يعرف مُقوِّيات الإيمان؟! وكيف يتَّقي الأمور التي تُضعف الإيمان، وهو لا يعرفها؟! وقد قيل -قديمًا-: «كيف يتَّقي مَن لا يدري ما يتَّقي ؟!» اللهُ وإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتَّقي ما ينبغي أن يُتَّقى؟! وهو لا يدري: ما الَّذِي ينبغي أن يُتَقى؟!

فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان، وزيادته في القلوب، وتقوية الصِّلة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٣١٦) عن بكر بن خنيس.

بالله سُنحَانَهُ وَتَعَلَّن لَكن هذا التَّأْثير للقرآن لا يُنال بالقراءة المُجَرَّدة، دون تأمُّل وتدبُّر وتمعُّن في المعاني والدَّلالات؛ ولهذا قال ربُّنا عَرْوَعَلا: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِيَنَبَرُونَ وَقِعَل عَرْوَيَكِ أَوْلُوا الْأَبْنِ ﴾ [ص:٢٩]، وقال عَرْوَعَلا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ مُبُرُكُ لِيَنَبَرُونَ أَوْلُوا الْأَبْنِ ﴾ [ص:٢٩]، وقال عَرْوَعَلا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النِّساء: ٨١]، وقال عَرْوَعَلا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴾ [محمَّد: ٢٤]. وحينتذ يكون القرآن حاجزًا لصاحبه عن النُّكوص والانحراف، قال الله مُنكَوِّن بِهِ سَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ فَذَكَانَتُ ءَايَتِي حَاجزًا لصاحبه عن النُّكوص والانحراف، قال الله مُنكَوِّن بِهِ سَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ فَذَكَانَتُ ءَايَتِي مُنْ مُنْكَكُمِونَ بِهِ سَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ فَذَكَانَتُ ءَايَتِي مَنَكُمْ فَكُنتُمُ عَلَى أَعْقَدِكُمُ نَدَكِصُونَ ﴿ مُسْتَكُمِونَ بِهِ سَلِمِرًا تَهَجُرُونَ لَاللهُ مُنكَمِّرُونَ القَولُ؛ لما نكصوا على يُذَبِّوُا الْقَولُ ﴾ [المؤمنون: ٢٦ - ٦٨]، أي: لو أنَّهم تدبَّروا القول؛ لما نكصوا على الأعقاب، ولكان تدبُّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا النُّكوص. الأعقاب، ولكان تدبُّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا النُّكوص.

ولهذا لا يكن همُّ تالي القرآن، متى أختم السُّورة؟! وليكن همُّه: متى أهتدي بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصَّته؟

وأيضًا كُلُّ ما يُعِينك على الصِّلة بالله والتَّعظيم له والإجلال، ويأتي في مُقَدِّمة ذلك: المعرفة بالله مُنجَّانهُ وَمَاله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتَّأَمُّل في مخلوقاته الدَّالة على عظمته وجلاله؛ فإنَّ هذا يُقوِّي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبًّا وتعظيمًا وإجلالًا لله تَبْكَوْتَعَالَ، فإنَّ مَن كان بالله أعرف؛ كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد.

# ثمَّ أبواب العلم الشَّرعيَ الَّتِي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك:

\* دراسة السُّنَّة والسِّيرة النَّبويَّة؛ فإنَّ معرفة الرَّسول ﷺ ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مُقَوِّيات الإيمان.

وأيضًا معرفة سِير أصحابه الكرام، ومَنِ اتَّبعهم بإحسان.

وعندما يكون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرَّة في سيرة النَّبِيِّ العطرة صلوات الله وسلامه عليه و أخباره العظيمة، وسير أصحابه و أتباعهم بإحسان؛ فإنَّ هذه القراءة الدَّائمة المستمرَّة تُولِّد في قلبه محبَّة قويَّة لهؤلاء القدوات، وإذا تولَّدت في القلب هذه المحبَّة؛ نشأ عن ذلك الاتِّباع والسَّير على المنهاج القويم، الَّذِي كانوا عليه: ﴿وَالسَّيرِ عَلَى الْمُهُومِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ كانوا عليه: ﴿وَالسَّيمِ قُونَ مِنَ الْمُهَامِمِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التَّوبة: ١٠٠].

ثمَّ إنَّ مقام مجاهدة النَّفس على الأعمال الصَّالحة؛ ضروريُّ للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أنَّ الأعمال الصَّالحة من جهة هي مِنَ الإيمان وخصاله وشعبه؛ فإنَّها من جهة أخرى تُحَقِّق الإيمان، ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصَّالح المُقرِّب إلى الله مَنْ الإيمان، فإنَّ المحافظة على الطَّاعات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه.

ومثال ذلك: الصَّلاة، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ العنكبوت: ٤٥]. فكم في الصَّلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصِّلة بالله مُنَّاتَوْتَعَالَ، انظر في نفسك عندما تكون محافظًا على هذه الصَّلاة مُعَظِّمًا لها معتنيًا بها، كم لها مِنَ الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان، وانظر حال مَنِ ابتعد عن هذه الصَّلاة، كيف أنَّ بُعده عنها تَولَّد عنه ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السَّلف حَمَّالِهُ: «الإيمان قول وعمل؛

يزيد بالطَّاعة وينقص بالمعصية» فلطَّاعات تزيد الإيمان وتقوِِّيه، وكُلَّما ازدادت الطَّاعة والعبادة والتَّقرُّب إلى الله مُنْحَالَةُ وَعَالَى ؟ كان ذلك مِنَ الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه.

ومن هُنا شمَّر المشمِّرون، وتنافس المتنافسون في العِناية بالإيمان، تحقيقًا وتكميلًا، ولمَّا تحقَّق سلفُ الأمَّة وصدرُها وخيرُها ومقدَّموها بذلك كانت عنايتُهم بإيمانِهم بارزة، واهتمامُهم به عظيمًا.

فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيمانَهم، ويتفقّدون أعمالهم، ويتواصَوْن بينَهم، والاثار عنهم في ذلك كثيرة:

ا فكان عُمَر بن الخطَّاب وَ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٢ - وكان عبد الله بن مسعود والمنائلة يقول: «اجلسُوا بنا نَزداد إيمانًا» "،
 وكان يقول في دعائه: «اللَّهم زدني إيمانًا ويقينًا وفقهًا» (٤٠).

- ٣ وكان معاذُ بن جَبل وَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «اجلسُوا بنا نُؤمن ساعةً » (١٠).
- ٤ وكان عبدُ الله بن رواحَة وَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُرِ مِن أصحابه فيقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة الكبرى لابن بطَّة (١١١٧)، وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (١٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخلاَّل في السُّنَّة (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٤٥).

<sup>(</sup>١٤) رواه الآجرِّيُّ في الشَّريعة (٢١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (٧)، ووصله القاسم بن سلام في الإيمان (٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٣٦٣).

«تعالوا نؤمن ساعةً، تعالوا فلنذكر الله ونزدادَ إيمانًا بطاعتِه لعلَّه يذْكُرنا بِمَغْفَرتِه» (١٠).

وكان أبو الدَّرداء ﴿ إِنَّ عَلَى يَقُول: «من فِقْهِ العبد أن يعلمَ أمزداد هُو أو مُتتَقص، وإنَّ من فقه العَبد أن يعلمَ نزغاتِ الشَّيطان أنَّى تأتيه » (١٠).

٦ – وكان عُمَيْر بن حَبيب الخطميُ وَ الله عَنْمَا يقول: «الإيمانُ يزيدُ وينقص، فقيل: ما زيادتُه ونقصانُه؟ قال: إذا ذكرنا الله عَنْمَا وحمدناه وسبَّحناه فذلك زيادتُه، وإذا غفلنا وضيَّعنا ونسِينا فذلك نقصانُه» (٣).

وكان عَلْقَمة بن قَيس النَّخعيُ رَحْمُالله -وهو أحد كبار التَّابعين وأجلَّائهم - يقول لأصحابه: «امشُوا بنا نَزْ دَد إيمانًا»

^ وقال مالك بن دينار وَمَعْالله: «الإيمان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلًا كالبقلة؛ فإنْ صاحبُه تعاهده فسقاه بالعلوم النَّافعة والأعمال الصَّالحة وأماط عنه الدَّغَل وما يضعفه ويوهنه؛ أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظلَّ إلى ما لا يتناهى حتَّى يصيرَ أمثالَ الجبال. وإنْ صاحبُه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبيُّ فذهب بها أو كثر عليها الدَّغَل فأضعفها أو أيسها كذلك الإيمان «١٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٦)، والإيمان (١١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخلاَّل في السُّنَّة (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبريُّ في صريح السُّنَّة (٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي خيثمة في التَّاريخ الكبير (٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) نقله شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتاب الإيمان الكبير (ص١٧٨).

وقال خيثمةُ بن عبد الرَّحمن وَمُهُ اللهُ: «الإيمانُ يَسمن في الخصب ويهزُل في الجدب؛ فخصبه العمل الصَّالح وجدبه الذُّنوب والمعاصي» اللهُ:

نسأل الله أن يزيِّننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين.

<sup>(</sup>١) نقله شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتاب الإيمان (ص١٧٨).



تقدَّم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عَلَى النَّبِيَ عَلَى قال: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ النَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللهَ: أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، رواه الحاكم والطَّبرانِيُّ ".

ومن دلائل هذا الحديث وفوائده: أنَّ تجديد الإيمان يتطلَّب مِنَ العبد أن يُعْنَى بالأسباب الَّتِي تزيدُ الإيمان وتقوِّيه وتنمِّيه، وأَنْ يتجنَّب الأسباب الَّتِي تنقصه وتُضعِفه وتُوهيه؛ فيجتهد في تحقيق ما يُقَوِّي الإيمانَ ويُكمِّله، ويَحْذَر من كلِّ ما يُضْعِفُ الإيمانَ ويُنْقِصُه.

وفي معرفة هذه الأسباب فوائدُ عظيمةٌ، ومنافعُ جمَّة غفيرة، بل إنَّ الظَّرورة ماسَّة إلى معرفتِها والعناية بها معرفة واتِّصافًا؛ وذلك لأنَّ الإيمانَ هو كمالُ العبد، وسبيلُ فلاحِه وسعادتِه، وبه ترتفع درجاتُه في الدُّنيا والآخرة، وهو السَّببُ والطَّريق لكلِّ خيرٍ، عاجلٍ وآجلٍ، ولا يحصلُ ولا يَقْوَى ولا يتمُّ إلاً بمعرفة طُرُقِه وأسبابِه.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في مستدركه (٥)، والطَّبرانِيُّ في الكبير (١٤٦٦٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٥٨٥).

فجدير بالعبد المسلم -النّاصح لنفسه الحريص على سعادتِها-: أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب، ويتأمّلها ثمّ يطبّقها في حياته؛ ليزيد إيمانُه ويقوى يقينُه، وأن يُبْعِدَ نفسَه عن أسباب نقصِ الإيمان، ويحصّنها مِنَ الوقوع فيها؛ لِيَسْلَمَ من عواقبِها الوخيمة، ومَغبّتِها الأليمة، ومَنْ وُفِّق لذلك فقد وُفِّق للخير كلّه.

يقولُ العلَّامة عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَمَعْاللَّهُ تَعَالَى: «فالعبدُ المؤمنُ الموفَّق لا يزالُ يسعى في امرين:

أحدهما: تحقيقُ أصولِ الإيمان وفروعه، والتَّحقُّق بها علمًا وعملًا وحالًا.

والثَّاني: السَّعي في دَفع ما ينافيها وينقضُها أو ينقصُها، من الفِتَنِ الظَّاهرة والباطنة، ويداوي ما قَصَّرَ فيه مِنَ الأُوَّل، وما تجرَّأ عليه مِنَ الثَّاني؛ بالتَّوبة النَّصوح، وتدارك الأمر قبل فواته» ...

فهما أمران: الكلام عمَّا يكون به تقوية الإيمان؛ وقد سبق بيانه، والكلام عن حفظه وصيانته؛ وهو محورُ الحديث هنا بيانُ حفظ الإيمان مِنَ الأمور الَّتِي تُنقصه، وتتسبَّب في ضعفه ووهائه، ورُبَّما تؤدِّي إلى ذهابه.

# وينبغي للمسلم أن يعلم: أنَّه مطلوب منه:

\* أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوَّته؛ ليعمل بها ويحافظ عليها.

\* وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ ليجتنبها وليكون على حذر منها.

<sup>(</sup>١) التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٨٣).

ومن أهم ما يكون في هذا الباب: أن يحذر من نفسه الأمَّارة بالسُّوء، وهي نفسٌ مذمومةٌ توجد في الإنسان؛ تأمره بكُلِّ سوء، وتدعوه إلى المهالك، وتهديه إلى كلِّ قبيح؛ هذا طبعها وتلك سجيَّتها، إلَّا إذا وقَّتها الله وثبَّتها وأعانها، فما تخلَّص أحدُّ من شرِّ نفسِه إلَّا بتوفيقِ الله، كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز: ﴿وَمَا أَبُرِئُ نَفْيِى أَنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللهُ وَاللهُ مَرَيِّ إِنَّ رَبِي عَنْ امرأة العزيز: ﴿وَمَا أَبُرِئُ نَفْيِى أَنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللهُ عِنْ شُرُورِ اللهُ عَنْ المحاجة: «الْحَمْدُ للهِ عَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِي لَهُ الله عِنْ العبدِ وبينَ نفسِه هلكَ بشرِّها وما تقتضيه من سيِّئاتِ الأعمال؛ فإن خلَّى اللهُ بينَ العبدِ وبينَ نفسِه هلكَ بشرِّها وما تقتضيه من سيِّئاتِ الأعمال، وإن وقَّقه وأعانه نجَّاه من ذلك كلِّه.

فلا أضرَّ على إيمان الشَّخص ودينِه من نفسِه الأمَّارة بالسُّوء الَّتي هذا شأنها، وهذا وصفُها، فهي سببٌ رئيسيُّ في إضعاف الإيمان وزعزعتِه وتوهينِه.

ومن هُنا لزم مَن أراد الحفاظ على إيمانه مِنَ النَّقص والضَّعف؛ أن يُعنى بمُحاسبة هذه النَّفس ومعاتبتها، وأن يُكثِر من لومِها؛ حتَّى يسلمَ من مغبَّتها وعواقبها الوخيمة.

كذلك يلزم في هذا الباب: الحذر مِنَ الشَّيطان؛ فإنَّه يُعَدُّ سببًا قويًّا مِنَ الأسباب الخارجيَّة الَّتي تؤثِّر في الإيمان بالنَّقص، فالشَّيطان عدوُّ لدود للمؤمنين، يتربَّص بهم الدَّوائر، لا همَّ له ولا غاية إلَّا زعزعةُ الإيمان في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۶۸).

قلوبِهم وإضعافُه وإفسادُه، فمَن استسلم لوساوس الشَّيطان، وانقاد لخطراتِه، ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعُفَ إيمانُه ونقص، بل رُبَّمَا ذهبَ بالكُلِّيَّة، بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطراتِ.

ولهذا فإنَّ الله تعالى حذَّرنا منه أشدَّ التَّحذير، وبيَّن أخطاره، وعواقب اتِّباعه الوخيمة، وأنَّه عدوُّ للمؤمنين، وأَمَرَهُم أنْ يتَّخذوه عدوًّا فيَسْلَموا منه ومن وساوسه.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحَشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [النُّور:٢١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ. لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

و قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [يوسف:٥].

وقال تعالى: ﴿آسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَنَهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِينَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ﴾ [المجادلة: ٩].

قال ابنُ الجوزيِّ وَمَعْلَقَهُ: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوِّ، الَّذي قد أبان عداوتَه من زمن آدم على العاقل، وقد بذلَ عُمره ونفسَه في فساد أحوال ابن آدم، وقد أمر الله بالحذر منه...» "، ثمَّ ذكر جملةً من هذه النُّصوص.

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس (ص٢٣).

فالشَّيطان عدوُّ للإنسان همُّه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمَن لم يُحَصِّن نفسَه منه: بذكر الله، واللَّجأ إليه، والاستعاذة به؛ صار مرتعًا للشَّيطان يسوِّل له فعل المعاصي، ويرغِّبه في ارتكاب المناهي، ويؤزُّه لارتكاب الفواحش أزَّا، فَيَا ضَيْعَةَ دينه ويا فسادَ إيمانه؛ إن استسلم له.

قال ابن القيِّم حَمْاللَة: «وإيَّاك أن تمكِّن الشَّيطان من بيت أفكارك وإرادتِك؛ فإنَّه يفسدها عليك فسادًا يصعبُ تداركه، ويُلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المُضِرَّة، ويحُول بينك وبينَ الفكر فيما ينفعُك، وأنت الَّذي أعنته على نفسِك بتمكينِه من قلبك وخواطرك؛ فمَلكها عليك» ...

فَمَن عشا عن ذكر الله وأعرضَ؛ لازمَه الشَّيطان تلك الملازمة، يُسَوِّل له

<sup>(</sup>١) ذمُّ الوسواس للمقدسيِّ (ص٨ - ٩).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص٢٥٦).

ويُملي حتَّى يذهبَ بإيمانه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ أَنْهُمُ مُهَ تَدُونَ اللَّهِ عَن إِلَا جَآءَنَا فَهُو لَهُ قَرِينُ اللَّهِ عَن السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَ تَدُونَ اللَّ حَقَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزُّخرف:٣٦-٣٨].

ومن المهم في هذا الباب؛ الحذر من قرناء السُّوء وخلطاء الفساد؛ فإنَّهم من أَضِرِّ ما يكون على إيمان الشَّخص وسلوكِه وأخلاقِه، وقد ثبت عَنِ النَّبِيِّ عِيْ أَضِرِّ ما يكون على إيمان الشَّخص وسلوكِه وأخلاقِه، وقد ثبت عَنِ النَّبِيِّ عِيْ أَنَّه قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذيُّ ١٠٠، وهو حديث حسن.

قال ابن عبد البرِّ: «وهذا معناه -والله أعلم-: أنَّ المرْءَ يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدِّين العادة؛ فلهذا أُمِر ألَّا يَصْحب إلَّا مَن يُرَى منه ما يحلُّ ويجمل؛ فإنَّ الخير عادة.

وفي معنى هذا الحديث قول عديٌّ بن زيد:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكُلُّ قرين بالمقارن مقتدي وقول أبى العتاهية:

من ذا السّنِي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه وهذا كثير جدًّا، والمعنى في ذلك: ألَّا يخالط الإنسان مَن يحمله على غير ما يحمد مِنَ الأفعال والمذاهب، وأمَّا مَن يُؤْمَن منه ذلك فلا حرج في صحبته» ...

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والتِّرمذيُّ (٢٣٧٨)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص١٥٩ - ١٦٠).

وقال أبو سليمان الخطَّابيُّ: «قوله: «المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ» أن معناه: لا تخالل إلَّا مَن رضيتَ دينَه وأمانتَه؛ فإنَّك إذا خَالَلْتَهُ قادَك إلى دينِه ومذهبِه، ولا تُغَرِّر بدينِك ولا تُخَاطر بنفسك، فتُخَالل مَن ليس مرضيًّا في دينه ومذهبه "".

وفي الصَّحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْزِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً "".

قال النَّوويُّ وَحَالِمَا: «فيه تمثيله ﷺ الجليس الصَّالح بحامل المسك، والجليس السُّوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصَّالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنَّهي عن مجالسة أهل الشَّرِّ وأهل البدع، ومَن يغتاب النَّاس، أو يَكثر فُجُرُهُ وَبَطَالَته. ونحو ذلك من الأنواع المذمومة (1).

فلهذا لَزِم المرء: أن يختار مِنَ القُرناء والخُلطاء مَن يكون له في خلطتِهم خير ونفع، وأن يحذَر أشدَّ الحذر من قُرناء السُّوء.

وممَّا استجدَّ في زماننا -وهو داخل في حكم الصَّاحب، بل أمره أشدُّ- الجلوس إلى القنوات الفضائيَّة، والمواقع المنحرفة في الشَّبكة العنكبوتيَّة،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والتِّرمذيُّ (٢٣٧٨)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) العُزْلة للخطَّابِيِّ (ص٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ (۲۱۰۱)، ومسلم (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٤) شرح النَّوويِّ لمسلم (١٦/ ١٧٨).

حيث يخشى -وخاصَّة على النَّاشئة- ممَّا فيها من فتن وسموم ورذائل وحقارات، تُشَكِّل خطرًا على الإيمان وضررًا على القلوب.

وكذلك ممًّا يتأكِّد في هذا المقام: الحذر مِن الافتتان بالدُّنيا الزَّائلة، والانهماك في ملذَّاتها وفتنها ومُغرياتِها، فمتى تعلَّق قلب العبد بها؛ ضعُفت الطَّاعة عنده ونقصَ الإيمانُ بحسب ذلك. فلا بدَّ لمَن أراد لإيمانه النُّموَّ والقوَّة، وأحبَّ له السَّلامة من الضَّعف والنَّقص؛ أن يجاهد نفسه على البعد عن فتن الدُّنيا ومغرياتها وملهياتها، وما أكثرَها.

قال الله سبحانه: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ لِيَنْكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَيُّدِ كُمْثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَقَرَنَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْتُكِ عَيْثٍ أَعْبَرَةً مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَ أَوْمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴾ وَفِي ٱلْآيِزَةُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِن ٱللّهِ وَرِضْوَنَ أَوْمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

# ولا يتمُّ له ذلك ولا يتحقَّق إلَّا بعد النَّظر في أمرين:

الأوَّل: النَّظر في الدُّنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسَّتِها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنَّغص والأنكاد.

وآخِر ذلك الزَّوال والانقطاع مع ما يعقبُ منَ الحسرة والأسَف، فطالبُها لا ينفكُّ من همٍّ قبل حصولها، وهمٍّ في حال الظَّفر بها، وغمٍّ وحزنٍ بعد فواتها. والثَّاني: النَّظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بُدَّ، ودوامها وبقائها،

وشرفِ ما فيها من الخيرات والمسرَّات، والتَّفاوت الَّذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: ﴿وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٧]، فهي خيراتٌ كاملةٌ دائمةٌ، وهذه خيالاتٌ ناقصةٌ منقطعة مضمحلَّة.

والَّذي يُذَمُّ مِنَ الدُّنيا: هو فعل الجُهَّال، والعصيان، والاشتغال بها عن الآخرة، واستعمال نعيمِها في غير مَرضاة الله تعالى.

أمَّا نعيم الدُّنيا -من حيث هو- فلا يُذَمُّ مطلقًا، فإنَّ الله قد تمدَّح به في القُرآن الكريم في غير موضع؛ فلا يُذَمُّ مَن تعامل معه باعتدال وقوام.

وحقيق بالمسلم - في هذه الحياة الدُّنيا-: أن يعمل على تجديد إيمانه، وصفاء دينه، وقوَّة صلته برَبِّه مُنْكُونَعُك، وأن يكون هذا التَّعاهد مستمرًّا إلى أن يتوفَّاه الله مُنْكُنَة وَعَالَى غير مغيِّر ولا مبدِّل.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أمر سبحانه عباده المؤمنين أن يُحَقِّقوا تقواه، وأن يستمِرُّوا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، غير مغيِّرين ولا مبدِّلين، ومَن عاش على شيء مات عليه، فمَن كان في حال صحَّته ونشاطه وإمكانه مداومًا على تقوى الله وطاعته، منيبًا إليه على الدَّوام، ثبَّته الله عند موته ورزقه حسن الختام.

قال الحافظ ابن كثير رَحَلْالله: «أي: حافظوا على الإسلام في حال صحَّتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإنَّ الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنَّه مَن عاش على شيء مات عليه، ومَن مات على شيء بُعث عليه» ...

وقال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجرات:٩٩]، أي: الموت أي: استمر في جميع الأوقات على التَّقرُّب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل على الربِّه، فلم يزل دائبًا في العبادة، حتَّى أتاه اليقين من ربِّه، وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربُّه وهو على خير حال.

والتَّوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهو الحافظ وحده، ومَن يعتصِم بالله؛ فقد هُدي إلى صراط مستقيم.



<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۸۷).



تقدَّم ذكر حديث النُّعمان بن بشير و الله الله على الله على قال: «... أَلَا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "".

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر، كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن كلّه والجوارح جميعها، وفساده فساد البدن كلّه والجوارح جميعها.

وسُمِّيت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو؛ لأنَّ أصل المضغة قَدْر ما يمضغه الإنسان في فيه؛ فما أعظم خطر هذه المضغة، وما أكبر أثرها!!

فكُلُّ حركة وسكون تقع مِنَ الإنسان، وكُلُّ فعل أو ترك فرعٌ عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلَّف عن ذلك.

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه مِنَ الإيمان علمًا وعملًا قلبيًّا؛ لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظَّاهر والعمل بالإيمان المطلق» ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۷/ ۱۸۷).

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة؛ إصلاحًا، وتنقية، وتزكية، وتطهيرًا. ومِنَ الدَّعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم وتطهيرًا. كان رسول الله على يقول: «... اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا» (...

وإنَّ أهمَّ ما ينبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية الَّتِي خُلقت القلوب لأجلها، وأوجدت لتحقيقها؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدِّين له، ومدى حظِّ القلوب منها.

## والقلوب في هذا الأمر على قسمين:

الأوَّل: قلب مشغول بالله، عاقل للحقِّ، مفكِّر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية. وهو جذا يكون قد وضع في موضعه الصَّحيح؛ وحيلند يكون له وجهان:

وجةٌ مقبلٌ على الحقِّ: علمًا وعملًا، سعيًا وإذعانًا، رغبةً وطلبًا، تحقيقًا وتطبيقًا.

\* ووجةٌ معرض عَنِ الباطل، منصرف عنه: حذرًا مِنَ الوقوع فيه.

ويقال له: القلب الزَّكِيُّ، والقلب الطَّاهر، والقلب السَّليم؛ لأنَّ هذه الأسماء تدلُّ على سلامة القلب مِنَ الشَّرِّ وبُعْدِه عَنِ الخبث وخلاصه مِنَ الآفات.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷۲۲).

الثَّاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل، منحرف عَنِ الغاية الَّتِي أُوجِدَ لأَجلها وخُلِق لتحقيقها؛ وله وجهان:

وجةٌ مقبلٌ على الباطل، مشغول به.

\* ووجهٌ معرض عَنِ الحَقِّ، غير قابل له.

وهما في الحقيقة أفتان؛ آفة الصُّدود عَنِ الحَقِّ، وآفة الإقبال على الباطل. ولكُلِّ منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة.

## والباطل الَّذِي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان:

أَوَّلَا: نوع يشغل القلب عَنِ الحَقِّ، ويزاحم الخير الَّذِي فيه دون أن يعانده ويصادمه: كالأفكار، والهموم، والغموم، والأحزان النَّاشئة عن علائق الدُّنيا وشهوات النَّفس.

ثانيًا: نوع يعاند الحَقَّ الَّذِي في القلب، ويصادمه ويصدُّ عنه، مثل: الآراء والأهواء المردية مِنَ: الكفر، والنِّفاق، والبدع، ونحو ذلك.

فالأوِّل يزاحم القلب.

والثَّاني يصادم ما فيه.

وعلاج الأول: بالعودة بالقلب إلى: التَّوحيد الخالص، والإيمان الصَّحيح الَّذِي خُلِقَ القلب لأجله، وعدم شغله بأمر آخر.

ومِنَ الأحاديث الواردة في ذلك: ما ورد عَن ابْن عبَّاس وَلَيْعَمَّا: «أَنَّ

رَسُولَ اللهِ عَظِيمُ الْحَلْمِ عِنْدَ الْحَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْسِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ عَلَيه "".

وعن أسماء بنت عُميس ﴿ لَهُ قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ؟ اللهُ اللهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». رواه أبو داود، وابن ماجه ".

وعن سعد بن أبي وقَّاص مَعْلَقَتْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ". رواه التَّرمذيُّ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عَنِيلً، وبُعد عَنِ الشِّرك كُلِّه كبيره وصغيره، وفي هذا أبين دلالة على أنَّ أعظمَ علاج للكرب وإصلاح للقلب؛ هو تجديدُ الإيمان وترديد

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥٢٥)، وابن ماجه (٣٨٨٢)، وقال الألبانِيُّ: «حسن الإسناد».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٠٩٠)، وقال الألبانِيُّ: «حسن الإسناد».

<sup>(</sup>٤) رواه التِّرمذيُّ (٣٥٠٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

كلمة التَّوحيد: (لا إله إلَّا الله)؛ فإنَّه ما زالت عَنِ العبد شدَّةُ، ولا ارتفع عنه همُّ وكربُّ بمثل: توحيد الله، وإخلاص الدِّين له، وتحقيق العبادة الَّتِي خُلق العبد لأجلها وأُوجِدَ لتحقيقها؛ فإنَّ القلب عندما يُعمَر بالتَّوحيد والإخلاص، ويُشغل بهذا الأمر العظيم الَّذِي هو أعظم الأمور وأجلُها على الإطلاق؛ تذهب عنه الكربات، وتزول عنه الشَّدائد والغموم، ويسْعَدُ غاية السَّعادة.

قال ابن القيِّم وَهُمُالِكَة: «التَّوحيد مَفْزَعُ أعدائه وأوليائه، فأمَّا أعداؤه فيُنَجِّيهم من كرب الدُّنيا وشدائدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الفُلكِ دَعَوُا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا عَنَهُمْ إِلَى النَّرِ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وأمَّا أولياؤه فيُنجَيهم من كربات الدُّنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس، فنجَّاه الله من تلك الظُّلمات، وفزع إليه أتباع الرُّسل فنجوا به ممَّا عُذِّب به المشركون في الدُّنيا، وما أُعِدَّ لهم في الآخرة. ولمَّا فزع إليه فرعون، عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق، لم ينفعه؛ لأنَّ الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه شُنَّة الله في عباده.

فما دُفعت شدائد الدُّنيا بمثل التَّوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتَّوحيد، ودعوة ذي النُّون -الَّتِي ما دعا بها مكروب إلَّا فرَّج الله كربه - بالتَّوحيد؛ فلا يُلْقِي في الكُرَب العظام إلَّا الشِّرك، ولا يُنَجِّي منها إلَّا التَّوحيد، فهو مفزَع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التَّوفيق» (١٠). ا.هـ.

وعلاج الثَّاني بالهداية لهذا الدِّين الحنيف، والتَّوفيق للدُّخول فيه، قال الله تعالى: ﴿أَفَهَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن زَيِّهِ ۚ ﴾ [الزُّمر: ٢٢].

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيِّم (ص٧٧ - ٧٣).

وكُلُّ منحرف عن هذا الدِّين منصرف عَنِ الهدى؛ فقلبه مريض ولا شفاء له إلَّا بالدُّخول في هذا الدِّين، وهو في غاية الظَّمأ والعطش، لا يرويه إلَّا معِين هذا الدِّين الصَّافي، ومنهله العذْب.

قال أحد المهتدين لهذا الدِّين: «إنَّ غير المسلمين على اختلاف نحَلهم ومللهم ظمأى، بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظَّماً؛ وذلك لأنَّهم لم يجدوا ما يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية -محرَّفة كانت أو مؤلَّفة من إرث عقولهم ويا لله للعجب؛ كُلَّما شربوا منها از دادوا ظَمَأً، وما كنتُ إلَّا واحدًا من هؤلاء، ووالله ما ارتويت إلَّا من بعد أن نهلت من نهر هذا الدِّين العذب الصَّافي: ﴿فَلِلَهِ وَوَاللهُ مَا ارتويت إلَّا من بعد أن نهلت من نهر هذا الدِّين العذب الصَّافي: ﴿فَلِلَهِ المَّمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٦]».

ومِنَ المعلوم: أنَّ الإنسان قد يُلِمُّ به بعض المُلِمَّات، وقد تصيبه بعض المصائب، وقد يُبتلى ببعض الآلام الَّتي تكدِّره، وتُوْلم قلبَه وتعصر فؤاده، وربَّما جَلَبَتْ له الكثيرَ مِنَ الحُزْن أو الهمِّ أو الغمِّ.

وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ أَثْعبته، وأرَّقته، وكدَّرت صفوه. ولا يكون وضعُه مع وجودها سويًّا طبيعيًّا.

وعند النَّظر في طريقة علاجها، والسَّعي في إبعادها، وإزالتها عَنِ القلب؛ نجد أنَّ النَّاس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتًا عظيمًا، وينحون في العلاج مناح شتَّى، ولكن لا علاج، ولا دواء، ولا شفاء، ولا سلامة من ذلك كله؛ إلَّا بالعودة الصَّادقة إلى الله عَلَيْعَلاً.

فبالعودة: إلى الله؛ وذِكْره، وتعظيمه، وعمارة القلب بتوحيده، والإيمان

به، واللَّجوء الصَّادق إليه، والافتقار إليه، والذُّلِّ بين يديه، والانكسار له سبحانه؛ تذهب ولا يبقى منها شيءٌ.

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَـُهُۥ حَيَوْةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَعَدْاللَّهُ: «فأخبر تعالى ووعد مَن جَمَع بين الإيمان والعمل الصَّالح؛ بالحياة الطَّيِّبة في هذه الدَّار، وبالجزاء الحسن في هذه الدَّار وفي دار القرار.

وسبب ذلك واضح؛ فإنَّ المؤمنين بالله الإيمان الصَّحيح، المثمر للعمل الصَّالح: المصلح للقلوب، والأخلاق، والدُّنيا، والآخرة. معهم أصول وأسس يتلقَّون فيها جميع ما يَرِدُ عليهم من أسباب السُّرور والابتهاج، وأسباب القلق والهَمِّ والأحزان.

يتلقَّون المحابَّ والمسارَّ؛ بقبول لها، وشكر عليها، واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم مِنَ الابتهاج بها، والطَّمع في بقائها وبركتها، ورجاء ثواب الشَّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرَّات الَّتِي هذه ثمراتها.

ويتلقَّون المكاره والمضارَّ والهَمَّ والغَمَّ؛ بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصَّبر الجميل لما ليس لهم منه بُلُّ. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره مِنَ المقاومات النَّافعة، والتَّجارِب والقُوَّة، ومِنَ

الصَّبر واحتساب الأجر والثَّواب؛ أمور عظيمة تضمحلُّ معها المكاره، وتحلُّ محلَّها المسارُّ والآمال الطَّيِّبة، والطَّمع في فضل الله وثوابه، كما عبَّر النَّبِيُّ عِن هذا في الحديث الصَّحيح أنَّه قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرُ، إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ». رواه مسلم ...

فالمؤمن يتضاعف: غُنْمه، وخيره، وثمرات أعماله. في كُلِّ ما يطرقه مِنَ السُّرور والمكاره، بحسب حظِّه مِنَ: الإيمان، والعمل الصَّالح. فيتلقَّى بهما الخير والشَّرَّ: شكرًا على النَّعماء، وصبرًا على الضُّرِّ والبلاء؛ فيحدث له السُّرور والابتهاج، وزوال الهَمِّ والغَمِّ، والقلق، وضيق الصَّدر، وشقاء الحياة، وتَتِمُّ له الحياة الطَّيِّة في هذه الدَّار»".

## وقال رَحَّهُ أَنَّهُ: «فيجتمع للمؤمن عند النِّعم والسَّراء نعمتان:

- \* نعمة حصول ذلك المحبوب.
- \* ونعمة التَّوفيق للشُّكر الَّذِي هو أعلى من ذلك.
  - وبذلك تتمُّ عليه النِّعمة.
  - \* ويجتمع له عند الضَّراء ثلاث نعم:
    - \* نعمة تكفير السَّيَّات.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) الوسائل المفيدة للحياة السَّعيدة (ص١٣ - ١٤).

ونعمة حصول مرتبة الصّبر الّتِي هي أعلى من ذلك.

\* ونعمة سهولة الضَّرَّاء عليه.

لأنَّه متى عرف حصول الأجر والثَّواب، والتَّمرُّن على الصَّبر، هانت عليه وطأة المصيبة، وخفَّ عليه حملها "".

وقال حِمْاللَة: «الإيمان ملجاً المؤمنين في كلِّ ما يُلِمُّ بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور الَّتِي لا بُدَّ لكُلِّ أحد منها.

فعند المحابِّ والسُّرور، يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله، ويثنون عليه، ويستعملون النَّعم فيما يُحِبُّ المنعم.

وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة يتسَلَّوْن بإيمانهم وحلاوته، ويتَسَلَّوْن بما يترتَّب على ذلك من الثَّواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب، والرُّجوع إلى الحياة الطَّيِّبة المقاومة للأحزان والأتراح.

ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنُّون إليه، ويزيدهم إيمانًا وثباتًا، وقوَّة وشجاعة ويضمحل الخوف الَّذِي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ فَالخَشُوهُمُّ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا الخلق: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَالخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا الله وَفَضَلٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. حسَّبُنَا الله وَفِضَلٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. لقد اضمحلَّ الخوف من قلوب هؤ لاء الأخيار، وخلفه قوَّة الإيمان وحلاوته، وقوَّة التَّوكُّل على الله، والثَّقة بوعده.

<sup>(</sup>١) التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٩٧).

ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم، ولا يُحْدِث لهم الكبرياء بل يتواضعون، ويعلمون أنَّه من الله، ومن فضله وتيسيره؛ فيشكرون الَّذِي أنعم بالسَّب والمسبِّب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنَّه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعزُّ، أنَّه بحول الله وقوَّته وفضله، لا بحولهم وقوَّتهم.

ويلجأون إلى الإيمان عند الطَّاعة والتَّوفيق للأعمال الصَّالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأنَّ نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرِّزق. وكذلك يحرصون على تكميلها، وعمل كلِّ سبب لقبولها، وعدم ردِّها أو نقصها. ويسألون الَّذِي تفضَّل عليهم بالتَّوفيق لها أن يُتِمَّ عليهم نعمته بقبولها، والَّذِي تفضَّل عليهم بالتَّوفيق لها أن يُتِمَّ عليهم نعمته بقبولها، والَّذِي تفضَّل عليهم بحصول أصلها أن يُتَمِّم لهم منها ما انتقصوه منها.

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التَّوبة منها، وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١].

فالمؤمنون في جميع تقلَّباتهم وتصرُّفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان، ومفزعهم إلى الإيمان، ومفزعهم إلى تحقيقه، ودفع ما ينافيه ويضادُّه. وذلك من فضل الله عليهم، ومنَّه "... وبالله وحده التَّوفيق والسَّداد.



<sup>(</sup>١) التَّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٩٨ - ١٠٠).



تقدَّم حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْخَطَّابِ وَ الْخَطَّابِ اللهِ عَلَيْمَا فَي ذكر مجيء جبريل عَلَيَاتَكُمْ إلى النَّبِيِّ على صورة أعرابيِّ يسأل، وهو يريد تعليم النَّاس دينهم، ومن هذه الأسئلة قوله: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأْنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ...

والإحسان هو أعلى مراتب الدِّين وأرفعها، وأهلها هم المُستكملون لمراتب الدِّين السَّابقون بالخيرات المُقرَّبون في عُلُوِّ الدَّرجات، وهو لُبُّ الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والإتقان، أي: إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال في الظَّاهر والباطن والسِّرِّ والعلن؛ فالمحسنون من عبادالله هم الَّذِين اتْقنوا العبادة بحيث أتواجا ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرًا وباطنًا سِرَّا وعلنًا؛ وذلك لصلاح قلوجم التَّامُ ولعظم مراقبتهم لله مُنحَهُونَعَالَ في عبادتهم وتقرُّجهم لله عَلَوتَلا، فحالهم في عبادة الله أنَّهم يعبدون الله كأنَّهم يرون الله، وهذا فيه أنَّهم بلغوا الرُّتبة العليَّة في المراقبة -مراقبة الله في أعمالهم - بحيث تكون قلوجهم حاضرة وشاهدة بعيدة عن الغفلة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٠)، ومسلم (٨) واللَّفظ له.

وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنًا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معًا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإنفاق في سبيل الله، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصَّالح مطلقًا. قال الله تَبَرْلَوْتَهُ فَيْ شَيْلُ عَلَى الله عَرَالَوْتُهُ فَيْ اللّهِ عَبَرْلُوْتُهُ فَيْ اللّهُ عَبَرْلُوْتُهُ فَيْ اللّهُ عَبْرُلُوْتُهُ فَيْ اللّهُ عَبْرِلُوْتُهُ فَيْ اللّهُ عَبْرِلُوْتُهُ فَيْ اللّهُ عَبْرِلُوْتُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْرُلُونُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ عُنَاهُ فَيْ اللّهُ عَبْرُلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

قال الشَّيخ حافظ حكمي رَحَمُ اللهُ: «وقد فسَّره النَّبِيُّ ﷺ تفسيرًا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره ﷺ لِمَا أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال ﷺ: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

أُخبر على أنَّ مرتبة الإحسان على درجتين، وأنَّ للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين:

المقام الأول: -وهو أعلاهما- أن تعبد الله كأنَّك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عَنْهَا بقلبه، وهو

أن يتنوَّر القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتَّى يصير الغيب كالعيان، فمَن عبد الله عَنِّمَ على استحضار قربه منه وإقباله عليه، وأنَّه بين يديه كأنَّه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتَّعظيم.

المقام النَّاني: مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إيَّاه واطِّلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأنَّ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأوَّل. ولهذا أتى به النَّبِي ﷺ تعليلًا للأوَّل، فقال: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، وفي بعض ألفاظ الحديث: «فَإِنَّكَ إِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، فإذا تحقَّق في عبادته بأنَّ الله تعالى يراه ويطَّلع على سرِّه وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفي عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثَّاني وهو دوام التَّحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيَّته حتَّى كأنَّه يراه، وقد ذكر الله عَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَيْر ما موضع من القرآن، كما قال عَلَا وَمَا لَتَلُوا اللَّهُ وَمَا لَتَلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَرُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ شُبِينِ اللهُ أَلَا إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَقُونَ آلَ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٢١-٦٤]، وقال تاكوتهان: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيثٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال تَنْكَوْتُعَانَ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الشُّعراء: ٢١٧-٢٢٠]، وغير ذلك من الآيات.

فأولياء الله المُتَّقون المحسنون هم الَّذِين آمنوا بالله عَنْ وبإلهيَّته وربوبيَّته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبَّةً وتذلُّلًا وانقيادًا وخوفًا ورجاءً ورغبةً ورهبةً وخشيةً وخشوعًا ومهابةً وتعظيمًا وتوكُّلًا عليه وافتقارًا إليه واستغناء به عمًّا سواه، واتَّقوه بامتثال أوامره ومحبَّة مرضاته وترك مناهيه وموجيات سخطه سرًّا وعلنًا وظاهرًا وباطنًا قولًا وعملًا واعتقادًا، واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عنها جهم علمًا وقدرةً ولطفًا وخبرةً، بأقوالهم ونيَّاتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا؟ وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله موافقًا لشرعه مناطًا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة مَن ينظر إلى ربِّه، لكمال علمهم بأنَّ الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النُّفوس بين يديه وأقبلوا بكُلِّيَّتهم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبُّوه من كُلِّ قلوبهم؛ فامتلأت بنور معرفته فلم تتَّسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون»<sup>(۱)</sup>.

كما في الحديث عن أبي هريرة وضيعة قال: قال رسول الله على: «إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) معارج القبول (٣/ ٩٩٩).

تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ

أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَتُهُ وَلَئِنْ عَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا يَرَدُدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ عَبْدِي المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». رواه البخاريُّ الله أَلْمُ

وأعظم معين على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بهدايات القرآن.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّتِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبْيِنِ ﴾ [يونس:٦١].

قال الحافظ ابن كثير وَهُوَالَدُ: «يخبر تعالى نبيّه -صلوات الله عليه وسلامه- أنّه يعلم جميع أحواله وأحوال أُمّته، وجميع الخلائق في كُلِّ ساعة وآن ولحظة، وأنّه لا يعزُب عن علمه وبصره مثقالٌ ذرّة في حقارتها وصغرها في السّموات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلّا في كتاب مبين، كقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّة فِي طُلُمنتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رُطْبٍ وَلا يَابِسٍ إلّا فِي كِنْكِ مُبِينِ ﴿ [الأنعام: ٥٩]، وأخبر تعالى أنّه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدّوابُّ السّارحة في قوله: ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أَمُمُ أَمْعَالُكُمْ مَّا فَرَطْنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٠٢).

فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء، فكيف بعلمه بحركات المُكلَّفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَا عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُولُ عَلَى الل

وقال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ السائر الأصوات على اختلافها وتشتُّتِهَا وتنوُّعِها، ﴿الْعَلِيمُ ﴾ اللَّذِي أحاط بالظّواهر والبواطن، والغيب والشّهادة؛ فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكلِّ ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٧٧).

من الهمِّ، والعزم، والنِّيَّات، ممَّا يعينه على منزلة الإحسان» ...

وكم في القرآن الكريم من آياتٍ عظيمة جاءت مشتملةً على بيان سعة علم الله عَنْجَوْ وإحاطته واطّلاعه، مذكّرة بسعة اطّلاعه عَنْجَوْ وشمول علمه، وأنّه سبحانه أحاط بكُلِّ شيء علمًا وأحصى كُلَّ شيء عددًا، وأنّه عَنْجَوْ يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنّه عَنْجَوْ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصُّدور؛ يعلم جلَّ في علاه الخوافي والمعلنات والغيب والشّهادة لا تخفي عليه خافية.

قال الله عَنْجَلْ: ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النّور: ٢٤]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ الضَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ الضَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [يوسف: ١٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [يوسف: ١٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَمُ مَا يُعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ١٨]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا يُعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فَيْدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الفُورِ كَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَيْدُونَ وَمَا اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْفُورِ كَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي المُنْدُونَ ﴾ [المائدة: ٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي المَائدة: ٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فَي المُندَّة ؟ وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي المَائدة : ٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا ثُمُلُونَ ﴾ [المائدة: ٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فَي المَائدة : ٩]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا شُورُونَ كَوَاللّهُ يَعْلَمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ مَا شُورُونَ كَوَالَهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٩٩٥).

وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٥]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴾ [محمَّد: ١٩]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ ﴾ [أعَمَلَكُمْ وَمَثَونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثَونَكُمْ وَمَثَونَكُمْ مَا تَكُتُمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٠].

فتأمَّلُ هذه الآيات ونظائرِها، والوقوفُ عند مضامينها و دلالاتها و هداياتها؛ يعينُ العبدَ بإذن الله بَالِقَوْقَ على صلاح قلبه والتَّرقِّي لبلوغ مرتبة الإحسان في عبادة الله والإتقان في طاعته والتَّقرُّب إليه سبحانه، في الأوقات كلِّها والأحوال جميعها، في الغيب والشَّهادة والسِّرِّ والعلانية. جعلنا الله من عباده المحسنين وأوليائه المُتَّقين.





عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَهَ عَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي عَلْقِ السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي عَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ ﴾ فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي عَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَنَّ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثمَّ أَذَّنَ بِلَالُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ » الله. متَّفق عليه.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَعُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ يَقُولُ -إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ-: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوْكَلُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرِتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " كَالْمَتُ وَالْكَالُكَ مَتَّ عَلَيْكَ عَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرِتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " وَالْكَالُ مَتَّ وَالْمَارِدُ مَ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " وَالْكَالُ مَتَّ عَلَيْ عَلَى اللَّهُمْ لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْتَتَ عَلَى الْمَوْرُ لِي مَا وَالْمَالُكُ وَالْمَارُدُ وَالْمَارُونُ وَالْمَالُولِهُ وَلِي لَا إِلَهَ إِلاَ أَلْتَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَالْمَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَالُكَ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمِي لَا إِلَهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْفَالَةُ الْمَالُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِى اللْمَالُولُولُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُولُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْم

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلِيَقِينَ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٩٥٤)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٣١٧)، ومسلم (٧٦٩).

بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ مِنْ غَيْرِشَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ أَنْ يَطِيرُونَ ﴾ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَيَّيْطِرُونَ ﴾ [الطور:٣٥-٣٧] كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ ﴾ (واه البخاريُّ.

السَّماوات والأرض آيتان عظيمتان دالَّتان على عظمة الخالق جلَّ في علاه، وتفرُّده بالجلال والكمال، وأنَّه سبحانه المعبود بحقِّ ولا معبود بحقِّ سواه.

ومَن يقرأُ كتاب الله عَلَيْ يتكرَّرْ عليه -ورودًا في الآيات-؛ ﴿ يَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، ﴿ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ﴿ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الزُّمر: ٣٦]، ﴿ لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْتُهُمَا لَهِ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْتُهُمَا لَكِينِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]؛ في مواطن كثيرة في كتاب الله عَرْجَ ما يقرب من الأربعمائة آية؛ فجديرٌ بكُلِّ مسلم أن يقف متأمِّلًا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين الدَّالَّتين على كمال الرَّبِ وعظمته، وأن يتأمَّل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بأنَّ للهُ عَرْجَلُ ما في السَّماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة، هي من هدايات القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيب، وقد أثنى الله في كتابه على المُتَفَكِّرين في خلق السَّموات والأرض، وذَمَّ المعرضين عن ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُنا فَي خلق السَّمَواتِ والأرض، وذَمَّ المعرضين عن ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُنا خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتَ لِأَوْلِ الْأَلْبَيْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُنا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتِ لِأَوْلِ الْأَلْبَيْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُنا السَّمَاةَ سَقْفًا تَحْفُوطُلُ أَ وَهُمْ عَنْ ءَائِنِها مُعْمِثُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٥٤).

قال ابن القيِّم مِنْ الله الله عند كُلِّ كلمة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ وَاخْبِلَفِ الَّيل وَالنَّهَارِ وَمَا ۚ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية:٣-٥]، ثمَّ تأمَّل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ أَعَلَى مطلوب واحد أم مطالب مُتَعدِّدة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النَّمط، كآخر سورة آل عمران، وقوله في سورة الرُّوم: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۗ ﴾ [الرُّوم: ٢٠] إلى آخرها، وقوله في سورة النَّمل: ﴿قُلِ ٱلْحُمْدُ بِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّ ءَاللَّهُ النَّمل: ٥٩] آخر الآيات، وأضعاف ذلك في القرآن الكريم، وكقوله في سورة الذَّاريات: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِأَمْوِقِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُمَّ ۚ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ﴾ [الذَّاريات: ٢٠- ٢١]، ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥]، فهذا كلُّه من الحقِّ الَّذِي خلقه به السَّموات والأرض وما بينهما وهو حتُّ لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كُلُّ مُوَفَّق كاتب وغير كاتب، كما قيل:

من الملأ الأعلى إليك رسائل ألا كُلُّ شيء ما خلا الله باطل تأمَّل سطور الكائنات فإنَّها وقد خُطَّ فيها لو تأمَّلت خطَّها

لم يخلق الله العالم عبثًا.

وأمَّا الحقُّ الَّذِي هو غاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العباد، وغاية تراد بهم. فالَّتِي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عَرَبَا وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم،

قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ [الطّلاق: ١٢]، فأخبر أنَّه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذَّاريات:٥٦]، فهذه الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربَّهم ويعبدوه وحده.

وَأَمَّا الْعَايِة المرادة بِهِم: فهي الجزاء بالعدل والفضل والثّواب والعقاب، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ اَسَتُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّعُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّعُوا بِمَا عَلَوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّعُوا بِمَا تَسْعَى ﴾ [النّجم: ٣١]، قال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَة عَالِية أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى اللّهُ اللّهِ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴾ [طه: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَة عَالِينَ لَهُمُ اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ اللّهِ عَلَى الْمَعْرَقِ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّمُونِ وَالْمُرْضَ فِي سِنَّةِ أَيّامِ ثُمُّ السّتَوى عَلَى الْعَرْقِ بُكِيرٍ الْمُمْرِ مَا مِن شَفِيعٍ إِلّا مِنْ بَعْدِ عَلَى السَّمُونِ وَالْمُرْقِ فَي سِنَّةِ أَيّامِ ثُمَّ السّتَوى عَلَى الْعَرْقِ بُكِيرٍ اللّهُمْ مَا اللّهُ رَبُّكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّمُونِ وَالْمُرْقِ فَي سِنَّةِ أَيّامِ مُمْ السّتَوى عَلَى الْعَرْقِ بُكِيرٍ اللّهُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعَدَ اللّهِ إِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ السَّمَواتِ وَالْمُرْقِ السَّمُولُ وَعِلُوا الطّيَلِحَتِ بِالْقِسْطُ وَالّذِينَ كَفُرُوا الْمَالِحَقِ وَلَي السَّمَلُ عَلَى السَّمَلُ عَلَى السَّمُولُ وَعِلُوا الطّيَلِحَتِ بِالْقِسْطُ وَالّذِينَ كَعَلَوا السَّامِ وَالْمَالُونُ مِنْ صَعِيمِ وَعَذَابُ اللّهِ السَّمُولُ وَعِلُوا الطّيلُونَ السَّمَلُ عَلَى الحقِ السَّموات والأرض وما بينهما على الحقّ أَوَّلًا وآخِرًا ووسطًا، وأنَّها خُلِقَت بالحقِّ وللحقِّ وشاهدة بالحقِّ السَّعلى الحقِّ الصَّق الحقِّ وللحقِّ وشاهدة بالحقِّ اللّهُ المُنْ اللّه ولمَا اللّه والمَولُ السَّوْلُ وَالْمَالُولُ الْمَالِولُ الْمَالِولُ السَّوْلُ والمَولُ واللّه والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والْمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمُعَلَّولُ السِّهِ الْمُنْ اللّهُ والْمَولُ الللّه والمَولُ والمَولُ والمَولُ والمَولُ السَّهِ الللّه والمَالِمُ الللللّه المَالِمُ الللّه والمَولُ والمُعْلَمُ اللللّه المُعْلَمُ اللّه المُعْلَمُ الللّه المَالْمُ اللللللللّه المَلْمُ اللْمُوالِمُ الللللّه المَالِمُ الللللّه المَالِمُ الللّه ال

وقال رَحَهُ الله الكريم-: «ولهذا قال أن تحىء سورة في القرآن الكريم-: «ولهذا قال أن تحىء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها:

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الفوائد لابن القيِّم (٤/ ١٦٣ - ١٦٤).

- # إمَّا إخبارًا عن عظمها وسعتها.
  - \* وإمَّا إقسامًا بها.
  - ﴿ وَإِمَّا دُعَاءً إِلَى النَّظرِ فيها.
- \* وإمَّا إرشادًا للعباد أن يستدلُّوا بها على عظمة بانيها ورافعها.
- \* وإمَّا استدلالًا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة.
- ﴿ وَإِمَّا استدلالًا منه بربوبيَّته لها؛ على وحدانيَّته وأنَّه الله الَّذِي لا إله إلَّا هو.
- وإمَّا استدلالًا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور
   فيها؛ على تمام حكمته وقدرته.

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السَّعادة لابن القيِّم (١/ ١٩٦ - ١٩٧).

وفي أعظم آية من كتاب الله عَنْجًا آية الكرسيِّ الَّتِي سيق فيها من براهين التَّوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية أخرى من القرآن، ذكر فيها من جملة البراهين: مُلكه عَنْجًا للسَّماوات والأرض، قال تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْبَراهِين: مُلكه عَنْجًا للسَّماوات والأرض، قال تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَيُّ اللهُ مُوَ الْحَيْدُ مَن ذَا ٱلَذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالتَّقُرُّ د من أعظم براهين وجوب توحيده وإخلاص الدِّين له جلَّ في علاه.

إِنَّ مَن له ما في السَّماوات وما في الأرض قد أحاط بالخلق علمًا وأحصاهم علمًا وأحصاهم علمًا وأحصاهم علمًا وأكان الله تعالى: ﴿ وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُحِيطًا ﴾ [النِّساء: ١٢٦].

إِنَّ مَن له ما في السَّماوات وما في الأرض أحاط علمًا ببواطن الأمور وخفايا القلوب وما تُكِنُّه الصُّدور؛ فلا تخفى عليه خافية وهو على كلِّ شيء قدير، قال الله تعالى: ﴿ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱنفُسِكُمْ قَدير، قال الله تعالى: ﴿ لِلَهَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱنفُسِكُمْ قَديمُ فَي أَنفُسِكُمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَلَا تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللّهُ فَيَعَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا لَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

إِنَّ مَن له ما في السَّماوات وما في الأرض سيقف بين يديه العباد ويكون مصيرهم ومردُّهم إليه؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، قال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [آل عمران: ١٠٩]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱستَوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِي اللّهِ يَعَالَى : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱستَوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِي اللّهِ يَعَالَى الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱستَوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِي اللّهِ يَعَالَى الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَالأَرض اللهِ الله عَلَى السَّمُواتِ والأَرض، النَّينَ أَحْسَنُوا بِاللهُ عَلَى السَّمُواتِ والأَرض،

وخلق الموت والحياة، وزيَّن الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم؛ ليعلم مَن يريده ويريد ما عنده ممَّن يريد الدُّنيا وزينتها، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُّ أَيْكُمُ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُّ أَيْكُمُ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآرِضِ فِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمُ الشَّرُقُ مَن عَمَلاً ﴾ [هود:٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ فِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمُ الشَّيْمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف:٧-٨].

إِنَّ مَن له ما في السَّماوات وما في الأرض تفرَّد جلَّ في علاه بالحكم الجزائِيِّ؛ يغفر لمَن يشاء ويُعَذِّب مَن يشاء، فالأمر أمره والملك ملكه، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَفُورُ تعلى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَلَكَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ [الفتح: ١٤].

إِنَّ مَن له ما في السَّماوات وما في الأرض واجب على العباد أن يطيعوه، وأن يعملوا بوصاياه، وأن يتَقوه في السِّرِّ والعلن، وأن يعلموا أنَّه غنيُّ عنهم، وأن يعملوا بوصاياه، وأن يتَقوه في السِّرِّ والعلن، وأن يعلموا أنَّه غنيُّ عنهم، وأنَّهم فقراء إليه وأنَّه لا حول لهم ولا قُوَّة إلاّ بالله؛ قال الله جَارِفلا: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي الشَّمَونِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا اللَّيْنَ أُوثُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ التَّقُوا فِي اللَّرْضِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَكَانَ الله عَنيًّا جَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَكَانَ الله عَنيًّا جَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَكَانَ الله عَنيًّا جَمِيدًا الله وَيَأْتِ فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللَّهُ وَكِيلًا الله الله عَنيًّا جَمِيدًا الله وَيَأْتِ فِي الله وَيَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَكِيلًا الله الله عَنيًّا عَمِيدًا الله وَيَأْتِ فِي اللَّهُ وَكِيلًا اللهُ الله وَيَأْتِ اللهُ وَكَانَ الله عَنيًّا عَمِيدًا الله وَيَأْتِ فِي اللَّهُ وَلَا الله اللهُ عَنيًّا عَلَيْهُ وَكِيلًا الله وَيَأْتِ فِي اللَّهُ وَكِيلًا اللهُ اللهُ عَنيًّا عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللَّهُ وَلَانَ اللهُ عَنيًّا عَمِيلًا النَّالُ وَيَأْتِ اللهُ اللَّهُ عَنيًا عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَانَ اللهُ عَنيًا عَمَا فِي اللَّهُ وَكِيلًا اللهُ وَلَلْهُ وَكُولُولُ اللهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٣١١ - ١٣٣].

إنَّ عقيدة المؤمن بأنَّ لله عَنِيلَ ما في السَّماوات وما في الأرض، وتفكُّره في هاتين الآيتين الباهرتين يثمر في حياته آثارًا عظيمة صلاحًا في قلبه وإخباتًا

لرَبِّه خضوعًا لمَن له ما في السَّماوات وما في الأرض؛ وهذا العبد فردٌ من هذه المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه ولا غنى له عن رَبِّه طرفة عين، وكُلَّمَا عمَّق العبد التَّدبُّر في هذا المعنى؛ عرف نفسه وعرف رَبَّه وقوَّى صلته برَبِّه ومولاه.

فإنّه سبحانه لم يخلقهما لعبًا ولا أو جدهما باطلًا بل أو جدهما بالحقّ وللحقّ، قال تعالى: ﴿ اللهُ تَرَ أَتَ اللّهَ خَلَقَ السّمَنُونِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [إبراهيم: ١٩]، وقال تعالى ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُ الدِّينَ كَفَرُوا فَويَلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّادِ ﴿ فَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الله

رزقنا الله التَّفكُّر في آياته، وحسن الانتفاع بمواعظ القرآن وهداياته.





عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهَ عَالَى: ﴿ جَاءَ حَبْرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى إِصْبَعِ ، مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءُ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ . إَنَّ الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِصْبَع ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِصْبَع ، ثُمَّ يَهُزُّهُ مَنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِصْبَع ، قَمَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى إِصْبَع ، ثُمَّ يَهُزُّهُ مَنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِصْبَع ، قُمَّ اللهَ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَلَى إِصْبَع ، فَاللهَ عَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى إِللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ كَ ﴾ [الزُّمر: ٢٦] ». رواه مسلم (١٠).

إِنَّ تعظيم الله عَلَيْكُ مِن أعظم العبادات القلبيَّة، ومن أجلِّ وأشرف أعمال القلوب، فإنَّ القلب المعظِّم لله الَّذِي يَقْدُر ربَّه حقَّ قدره ويُعَظِّمه مَنَّ القلوب، فإنَّ القلب المعظِّم لله الَّذِي تحقَّق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه وأخراه، وإذا كان القلب معظِّمًا لله عظَّم العبد شرع الله، وعظَّم دين الله، وعرف أحقيَّة الله عَنْكُ وحده بالذُّلِّ والخضوع والخضوع والانكسار.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۸۶).

ومن أسماء الله الحسنى «العظيم»، وهو جَلْوَعَلا عظيم في أسمائه، وعظيم في صفاته، وعظيم في صفاته، وعظيم في وحيه وشرعه وتنزيله، وهو حَلْوَعَلا عظيم مستحقُّ من عباده أن يُعَظِّموه حَلَّوَعَلا حَقَّ تعظيمه، وأن يقدروه حَلَّوَعَلا حَقَّ قدره، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّرَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوبِتَكُ بِيمِينِهِ مَّ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ [الزُّمر: ٢٧].

## فمعاني العظمةِ الدَّالِ عليها اسمْه العظيم نوعان:

آحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه، وأنَّ له جميع معاني العظمة والجلال؛ كالقوَّة، والعِزَّة، وكمال القدرة، وسعة العلم، وكمال المجد، وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وله سنحاه وتنال الكبرياء والعظمة الوصفان اللَّذان لا يُقادَرُ قَدْرُهُمَا، ولا يبلغ العبادُ كنههما، قال الله تعالى في الحديث القُدُسيِّ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في النَّارِ» (الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في النَّارِ» (الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، والْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في النَّارِ» (الْكِبْرِيَاءُ والعَظمَةُ والعَلَى اللهُ والمَلكُوتِ، والكَبْرِيَاءِ، والعَظمَةِ» (اللهُ والمَلكُوتِ، والكَبْرِيَاءِ، والعَظمَةِ» (اللهُ واللهُ واللهِ واللهُ وال

النَّوع النَّاني: أنَّه لا يستحقُّ أحدُّ التَّعظيم والتَّكبيرَ والإجلالَ والتَّمجيدَ غيرُه، فيستحقُّ على العباد أن يعظِّمُوه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبَّته والذُّلِّ له والخوفِ منه، ومن تعظيمه سبحانه أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٨٩٤)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٩٨٠)، وأبو داود (٨٧٣)، والنَّسائِقُ (١٠٤٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

يُطاعَ فلا يُعصَى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكَر فلا يُكفَر، ومن تعظيمه وإجلاله أن يُخْضَعَ لأوامره وشرعه وحكمه، وأن لا يُعترَضَ على شيءٍ من خلقه أو على شيءٍ من شخله أو على شيءٍ من شَرْعِه، ومن تعظيمه تعظيمُ ما عظَّمَهُ من زمانٍ ومكانٍ وأشخاصٍ وأعمالٍ، والعبادة روحُها تعظيمُ الباري وتكبيرُه.

وإنَّ من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديَّة التَّعظيم للرَّبِّ: أن يتفكَّر في مخلوقات الله العظيمة وآياته -جلَّ شأنه- الجسيمة الدَّالَّة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها، يقول جلَّ شأنه: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَالَ مبدعها وكمال خالقها وموجدها، يقول جلَّ شأنه: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَالَ انوح: ١٣]. أي: لا تُعَظِّمونه حتَّ تعظيمه!! ﴿وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا اللهُ ٱلرَّ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلقَمْرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ اللهُ اللهُ مَن سَرَاجًا اللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ اللهُ اللهُ مَن سَرَاجًا اللهُ أَنْ اللهُ مَن سِرَاجًا اللهُ أَنْبَتَكُمْ مِن اللهُ اللهُ مَن سَرَاجًا اللهُ أَنْبَتَكُمْ مِن اللهُ اللهُ مَن سَرَاجًا اللهُ أَنْبَتَكُمْ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مَن سَرَاجًا اللهُ ا

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَهُاللہ: «أي: لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر.

﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ﴾ أي: خلقًا من بعد خلق، في بطن الأمِّ، ثمَّ في الرَّضاع، ثمَّ في سنِّ الطُّفوليَّة، ثمَّ التَّمييز، ثمَّ الشَّباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق، فالَّذِي انفرد بالخلق والتَّدبير البديع متعيِّنٌ أن يُفْرَد بالعبادة والتَّوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيهٌ لهم على الإقرار بالمعاد، وأنَّ الَّذِي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم.

واستدلَّ أيضًا عليهم بخلق السَّماوات الَّتِي هي أكبر من خلق النَّاس، فقال: ﴿ أَلَةِ تَرُوۡا كَيۡفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ أي: كلَّ سماء فوق الأخرى.

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ﴾ لأهل الأرض ﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾.

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشَّمس والقمر الدَّالَّة على رحمته وسعة إحسانه، فالعظيم الرَّحيم، يستحقُّ أن يُعَظَّم ويُحَبَّ ويُعْبَد ويُخَاف ويُرْجَى.

﴿ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيَا﴾ عند الموت ﴿ وَتُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ للبعث والنَّشور، فهو الَّذِي يملك الحياة والموت والنَّشور.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ [نوح: ١٩]، أي: مبسوطة مُهَيَّأة للانتفاع بها.

﴿ لِنَسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ٢٠]، فلولا أنَّه بسطها، لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها، والبناء، والشُّكون على ظهرها ، الله فهي آيات عظام وشواهد جسام على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي اَخْنِكَفِ النَّهُارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس:٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس:٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْحَيْنِ اللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِاَّوْلِي اللَّالَبِ ﴾ [آل عمران:١٩٠]، أي: براهين واضحات وشواهد بينات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جلَّ واضحات وشواهد بينات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جلَّ شأنه، السَّموات في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السَّيَّارة والثَّوابت، والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها وَوهَادها وأشجارها وما فيها من المنافع المُتنَوِّعة.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن للسِّعديِّ (ص٨٨).

إِنَّ تَفَكُّر المؤمن وتأمُّله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه، إذا تفكُّر في هذه الأرض الَّتِي يمشي عليها والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب، فإذا ما وسَّع النَّظر ونظر فيما هو أعظم من ذلك وتأمَّل في السَّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده عظمة الأرض بالنِّسبة إلى عظمة السَّماء، ثمَّ إذا تأمَّل فيما هو أعظم وهو السَّماوات السَّبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة، ثمَّ إذا تفكُّر في ذلك المخلوق العظيم الَّذِي قال الله عنه في أعظم آية في كتاب الله، قال جلَّ شأنه: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أي: أحاط بها فلم يضق عنها لعظم سعته؛ فتتضاءل عظمة السَّماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا المخلوق، ثمَّ تتضاءل هذه العظمة إذا تفكُّر العبد في النِّسبة بين عظمة الكرسيِّ وعظمة العرش المجيد أوسع المخلوقات وأعظمها، وقد ثبت عن ابن مسعود وَهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام، وَمَا اللَّهُ عَام، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَام، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ، وَالْمَاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَام، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ عَرِّضٌ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ " ".

وثبت في المسند من حديث أبي ذرِّ وَلَيْهَ مَ مرفوعًا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْحَلْقَةِ» "". هذه عظمة مخلوقات الْعَرْشِ عَلَى الْحُلْقَةِ» "". هذه عظمة مخلوقات

<sup>(</sup>١١) رواه الدَّارميُّ في الرَّد على الجهميَّة (٨١)، والطَّبرانِيُّ في الكبير (٨٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في العرش (٥٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٠٩).

تأخذ بالقلوب و تبهر العقول، فإذا ما تفكّر العبد هذا التّفكّر العظيم عملًا بقول نبيّنا عَلَيْهِ السّلام التّفكّر إلى عظمة الخالق غليم المنتفز المنافق المخلوقات بهذا العظم فكيف الشّائن بمبدعها!! وكيف الأمر بخالقها جلّ شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته، تبارك اسمه وتعالى جدّه وبهرت حكمته وتمّت نعمته وقامت على عباده حُجّته والله أكبر كبيرًا.

وإذا عظَّمت القلوبُ الله عَظُم في النَّفس شرعُ الله، وعظُمت حرماتُ الله، وصلحت أحوال العباد، ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحجُّ:٣٦]، أي: أمارة بيِّنة ودلالة واضحة على تقوى قلب مَن كان كذلك لربَّه، ويقول جلَّ شأنه: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِن دَرَبِهِ . ﴾ [الحجُّ:٣٠].

إنَّ تعظيم الله جلَّ شأنه فرع عن المعرفة بالله عَلَيْكُ فَكُلَّما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشدَّ لله تعظيمًا وأشدَّ له إجلالًا وأعظم له مخافة وتحقيقًا لتقواه جلَّ شأنه، وإذا عظَّم القلبُ ربَّه خضع له سبحانه وانقاد لحكمه وامتثل أمره وخضع له جلَّ شأنه، بالمحبَّةِ والإجلال والتَّعظيم والخوف والرَّجاء وتوابع ذلك، ومنشأ صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل في النَّاس إنَّما هو من ضعف التَّعظيم لله أو انعدامه في القلوب.

وذكر الله بالتَّعظيم لجنابه سبحانه يملأ القلب تعظيمًا لله، وقد ثبت في

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبرانِيُّ في الأوسط (٦٣١٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

الحديث أنَّ النَّبِيَ عَلَى كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (()، وكان يقول عَيَمَالِمَكَوْرَالِمَلَا: (فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَرْجَلَ (()، وكان عَلَمَالمَكَوْرَالمَلَا يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، ويقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى (()، ويقول عَيْنَ الْعَظِيمِ»، ويقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى (() ويقول عَيْنَ اللَّعْظِيمِ»، ويقول السّبانِ تَقِيلتانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: شُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ» ((). فذكر الله حَلَوْلا تعظيمًا له سبحانه وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا هو العمارة الحقيقيَّة للقلوب، وهو الشّفاء لأمراضها، وهو النّذي تتحقّق به تقوى العبدِ لرَبِّه حَلْوَلا والتّعظيمُ لمولاه.

وليحذر العبد من الذُّنوب والمعاصي؛ فإنَّ أضرارها على العبد أن تُضْعِف في قلبه التَّعظيم لله، قال ابن القيِّم وَحَمُّالله: "ومن عقوبات الذُّنوب: أنَّها تضعف في القلب تعظيم الرَّبِّ عَلَى لالله و تضعف و قاره في قلب العبد و لا بُدَّ، شاء أم أبى، ولو تمكَّن وقارُ الله وعظمته في قلب العبد لما تجرَّ أعلى معاصيه، ورُبَّمَا اغترَّ المُغْترُّ، وقال: إنَّما يحملني على المعاصي حسن الرَّجاء، وطمعي في اغترَّ المُغْترُّ، وقال: إنَّما يحملني على المعاصي حسن الرَّجاء، وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النَّفس؛ فإنَّ عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذُّنوب، والمتجرِّئون على معاصيه ما قدروا الله حقَّ قدره، وكيف يقدره حقَّ الذُّنوب، والمتجرِّئون على معاصيه ما قدروا الله حقَّ قدره، وكيف يقدره حقَّ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٨٧٣)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤).

قدره، أو يُعَظِّمه ويُكَبِّره، ويرجو وقاره ويجلُّه؛ مَن يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال، وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحلَّ من قلبه تعظيم الله عَلَيْلَة، وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقُّه» (1).

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى الرَّبِ العظيم المنتهى وإليه الرُّجعى، ولا نجاة في ذلك اليوم إلَّا بالتَّعظيم لله والعمل بموجَبات هذا التَّعظيم، وأهل الإيمان في الدَّار الآخرة درجات عند الله بحسب حظِّ قلوبهم من التَّعظيم لله، وأمَّا مَن لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدَّار إلَّا النَّار قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَن أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَننِي لَرُ أُوتَ كِننِيهَ ۞ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَابِيهَ ۞ يَليَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ مَن أُوتِي كِننَبهُ بِشِمَالِهِ فَي مَلكَ عَنِي سُلطَنيه ۞ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَابِيهَ ۞ يَليَتَهَا كَانتِ ٱلْقَاضِية سَلَّا أَعْنَى عَنِي مَالِية ۖ ۞ هَلكَ عَنِي سُلطَنيه ۞ غَدُوهُ فَعُلُوهُ ۞ فَكُونُ فَا لَهُ مِن ذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ لا سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ [الحاقَة: ٢٠-٣٣]، والسَّبِ في ذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ لا يؤمِن بِاللهِ ٱلعَظِيمِ ﴾ [الحاقَة: ٣٣].

اللَّهُمَّ، بك آمنًا، وعليك توكَّلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بك، اللَّهُمَّ، املأ قلوبنا محبَّة لك وتعظيمًا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كلَّه، لا إله إلَّا أنت.



<sup>(</sup>١) انظر: الدَّاء والدَّواء لابن القيِّم (ص٦٩).



روى الإمام البخاريُّ في صحيحه من حديث أمِّ المؤمنين عائشة وَ اللهُ وَ النَّبِيَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ النَّبِي اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

وروى البخاريُّ عَنْ أَنسِ وَ اللهَ عَنْ أَنْ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، حَتَّى يَقْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى افْتَتَحَ بِهَذِهِ مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرًأ بِأُخْرَى؛ فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقُرَأ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقُرَأ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقُرَأ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقُرَأ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَعْرَأ بِأَخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ أَوُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَلِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكُنُكُمْ، وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ، وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأُمُرُكُ فَلَانً فَلَانًا أَتَاهُمُ النَّبِي عِيهِ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «يَا فَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» ه.

وعَنْ أَنَسٍ مِلْ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَا لِلَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». متَّفق عليه "ا.

إِنَّ أَجلَّ مقامات العابدين وأعظم منازل السَّائرين: محبَّةُ ربِّ العالمين وخالق الخلق أجمعين، الَّذِي لا إله إلَّا هو، الملكُ القدُّوس السَّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبَّار المُتَكبِّر، الخالق البارئ المُصَوِّر، ذو الجلال والإكرام، الرَّبُّ العظيم سبحانه الَّذِي له الأسماء الحسنى والصِّفات العليا، وهي روح الدِّين وغذاء الأرواح، وأساس السَّعادة وقوام الدِّين والأعمال.

قال ابن القيِّم وَ اللهِ المنزلة الَّتِي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمَّر السَّابقون، وعليها تفانى المُحِبُّون، وبروح نسيمها تروَّح العابدون؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقُرَّة العيون، وهي الحياة الَّتِي مَن حرمها فهو من جملة الأموات، والنُّور الَّذِي مَن فقده فهو في بحار الظُّلمات، والشِّفاء الَّذِي مَن عدمه حلَّت بقلبه جميع الأسقام، واللَّذَة الَّتِي مَن لم يظفر بها فعيشه كلُّه هموم وآلام، وهي روح

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٦)، ومسلم (٤٣).

الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال الَّتِي متى خلت منها فهي كالجسد الَّذِي لا روح فيه، تحمل أثقال السَّائرين إلى بلاد لم يكونوا إلَّا بشقِّ الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها، وتُبوِّؤهم من مقاعد الصِّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم الَّتِي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الَّذِي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب» الله المنازلهم الأولى من قريب» الله المنازلة المنا

وهي أساس السّعادة، وسبيل الفلاح في الدُّنيا والآخرة، الجالبةُ للأعمال، المحقِّقةُ للكمال، البالغةُ بالعبد إلى خير المقامات وعليِّ المنازل. فشأنها عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة، وكان من دعاء نبينًا عَيْمات وَكُوْ كما في سنن التِّرمذيِّ وغيره: «أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ فِي سنن التِّرمذيِّ وغيره: «أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقرِّبُ إِلَى حُبِّكَ» (١)، وجاء في صحيح البخاريِّ وغيره من حديث أبي هريرة وَلَسَّعَةُ أَنَّه عَلَى اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُهُ وَلَى اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُهُ، قَلَلَ: اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُوهُ، قَلَلَ: فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ (١)، وهذا هو معنى في حل اللهُ سبحانه: ﴿إِنَّ اللهِ مَا عَنْ اللهُ يُحِبُ الْمُمُ الرَّمَنُ وَدًا ﴾ قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهِ يَاكُنُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ سَبَجْعَلُ هَمُ الرَّمَنُ وَدًا ﴾ قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهِ يَاكُنُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ سَبَجْعَلُ هَمُ الرَّمَنُ وَدًا ﴾ [مريم: ٩].

وثمار المحبَّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبِّين في الدُّنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٧) رواه التِّرمذيُّ (٣٢٣٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٧٤٨٥)، ومسلم (٢٦٣٧).

لا حصر لها ولا عدَّ، ويكفي المحبَّ أنَّ الله تَبْرَكُونَتُهُ الله مَويِّدًا وحافظًا، ومسدِّدًا وموفِّقًا.

وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصَّوارف وتنوُّع الملهيات والصَّوادِّ الَّتِي يُثْلَى بها النَّاس؛ تضعف محبَّة الله في القلوب، ويضعف تبعًا لذلك آثارُها وثمارُها وموجباتها، وهذا مقامٌ يتطلَّب من العبد عودةً صادقةً بنفسه إلى الله؛ باحثًا عن سبيل نيل محبَّة الله عَلَاقِعَان، مُتَطَلِّبًا الأمور الجالبة إلى قلبه محبَّة الله عَلَاقَهُ، وبهاؤُه وضياؤُه، وذلك بعمارته بمحبَّة الله جَلْعَلا.

وهذه وقفة أُذكِّر فيها بجملة من الأمور العظيمة الَّتِي تجلب إلى القلوب محبَّة ذي الجلال والإكرام:

فَأُولَ ذَلِكَ: عنايةٌ صادقة بكتاب الله تدبُّرًا وتأمُّلًا ﴿ كِنَبُ أَزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ لِيَنَبَرُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَقلَ الخطاب وفهمَ المراد، فهذا من أعظم الأمور الحالبة لمحبَّة الله عَلَّرَعَكِ؛ التَّامُّل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الَّذِي، ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ومن الأمور الجالبة للمحبّة العناية بالنَّوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ عظيم يجلب للقلوب المحبَّة ويُغَذِّي القلوب بها، وشاهد ذلك فيما رواه البخاريُّ وغيره عن النَّبِيِّ عِلَيُّ فيما يرويه عن ربِّه أنَّه قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ

بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي وَبَصَرَهُ اللهِ عَلَيْنَهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ الله والمعنى: أنَّ الله سبحانه يُؤَيِّده ويُسَدِّده في سمعه وبصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله.

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: إيثار محابّ الله على محابّ النّفس، وتقديمها على ما يحبُّ مهما كانت رغبة النّفس ومهما كان طلبها، وقد تقدَّم قول النّبِيّ على ما يحبُّ مهما كانت رغبة النّفس ومهما كان طلبها، وقد تقدَّم قول النّبِيّ قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّا لِلّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النّارِ» (ثَانُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النّارِ» (ث).

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا؛ فإنَّ العبد كُلَّما كان أعظم معرفة بالله كان لله أحبَّ ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، وشاهِدُ ذلك في قول الله تَباكَوْتُعَانَ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُولُا ﴾ [فاطر: ٢٨].

قال الحافظ ابن كثير وَحَمُالله: «أي: إنَّمَا يخشاه حقَّ خشيته العلماء العارفون به؛ لأنَّه كُلَّما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كُلَّمَا كانت المعرفة به أتمَّ والعلم به أكمل

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٦)، ومسلم (٤٣).

كانت الخشية له أعظم وأكثر "".

فمعرفة الله تُقَوِّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرَّجاء في القلب، وتزيد في إيمان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربِّه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرِّياح في مهابِّها، لا يلتفت يمينًا ولا شمالًا، والتَّوفيق بيد الله.

وهذه المعرفة هي الَّتِي عليها مدار السَّعادة وبلوغ الكمال والتَّرقي في درج الرِّفعة، وبها نيل نعيم الدُّنيا والآخرة، والظَّفر بأجلِّ المطالب وأنجح الرَّغائب وأشرف المواهب، ومتى كان العبد عارفًا بربِّه مُحِبًّا له قائمًا بعبوديَّته ممتثلًا أمره مبتعدًا عن نواهيه؛ تحقَّق له بهذه المعرفة والعبوديَّة اللَّتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموُّه المنشود، بل «ليست حاجة الأرواح قطُّ إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبَّته وذكره والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزُّلفي عنده، ولا سبيل إلى هذا إلَّا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكُلَّمَا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكُلَّمَا كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه» (الله أعرف ومنه أبعد، والله ينزل

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: تذكّر نعم الله و آلائه و إحسانه وبِرّه، ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النّحل: ٥٣]، فإذا تذكّر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد شرح نونيَّة ابن القيِّم (١/ ٢٤).

المتتابعة؛ تحرَّكت في قلبه المحبَّة وزاد شأنها وارتفع مقامها، وقد كان نبيُّنا عَنِيَّا المَتَابِعة؛ تحرَّكَ في قلبه المحبَّة وزاد شأنها وارتفع مقامها، وقال -مثنيًا عَنِيَّا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ وَحَامدًا-: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ». رواه مسلم (۱۰).

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: مجالسة أهل الصَّلاح والتُّقى والإيمان والاستقامة، والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل أخلاقهم وآدابهم، كما في الحديث: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ». رواه أبو داود وغيره (۱).

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: أن يبتعد المرء عن الأمور الَّتِي تحُول بين القلب وبين ربِّه ومولاه، وما أكثر الشَّواغل الَّتِي تشغل القلوب وتمرض النُّقوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبَّة الرَّحمن، فمَن كان يريد لقلبه محبَّةً صافية ومحبَّةً صادقة؛ فليقطع كلَّ طريق يحول بينه وبين تحقيق المحبَّة.

وقد عقد ابن القيِّم رَحَمُاللَهُ في كتابه مدارج السَّالكين فصلًا نافعًا في الأسباب الجالبة للمحبَّة والموجبة لها، قال: «وهي عشرة:

أحدها: قراءة القرآن بالتَّدبُّر والتَّفهُّم لمعانيه وما أريد به.

التَّاني: التَّقرُّب إلى الله بالنَّوافل بعد الفرائض.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

الثَّالَّ: دوام ذكره على كُلِّ حال باللِّسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبَّة على قدر نصيبه من هذا الذِّكر.

الرَّابع: إيثار محابِّه على محابِّك عند غلبات الهوى.

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلُّبه في رياض هذه المعرفة ومباديها؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبَّه لا محالة.

السَّادس: مشاهدة بِرِّه وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظَّاهرة؛ فإنَّها داعية إلى محبَّته.

السَّابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكُلِّيَّته بين يدي الله تعالى.

الثّامن: الخلوة به وقت النُّزول الإلهيِّ لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتَّأدُّب بأدب العبوديَّة بين يديه، ثمَّ ختم ذلك بالاستغفار والتَّوبة.

التَّاسِع: مجالسة المُحِبِّين الصَّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثَّمر.

العامِّر: مباعدة كُلِّ سبب يحول بين القلب وبين الله عَيْنَ.

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المُحِبُّون إلى منازل المحبَّة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كُلِّه أمران استعداد الرُّوح لهذا الشَّأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التَّوفيق»(١٠).

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢).

٣٢- محبة الله

فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبَّة الرَّحمن الموجبة لدخول الجنان والنَّجاة من النِّيران، رزقنا الله جميعًا ذلك إنَّه تَبُلاَتِكُ سميع مجيب، اللَّهُمَّ، إنَّا نسألك حبَّك وحبَّ كُلِّ مَن يُحِبُّك وكُلِّ عَمَل يُقرِّبنا إلى حبَّك، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، الجعل حبَّك في قلوبنا أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وملذَّاتنا، وأحبَّ إلينا من الماء البارد في شدَّة الظَّمأ والعطش؛ إنَّك سميع الدُّعاء وأنت أهل الرَّجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل.





عَنْ عَلِيٌّ وَالْمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ فَ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ فَ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ فَ أَنْ يُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ تَطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى مَعْضٍ، قَالَ: بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ فَعْ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟! فَبَيْنَمَا هُمْ كَذِخُرُ لِلنَّبِيِّ فَعَلَا: لَوْ دَخَلُوهَا مَا كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ فَعَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». مَتَّفَق عليه ١٠٠٠

الحديث هنا عن عبوديَّةٍ عظيمٌ شأنها، جليلٌ أمرها، كبيرٌ خطبها، جديرٌ بكُلِّ مسلم أن تعظم عنايته بها، ففيها برُّ الأمان، وسبيلُ النَّجاة، ونيلُ السَّعادة في الدُّنيا والآخرة؛ إنَّها عبوديَّة الفرار إلى الله جلَّ في علاه للنَّجاة من سخطه ومن النَّار، كما قال الله بَالْوَرَعُالُ في سورة الذَّاريات: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى الله بَالْوَرَعُالُ في سورة الذَّاريات: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ يَالُورَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠).

والنَّاس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمَّا السُّعداء فهم الفارُّون إلى الله، طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الدُّنيا والآخرة. وأمَّا الأشقياء فهم الفارُّون من الله لا إلى الله، وهذا سبيل شقاء وهلاك في الدُّنيا والآخرة.

قال ابن القيِّم مَهُ الله: «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو نوعان: فرار السُّعداء وفرار الأشقياء، ففرار السُّعداء: الفرار إلى الله عَنِينَ، وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه، وأمَّا الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عبَّاس عَلَيْتُ في قوله تعالى: ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ «فرُّوا منه إليه واعملوا بطاعته ""، وقال سهل بن عبدالله: «فرُّوا ممَّا سوى الله إلى الله "، وقال آخرون ": «اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطَّاعة "".

وقال ابن جرير الطَّبريُّ: «يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَاهْرُبُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- مِنْ عِقَابِ اللهِ إِلَى رَحْمَتِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، ﴿ إِنِّ لَكُمْ مِنَ اللهِ إِلَى رَحْمَتِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، ﴿ إِنِّ لَكُمْ مِنَ اللهِ نَذِيرٌ أُنْذِرُكُمْ عِقَابَهُ، مِنْ اللهِ نَذِيرٌ أُنْذِرُكُمْ عِقَابَهُ، وَالَّذِيرُ مُّبِينٌ ﴾ [الذَّاريات: ١٥]، يَقُولُ: إِنِّي لَكُمْ مِنَ اللهِ نَذِيرٌ أُنْذِرُكُمْ عِقَابَهُ، وَالَّذِي وَأُخَوِّ فُكُمْ عَذَابَهُ الَّذِي أَحَلَّهُ بِهَوُ لَاءِ الْأُمْمِ الَّذِينَ قَصَّ عَلَيْكُمْ قصَصَهُمْ، وَالَّذِي هُو مُذِيقُهُمْ فِي الآخِرَةِ» (١٠):

<sup>(</sup>١) تفسير الثَّعلبيِّ (٢٤/ ٦٢٥)، وتفسير البغويِّ (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الثَّعلبيِّ (٢٤/ ٥٦٣)، وتفسير البغويِّ (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغويِّ (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) مدارج السَّالكين (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان للطَّبريِّ (٢٢/ ٤٤٠).

الفرار إلى لله جلّ يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه، وفي الآية ذكر للمهروب إليه جلّ في علاه: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ ﴾، ولم يُذكر فيها المهروب منه وذلك ليتناول كلّ قاطع وعائق وحائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل رضاه سبحانه، وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنّها تعوق القلب عن سيره إلى الله و تقطع عليه طريقه، وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشّرك بالله وهو أشدُّها، ثمّ البدعة في دين الله، ثمّ المعاصي بأنواعها، ويسلم من عائق الشّرك بتجريد التّوحيد لله، ومن عائق البدعة بتحقيق السُّنَة وعائق المعاصي بتصحيح التّوبة.

## فالفرار إلى الله عَنْهُجُلَّ يتطلَّب من الفارِّ إلى الله أمورًا ثلاثة؛ يحقِّقها علمًا وعملًا:

الأمر الأوّل: معرفة مَن يفرُّ إليه؛ وهو الله العظيم جلَّ في علاه معرفةً بأسمائه وصفاته، وعظمته، وجلاله، وكماله، وعظيم اقتداره جلَّ في علاه، وشدَّة بطشه وانتقامه سبحانه، وكلَّما عظُمت معرفة العبد بالله ازداد فراره إليه جلَّ في علاه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّ ﴾ [فاطر: ٢٨]، فمَن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد.

والأمر النَّاني: معرفة الطَّريق الَّتِي يسلكها الفارُّ إلى الله عَلَيْتَلا؛ وهي لزوم طاعته سبحانه، ولهذا جاء عن ابن عبَّاس وَعَيَّنَا في معنى قوله تعالى: ﴿ فَفِرُّوا لِمَا عَنَى اللهِ واعملوا بطاعته اللهُ فَالطَّريق الَّتِي يسلكها الفارُّ

<sup>(</sup>١) تفسير الثَّعلبيِّ (٢٤/ ٥٦٢)، وتفسير البغويِّ (٧/ ٣٧٩).

إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم، وأن لا يحيد عنه ولا ينحرف، بل يمضي مستقيمًا على الصِّراط الموصل إلى الله جَرِّئَلًا بفعل الأوامر واجتناب المناهي طلبًا لرضا الله عَرَّجَلُ وحرصًا على الظَّفر بعظيم موعوده جلَّ في علاه.

والأمر الثّالث: معرفة مآل هذه الطّريق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنّة الله ورضوانه جلّ في علاه، فالفرارُ إلى الله عَرْبَجَلَ فيه نجاةٌ من السَّخط وفوزٌ بالرّضوان. والفارُّون إلى الله عَرْبَجَلَ هم الَّذِين يُزحزحون يوم القيامة عن النّار ويُدخلون الجنّة دار الأبرار، ﴿فَمَن زُحْنَ عَنِ النّادِ وَأُدَخِلَ الْجَنّة فَقَدُ فَاذَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّيُّا إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

وقد جُمعت هذه الأمور الثَّلاثة في قول الله جَلَيْقَا: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

قال الشُّوكانِيُّ رَحَمُهُ لَلَهُ: «فقد اعتبر سبحانه في كون السَّعي مشكورًا أمورًا ثلاثة:

الأوَّل: إرادة الآخرة.

التَّاني: أن يسعى لها السَّعي الَّذِي يحقُّ لها.

والثَّالت: أن يكون مؤمنًا»(١).

وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عَنِينَ ولزوم عبادته بهذه الصِّيغة ﴿ فَفُرُّوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾؛ تنبيهًا للعباد إلى أنَّ الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله؛ فإنَّ المرء على

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشُّوكانِيِّ (٣/ ٢٥٨).

خطر عظيم وهلاك متحتم، وهو مقامٌ يتطلّب من العبد عدم التّواني والتّقاعس والتّكاسل والتّباطؤ، بل هو يتطلّب مسارعة، ﴿ فَفِرُوا ﴾ أي: مسرعين إلى الله عَمْ الله : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن دَّيَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢١]. فالمقام لا يحتمل التّواني والتّباطؤ والتّسويف، وإنّما يتطلّب مبادرة ومسارعة.

ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عَنَكَل: تأمُّل الآيات الَّتِي تسبق هذه الآية في سورة الذَّاريات؛ حيث ذكر عَلَيْلا قبلها ما أحلَّه بالفارِّين من الله من أنواع المثلات وصنوف العقوبات.

قال تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ الْمُوْمِنِينَ ﴾ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَوَكُنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعُونَ بِسُلْطُلْنِ مُّبِينٍ ﴿ فَي فَتُولِّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَنجُرُ أَوْجَمَنُونُ ﴾ فَأَخَذَتُهُ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحِ الْعَقِيمَ ﴾ مَا لَذَرُ مِن وَجُودُهُ فَنَهُ الْمُرْمِينِ ﴾ وفي عادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ مَا لَذَرُ مِن مَن عَلَيْهِ أَنْ مَعْوَدُ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُواْ حَتَى جِينٍ ﴾ مَا لَذَرُ مِن مَن عَلَيْهِ أَلْسُمِيعَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ وفي مَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُواْ حَتَى جِينٍ ﴿ فَعَمَلُوا مُنْ فَيهِمِ مِن فَيامٍ وَمَا كَانُواْ مُنْصَرِينَ ﴾ وقوقُ مُومَ مُومَ اللهُ عَلَيْهُمُ الصَّلِحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَي فَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُواْ حَتَى جِينٍ ﴿ اللَّهُ مَعْمَلِهُ وَمُا مَنْسِمِينَ ﴾ والذَّاريات: ٣١-٤١].

ثمَّ أَتبِع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدَّالَّة على عظمته وكمال اقتداره، فقال سبحانه: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْئِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْئِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَاللَّرَضَ فَاللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذَّاريات:٤٧-٥٠].

«منبِّهًا على خلق العالم العُلويِّ والسُّفليِّ: ﴿وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا﴾ أي: جعلناها سقفًا محفوظًا رفيعًا ﴿بِأَيْئِدٍ﴾ أي: بقوَّة. قاله ابن عبَّاس، ومجاهد، وقتادة، والثَّوريُّ، وغير واحد، ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾، أي: قد وسَّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد، حتَّى استقلَّت كما هي.

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا ﴾ أي: جعلناها فراشًا للمخلوقات، ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴾ أي: وجعلناها مهدًا لأهلها.

﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوَّ مَيْنِ ﴾ أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض، وليل ونهار، وشمس وقمر، وبر وبحر، وضياء وظلام، وجن وإنس وذكور وإناث وإيمان وكفر، وموت وحياة، وشقاء وسعادة، وجنَّة ونار، حتَّى الحيوانات والنَّباتات ﴾ (الحيوانات والنَّباتات ) (الم

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير (٧/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٢١٥).

إنَّ الفرار إلى الله عَنْ أُمُّر يتجدَّد مع المؤمن بتجدُّد اللَّيالي والأيَّام؛ فإنَّ الفتن تلاحقه، والصَّوارف والصَّوادَّ تطارده، والشَّيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمَّارة بالسُّوء، وهناك أبوابٌ على كلِّ باب منها شيطان يدعو إليه؛ فالمقام يحتاج من العبد المؤمن -صادقِ الإيمان- أن يحسن الفرار إلى الله الرَّحمن، طالبًا بفراره إلى الله عَنْ أن يخرج من هذه الحياة الدُّنيا وقد نجا من سخط الله عَنْ وفاز برضوانه جلَّ في علاه.

وهذا التَّجدُّد في الفرار إلى الله عَنْ هو تجدُّدُ في الإيمان وحسن الصِّلة بالله جلَّ في علاه، يصحب المسلم دومًا مع كَرِّ اللَّيل ومرِّ الأيَّام، كما في الصَّحيحين؛ عن البراء بن عازب عَنْ الله عَنْ قال: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْ: "إِذَا الصَّحيحين؛ عن البراء بن عازب عَنْ الله وَلَيْ الله عَلْ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ: "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَأَرْمَنْ مَنْ آخِرِ كَلامِكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرةِ "".

فقوله ﷺ في هذا الدُّعاء العظيم: «لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ»؛ فيه تجديد للإيمان والتَّوحيد كلَّ ليلة عندما يؤوي المرء إلى فراشه بأنَّه لا مفرَّ من الله إلَّا إليه، وكلُّ شيء يخافه المرء يفرُّ منه إلَّا الله عزَّ شأنه وجلَّ أمره سبحانه؛ فإنَّ مَن عظُم خوفه من الله فرَّ إلى الله عَنَّ لأنَّه لا ملجاً من الله إلَّا إليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠).

«والتَّوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت (مِنْ) و(إلى) في هذا سرُّ عظيم من أسرار التَّوحيد.

فإنَّ الفرار إليه سبحانه يتضمَّن إفراده بالطَّلب والعبوديَّة ولوازمها، فهو متضمِّن لتوحيد الإلهيَّة الَّتِي اتَّفقت عليها دعوة الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأمَّا الفرار منه إليه فهو متضمِّن لتوحيد الرُّبوبيَّة وإثبات القدر، وأنَّ كلَّ ما في الكون من المكروه والمحذور الَّذِي يفرُّ منه العبد فإنَّمَا أوجبته مشيئة الله وحده؛ فإنَّه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته، فإذا فرَّ العبد إلى الله فإنَّما يفرُّ من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فارُّ من الله إليه.

ومَن تصوَّر هذا حقَّ تصوُّره فهم معنى قوله ﷺ: «وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ»، وقوله ﷺ: «وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ»، وقوله: «لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ»، فإنَّه ليس في الوجود شيء يفرُّ منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلَّا هو من الله خلقًا وابداعًا.

فالفارُّ والمستعيد: فارُّ ممَّا أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبرُّه ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيد بالله منه» (١٠٠).

وكلُّ شيء يخافه العبد يفرُّ منه، إلَّا الله مَن خافه حقًّا فرَّ إليه، قال تعالى -في ذكر توبته على الثَّلاثة الَّذِين خُلِّفوا في غزوة تبوك-: ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مُلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيمَنُونُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التَّوبة:١١٨].

<sup>(</sup>١) الرسالة التبوكية لابن القيم (ص١٧-١٨).

\*\*\*

فهو سبحانه المعدُّ وهو الممدُّ، ومنه السَّببُ والمسبَّب، وهو الَّذِي يعيذ من نفسه بنفسه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلَّا إليه.

رزقنا الله أجمعين توبةً نصوحًا وحسنَ فرار إليه، فهو وحده المستعان وعليه التُّكلان ولا حول ولا قوَّة إلَّا به.





روى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة وَ اللَّهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» ...

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهَ عَالَ: «قَالَ اللهَ عَالَ: «قَالَ اللهَ عَبْدِي بِي؛ إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ» (\*\*).

وروى الإمام مسلم عن جابر ﴿ فَلَيْفَهُ قَالَ: سمعت رسولَ الله ﷺ قبل وفاته بثلاث يقول: ﴿ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ ﴾ (1).

ورواه أحمد وزاد في روايته: «فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ أَرْدَاهُمْ سُوءُ ظَنَّهِمْ بِاللهِ عَنْجَلُ؛ فقال الله: ﴿وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُه بِرَيِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١٦٠١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٣١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٩٠٧٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٤٣١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٨٧٧).

[فُصِّلت: ٢٣]» (11).

إِنَّ من عبوديَّات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة؛ «حُسْنَ الظَّنِّ بالله»؛ فإنَّ حسنَ الظَّنِّ به جلَّ في علاه مقامٌ عليُّ من مقامات الدِّين الرَّفيعة، والله عَرْبَعَلَ لا يُخيِّب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل، ﴿ فَإِنَّ اللهُ كَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [هود: ١١٥].

ولقد تكاثرت الدَّلائل على عِظم شأن حسن الظَّنِّ بالله، وما يترتَّب عليه من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثِّمار المباركة في الدُّنيا والآخرة، وعظم شأنه، وأنَّه عبوديَّة عظيمة وطاعة جليلة، وكُلَّمَا قوي أثمر لصاحبه الثِّمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدُّنيا والآخرة.

وحُسن الظّنّ بالله هو فرعٌ عن المعرفة بالله؛ فإنّ العبد كُلّما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته، وأنّه عائل وسع كُلّ شي رحمة وعلمًا، وأنّه سبحانه غفورٌ رحيم، توابٌ كريم، جوادٌ محسِن، يقبل التّوبة من عباده ويعفو عن السّيئات، وأنّه لا يتعاظمه ذنب، وأنّه واسع المغفرة، إلى غير ذلكم من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة؛ فكُلّمَا ازداد العبد معرفة بالله زاد حظّه ونصيبه من حسن ظنّه به؛ لأنّ منشأ حسن الظّنّ ومبناه على حُسن المعرفة بالله عَلَيَكُ وأسمائه وصفاته. فكُلُّ اسم من أسماء الله تَلكَوْمُ وكُلُّ صفة من صفاته على عبوديّة تخصُّه وحسن ظنّ يَخُصُّه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يُفقه في هذا الباب.

(١) رواه أحمد في مسنده (١٥١٩٧)، وضعفها الألباني في الضعيفه (٥/ ٩٨١)، (٧١٢).

فإذا علم المسلم أنَّ من أسماء الله تَوْكُوتُمُكُ «الغفَّار»؛ أحسن الظَّنَّ به في استغفاره، وإكثاره من الاستغفار وعنايته به و ملازمته له أن يغفر ذنبه، وأن وأن يتجاوز عن زلَّته وأن يغفر خطيئته.

وإذا علم أنَّ من أسماء الله عَلَيْوَتَعَالَى «التَّوَّاب» وأنَّه يقبل التَّوبة عن عباده ويعفو عن السَّيِّئات؛ أحسن الظَّنَّ به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه، ومهما كانت خطيئته وجرمه، وإذا كان خطؤه عظيمًا فالله عَنْجَلَّ واسع المغفرة يتوب على مَن تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه، كما قال الله مُنْجَالُهُوتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النِّينَ أَسْرَفُواْ عَلَى النَّهُ اللهُ مُنْ تَالِي مَنْ اللهُ عَنْفُرُ اللَّهُ وَمُعَمَّا اللهُ مُنْ اللهُ عَنْفُرُ اللَّهُ وَاللهُ عَنْفُرُ اللَّهُ وَاللهُ مُنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْفُرُ اللَّهُ وَاللهُ عَنْفُرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزُّم: ٥٣].

وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظّنَّ بالله وأنَّه الشَّافي لا شفاء إلَّا شفاؤه جلَّ في علاه، كما قال خليل الرَّحمن عليه صلوات الله وسلامه فيما ذكره الله عنه: ﴿ وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشُّعراء: ٨٠]، فهذا من حسن الظَّنِّ بالله، فمهما كانت شدَّة المرء فليحسن الظَّنَّ بالله عَلاَوتِعَانَ أن يشفيه ويكشف كربه، وإذا دعا بالدُّعاء المأثورة عن النَّبِيِّ عَلَيْ: «اللَّهُمّ، رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفاءَ إِلَّا شِفاؤك، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا الله أحسن الظَّنَّ بالله عَلاَقِتَ السَّافِي، لا شِفاءَ إِلَّا شِفاؤك، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا الله أحسن الظَّنَّ بالله عَلاَقِقَالُ أن يجيبه وأن يُذهب عنه ما أصابه من وجع أو ألم وشدَّة، وهو القائل جلَّ في علاه: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِ النَّاتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]،

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٧٤٣).

والقائل جَارِّتِكِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ [البقرة:١٨٦].

و جذا يعلم أنَّ حسن الظَّنِّ بالله تَلَقَوْقِه يصاحب المؤمن في جميع شؤونه وأحواله و جميع عباداته و أعماله.

ومبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله بَالْكُوتِعَالَى، ولا يحسن عبدٌ الظَّنَّ بربّه ويكون صادقًا في حسن ظنَّه به سبحانه إلَّا أعطاه الله ظنَّه، وذلك أنَّ الخير كُلَّه بيد الله مُحَاتَفُوتِعَالَى، فكُلُّ ما يرجوه المرء ويُؤمِّله ويريده لنفسه أو لغيره بيده عَرْجَلَ.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيِّم (٢/ ٩٦).

أوَّل خلقه و آخرهم وإنسهم وجنَّهم وحيَّهم وميَّتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد، فسألوه فأعطى كلَّا منهم ما سأل؛ ما نقص ذلك ممَّا عنده مثقال ذرَّة.

ومقام المعرفة بالله منها وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقامٌ عظيم، له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن في دنياه وأخراه؛ ولهذا فإنَّ من أعظم ما يُنَمِّي في العبد حسن الظَّنِّ بالله تَبْلَانِعَالَ أَن يعنى بهذا الباب -باب المعرفة بالله-.

وقد تقدَّم في الحديث القدسيِّ قول الله عَنْهَا: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي؛ إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ» إلى: أَنَّ للعبد ما ظَنَّ بربِّه جلَّ في علاه، بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية، وتأميل العفو إذا طلب العفو؛ فإن ظنَّ بالله أنَّه يُقيل عثرته ويغفر زلَّته ويقبل توبته ويرفع درجته ويُعظم مثوبته، فله هذا الظَّنُّ بربِّه جلَّ في علاه؛ ومَن

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في حسن الظَّنِّ (٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٩٠٧٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٤٣١٥).

ظنَّ خلاف ذلك، فله ما ظنَّ بربِّه جلَّ في علاه، فإنَّ للعبد في هذا المقام ما ظنَّه بربِّه؛ فإن ظنَّ الخير فله الخير، وإن ظنَّ خلاف ذلك فله ما ظنَّ.

ولهذا ينبغي للعبد أن يكون حَسَن الظن بالله حَلَيْلاً، وأن لا يتعاظم ذنبًا أن يتوب منه، فإنَّ الله عَرْجَلَ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يتعاظمه حاجة سُئِلَها جلَّ في علاه أن يعطيها، فإنَّ عطاءه كلام ومنعه كلام، ﴿إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يعطيها، فإنَّ عطاءه كلام ومنعه كلام، ﴿إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يعُلُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

وحُسن الظّنَّ بالله لا يكون مع التَّفريط والإضاعة والإهمال وتتبُّع الملاذِ والشَّهوات، وإنَّمَا يكون مع حُسن العمل وتمام الإقبال على الله عَرْزَعَلا، وأمَّا المسيء المُضَيِّع المُفَرِّط المرتكب للمُحَرَّمات المقترف للآثام، فإنَّ آثامه وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظَّنِّ بالله، قال الحسن البصريُّ وَمُعُلَقًا: "إنَّ المؤمن أحسن الظَّنَّ بربِّه فأحسن العمل، وإنَّ الفاجر أساء الظَّنَّ بربِّه فأساء العمل».

قال ابن الجوزيِّ وَحَمْاللهُ: «اعلم أنَّ صدق رجاء المؤمن لفضل الله عَرْبَعَلَ وجوده، يوجب حسن الظَّنِّ به، وليس حسن الظَّنِّ به ما يعتقده الجُهَّال من الرَّجاء مع الإصرار على المعاصي، وإنَّمَا مثلهم في ذلك كمثل: مَن رجا حصادًا وما زرع، أو ولدًا وما نكح؛ وإنَّمَا العارف بالله عَنْبَقَ يتوب ويرجو القبول، ويطيع ويرجو الثَّواب»(")، ثمَّ نقل عن الحسن وَمُمَالِهُ أنَّه قال: «إنَّ القبول، ويطيع ويرجو الثَّواب»(")، ثمَّ نقل عن الحسن وَمُمَالِهُ أنَّه قال: «إنَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل من حديث الصَّحيحين (٣/ ٣٢٣).

قومًا ألهتهم أماني المغفرة، حتَّى خرجوا من الدُّنيا وليست لهم حسنة، يقول إنِّي لحسن الظَّنِّ بربِّه لأحسن العمل»".

فينبغي للعبد النَّاصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل المثمر لحسن الظَّنِّ بالله، ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وكيف يكون المُضَيِّع المُفَرِّط محسنًا الظَّنَّ بربه! وهو عن ربه ومولاه شارد، وعن طاعته مبتعد، وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا يكون حُسن الظَّنِّ بالله إلَّا مع حسن الإقبال على الله على الله على عبد الله المؤمن أن يتَقي الله عَبِعَلَ ربَّه، وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه، وأن لا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله، فإنَّ الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره، وليحذر من اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، وليُحسِن في الإقبال على الله عَبِعَلَ منيبًا، وهو يحسن الظَّنَّ بربّه أن يغفر له زلته، وأن يقبل توبته، وأن يعفو عن إساءته، وأن يرفع درجته، وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت، وهو على حالةٍ لا يسرُّه أن يلقى الله عَلَيْكِ بها.

وإنَّ من أَشدِّ الذُّنوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوء الظَّنِّ بالله عَلَيْعَلا؛ فإنَّ الله عَرْبَعَلَ ذكر سوء الظَّنِّ به وصفًا للمشركين والمنافقين، ولم يتوعَّد بالعقاب أحدًا أعظم ممَّن ظنَّ به ظنَّ الشُّوء، قال الله تعالى: ﴿وَيُعَذِبُ ٱلمُنْفِقِينَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في الوجل والتَّوثُّق بالعمل (٢).

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاآنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوَّةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَآبِرَةُ السَّوَّةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّارِينَ الفَتح: ٦].

وسوء الظَّنِّ بالله عَلَيْ مِن أعظم أسباب الرَّدى والخسران، قال الله تعالى: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِكُمْ أَرَدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْمَنسِينَ ۞ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَمَّمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ [فُصِّلت: ٢٢-٢٤].

وسوء الظّنِّ بالله من وراء الذُّنوب والآثام؛ فإذا ساء ظنُّ العبد بربّه ساء عمله، وإذا حسن ظنُّه بربّه حسن عمله. ومداواة النَّفس في هذا المقام: أن يقبِل العبد على الله عَنْ إيمانًا وتوكلًا، ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلا، وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبوديَّة لله عَنْ أَلُ اسمِ لله وكُلَّ صفةٍ له لها من العبوديَّة وحسن الظَّنِّ بالله ما تقتضيه تلك الأسماء والصِّفات.

وبوابة الدُّخول إلى هذا المقام العظيم هي التَّوبة الصَّادقة إلى الله عَلْمَوْن مَن كُلِّ ذنب وخطيئة، ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ ﴾ من كُلِّ ذنب وخطيئة، ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النُّور: ٣١] ﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّهِ عَن رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَنتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي اللهُ النَّيِقَ وَاللَّينَ ءَامَنُواْ مَعْدُ، نُورُهُمْ مِيسَعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَامِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَ آثِمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَعْمَ، فَوْرُهُمْ مِيسَعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَامِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَ آثِمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَعْمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَامِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَ آثِمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَن قلوبكم ترجون بها رحمة ربَّكم جلَّ في علاه، ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ربَّكم عَرَقِلَ.

نسأل الله عَنْكُ أن يُوفِقنا أجمعين لحسن التَّوبة وحسن العمل وحسن الظَّنِّ بالله عَنْكُ أن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن يصلح لنا شأننا كُلَّه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.





روى ابن حِبَّان في صحيحه، والضِّياء المقدسيُّ في المختارة، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ شَرِيكِ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ ابْنِ شَرِيكِ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ اللهُ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ اللهُ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ

هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرته، بلزوم تقوى الله عَنْهَلَ، وأنَّ عليه في كُلِّ أمر نهاه الله عنه، و منعه من فعله ألَّا يفعله في الخلوات، كما قيل:

إذا ما خلوت الدَّهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عليَّ رقيب ولا تحسبَـنَّ الله يغفل ساعة ولا أنَّ ما تخفيه عنه يغيب

هذا وإنَّ أعظم زاجر للعبد، وأكبر رادع؛ علمه واستحضاره بأنَّ الله يراه وأنَّه عليم به، ومُطَّلع عليه. فإذا حدَّثته نَفْسُه يومًا بريبة، وهو في خلوة لا يراه أحدٌ مِنَ النَّاس، ذكَّر نَفْسَه بأنَّ ربَّ النَّاس مُطَّلع عليه لا تخفى عليه سبحانه خافية.

قال الشَّيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطيُّ رَحَهُ اللهُ: «أجمع العلماء على أنَّه

<sup>(</sup>١) رواه ابن حِبَّان (٤٠٣)، والضِّياء في المختارة (١٣٩٣)، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره». انظر: السِّلسلة الصَّحيحة (١٠٥٥).

أكبر واعظ، وأعظم زاجر نزل مِنَ السَّماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلًا البراح مِنَ الأرض فيه ملك قتَّال للرِّ المثل الأعلى - قالوا: لو فرض أنَّ هذا البراح مِنَ الأرض فيه ملك قتَّال للرِّ جال إن انتهكت حرماته، ذو قُوَّة وعِزَّة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة، ولو قيل لأهل بلد: إنَّ أمير ذلك البلد يبيت عالمًا بكُلِّ ما يفعلونه في اللَّيل مِنَ الخسائس؛ لباتوا مُتَأدِّبين.

وهذا خالق السَّموات والأرض، الملك الجبَّار، يخبرهم في آيات كتابه، لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم، إلَّا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر، والزَّاجر الأعظم، ﴿ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلَّا يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ مِن عَمَلُونَ مِن عَمَلُونَ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَّا صَائِحُونُ مُنْ وَنَعْلَمُ مَا قُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن اللهِ عَمْلُونَ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن اللهِ قَنْ اللهُ يَعْمَلُونَ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن اللهِ عَمْلُونَ فِي قَالَمُ مَا فِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُونُ فِي شَالُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ اللهُ وَمَا تَكُونَ فِي هَا يَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُونُ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَمُ وَلَوْ فَيْ اللهُ اللهُ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُونُ اللهُ وَلَا تَعْمَلُونَ فِي قَالَونَ مِنْ عَمَلُ إِلَا اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ وَلَا تَعْمَلُونَ فِي مَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَا كُنَا عَلَيْكُونُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

فينبغي علينا جميعًا أن نعتبر بهذا الزَّاجر الأكبر، والواعظ الأعظم، وأن لا ننساه لئلَّا نهلك أنفسنا» (١٠).

وليحذر المرء من أن تكون حاله كاللَّذِين قال الله عنهم: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُلَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النّساء:١٠٨].

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ حَمَالَةُ: «وهذا من ضعف الإيمان، ونقصان

<sup>(</sup>١) العذب النَّمير من مجالس الشَّنقيطيِّ (١/ ٣٩٢).

اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطُّرق المباحة، والمُحَرَّمة على عدم الفضيحة عند النَّاس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطِّلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول» الله المناهم،

فيجب على المسلم أن يتَّقي الله سبحانه في الخلوات، ولذا قال عَلَمُ النَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَمُ إِذَا خَلَوْتَ »، وذلك لأنَّ نفس العبد ضعيفة إذا كان في مكان خالٍ، فرُبَّما تجرَّأُ وأقدم على المعصية؛ لكونه لا يراه أحد مِنَ النَّاس، فعليه أن يتَّقي الله سبحانه في خلواته، ويُذَكِّر نفسه بأنَّ ربَّ العالمين يراه.

فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامها، لكنَّه يحتاج مِنَ العبد أن يستذكر هذا دائمًا؛ لأنَّ القلوب تغفل والنَّفوس يصيبها ما يصيبها، فكُلَّما حدَّثته نفسه بأمر يكرهه الله؛ استذكر أنَّ الله سبحانه مُطَّلع عليه، ولا يجعل الله سبحانه في نفسه أهون النَّاظرين إليه.

فإنَّ الله سُبَعَانَهُ وَتَعَالَى مُطَّلع على العباد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السَّماء، ﴿ سَوَآءٌ مِّنَكُم مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسَتَخْفِ بِٱلْيَلِ وَسَارِبُ إِلنَّهَارِ ﴾ [الرَّعد: ١٠]. الأمر سواء عنده، فما يستخفي المرء به، ويحاول أن يوقعه في اللَّيل، وفي أماكن خفيَّة أو يجهر به، كُلُّ ذلك عنده سبحانه سواء.

قال الله تعالى: ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]، فمَن تأمَّل هذا وتدبَّره؛ كان له فيه أعظم زاجر، وأكبر رادع.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٢٠٠).

قال ابن كثير وَحَدُاللَهُ في معنى الآية: «يخبر تعالى عن علمه التَّامِّ المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها؛ ليحذر النَّاس علمه فيهم، فيستحيوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحياء، ويتَّقوه حقَّ تقواه، ويراقبوه مراقبة مَن يعلم أنَّه يراه؛ فإنّه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصُّدور مِنَ الضَّمائر والسَّرائر»….

وكثيرًا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائها، بذكر علم الله واطلّاعه؛ ليوقظ القلوب، ويُنبِّه العباد على أهمّيَّة إكمالها وإصلاحها، وليُرغّبهم ويُرهّبهم.

روى ابن أبي الدُّنيا في الزُّهد قال: «كانت دعوة بكر بن عبد الله المزنِيِّ لِمَن لقي من إخوانه أن يقول له: زهَّدنا الله وإيَّاك زهد مَن أمكنه الحرام والذُّنوب في الخلوات، فعلم أنَّ الله يراه؛ فتركه» "".

وهذا مقام عظيم في الزُّهد ترك الذُّنوب في الخلوات؛ خوفًا مِنَ الله لا رياءً ولا سُمْعةً، وإِنَّما من أجل الله، فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب الَّتِي يَتَقَرَّب جها العبد الى ربَّه سُحَانَهُ وَتَعَالَ.

قال أبو حاتم البستيُّ حَمَّاتُ : «قطب الطَّاعات للمرء في الدُّنيا هو إصلاح السَّرائر وترك إفساد الضَّمائر، والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته، والقيام بحراسة قلبه، عند إقباله وإدباره، وحركته وسكونه؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۷/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدُّنيا في الزُّهد (١٣٧).

تَكَدُّر الأوقات وتَنَغُّص اللَّذَّات، لا يكون إلَّا عند فساده "".

ثمَّ روى عن مالك بن دينار أنَّه قال: «إنَّ قلوب الأبرار تغلِي بأعمال البِرِّ، وإنَّ قلوب الأبرار تغلِي بأعمال البِرِّ، وإنَّ قلوب الفُجَّار تغلِي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم؛ فانظروا ما همومكم رحمكم الله "".

أي: تَذَكَّرُوا أَنَّ رَبَّ العالمين مُطَّلع على هذه الهموم، ممَّا يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همِّه، وأن يجعل همَّه همَّا واحدًا، وهو الآخرة والفوز برضا الله سُبَحَاتُهُ وَتَعَالَ.

عن عَبْد اللهِ بن مسعود و وَ اللهُ قال: سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ اللهُ مُومَ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي أَي اللهُ فِي أَي اللهُ فَي أَنْ دِيَتِهِ هَلَكَ اللهُ اللهُ فِي أَي اللهُ فِي أَي اللهُ فَي أَنْ دِيَتِهِ هَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي أَنْ دِيَتِهِ اللهُ ا

عَنِ الحسن البصريِّ رَحَمُاللَهُ قال: «إنَّكم وقوف ها هنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا ممَّا عندكم لما بعدكم الله.

أي: عند الموت تلقون خبر ما قدَّمتم في هذه الحياة الدُّنيا، فخذوا ممَّا عندكم لما بعدكم، أي: تَزَوَّدوا للآخرة مِنَ التَّقوى، والعمل الصَّالح، وإصلاح السَّريرة.

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدُّنيا في الهم والحزن (١١٢)، وانظر: روضة العقلاء (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤١٠٦)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حِبَّان في روضة العقلاء (ص٢٨).

وفي ذلك اليوم يقول الرَّبُّ عَلَيْقَا: «يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الله البحدير بالعبد - والأمر كذلك - أن تكون المحاسبة لنفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما يسَّر وأعان، وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه، بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لأنَّه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتَّوبة والإنابة.

وفي هذا المعنى يقول الخليفة الرَّاشد عمر بن الخطَّاب مُعَلِّفُهُ: «حَاسِبُوا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧٥).

أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ﴿يَوْمَهِذِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقَّة:١٨]» !!!.

ومحاسبة النَّفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل، ومحاسبة قبل العمل.

أمًّا المحاسبة الَّتِي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الَّذِي مضى من أعماله، والَّذِي تقدَّم من أفعاله، والَّذِي سيحاسبه عنه ربُّه مُنْكَانَهُ وَتَعَالَ. ينظر في أعماله الماضية في حياته؛ هل هي على الطَّاعة والسَّداد، أم هي على العصيان والانحراف، أم أنَّه مخلِّط بين ذلك؟ فينظر في الفائت مِنَ الأعمال: إن كانت زاكية، صالحة، مستقيمًا فيها على طاعة الله حمد الله، وإن كان فيها عصيان ومخالفات، وتفريط في طاعة الله مُنبَحَانَةُوْتَعَالَى تاب وأناب: ﴿قُلُ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَفُ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الزُّمر:٥٣]، ﴿لا نَقْنَظُوا ﴾، أي: لا تيأسوا فالله عَنْجَلِّ يقبل التَّوبة، مهما بلغ الإثم وعظُم الجرم، فهو يتوب على التَّائبين. فتوبةٌ صادقة إلى الله عَنْفَل، وتوبةٌ نصوحٌ من كلِّ ذنب؛ خير من أن يلقى العبدُ اللهَ عَنْهَ لَ بذنوبه الجِسام، وَمعاصيه الكُثار. فقد جاءت شريعة الإسلام ببابِ عظيم مبارك ألا وهو باب التَّوبة، وأخبرنا نبيُّنا عَلَيه الصَّلا وَالسَّلامُ أنَّ: «التَّايِّب مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ» (١٠٠)، وأخبر عَلِيْهَ الصَّلَا وَالسَّلَامُ أَنَّ «النَّدَم تَوْبَةُ » (١١)، وأخبر عَلِيْهِ الصَّلا وَالسَّلام: «إِنَّ اللَّهُ عَرْبَعَلَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد (٣٠٦)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٢٥٠)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٢٥٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ؛ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ؛ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ولا يزال باب التَّوبة مفتوحًا ما لم يغرغر العبد، كما قال على: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (اللهَ وقال: ﴿ وَلا يَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ؛ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْب بِمَا فِيهِ (١٤).

والنّوع النّاني مِنَ المحاسبة؛ محاسبة قبل العمل، وهو النّظر في الأعمال الّتِي سيقوم بها؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إلّا مُتَفقّهًا في طريقه، كما قال بعض السّلف: «من فِقْه الرّب مُحل مأكله ومشربه وممشاه» (الله أن يتفقّه فيما يخطو إليه، وفيما يُقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذونٌ به أم هو حرام؟ كلُّ ذلك يزنه بميزان الشّرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله؛ لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله من عمل، ليكون فيها موافقًا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه سالكًا هديه.

وأسأل الله الكريم، ربَّ العرش العظيم، بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا؛ أن يُصلح لنا شأننا كلَّه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللَّهمَّ آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذيُّ (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٧١)، والبزَّار في مسنده (١٠٥٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في الإرواء تحت حديث (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبي شيبه في المصنف (١ ٥٥٩)، وابن المبارك في الزهد والرقائق (٩٨٨).



عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ؛ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقُ فَإِنَّ اللهِ قَالَ الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا». رواه البخاريُّ ومسلم "".

وعن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِيَّاتُ أَنَّ النَّبِيَ فِي وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: الله لَبُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ!» قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَعْدَيْكَ - ثَلَاثًا- قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَمُنَ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثَّمًا. رواه البخاريُّ (۱).

إنَّ من مقامات الدِّين العظيمة ومنازل السَّالكين العالية الرَّفيعة، الصِّدقَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٧٤٣)، ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٢٨).

مع الله تَبْاكُونَعَالَ في الأقوال والأعمال والأحوال؛ امتثالًا لقوله عَرْضًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّددِقِينَ ﴾ [التَّوبة: ١١٩]، وهو من أجلِّ ما تستصلحُ به القلوب، وقد جاء في القرآن الكريم آيِّ كثيرة في الحثِّ على الصِّدق مع الله حَلَيْكُ والتَّرغيب فيه وبيان ما أعدُّه الله حَلَيْكُ للصَّادقين من النُّزُل الكريم والثَّواب العظيم والأجر الجزيل في الدُّنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب:٢٤]، وقال تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ يُّ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُّ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزُّمر: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلصَّدِوَدَتِ ﴾ إلى قوله حَلْوَلا: ﴿ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وهو منجاةٌ للعبد من فتن الدُّنيا وما يلقاه فيها من شدائد ومصائب؛ فصاحب الصِّدق مع الله لا تضرُّه الفتن، ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله عَمْ الْوَقْقَالِ، قَالَ الله عَنْجًا ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِقِينَ صِدْقُهُمُّ فَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَطِيمُ ﴾ [المائدة:١١٩]، فدخول الجنَّات ونيل رضاه خَارَعَلا إنَّما هو بالصِّدق معه عَرْجَل، وفي هذا المعنى يقول الله عَرْجَل: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [محمَّد: ٢١]، فارتبطت الخيريَّة والسَّعادة والفوز بالصِّدق مع الله عَنْهَا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلُّها تؤكِّد أهمِّيَّة الصِّدق وضرورة العناية به وأنَّه لا نجاة للعبد ولا فوز له في الدُّنيا والآخرة إلَّا به.

والصِّدق حلية للمؤمن وزينةٌ له وجمال، فهو يتقلَّب في الصِّدق في كلِّ أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلَّب من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله عَرْبَة على خير حال وفي أكمل مآل، ولهذا حريٌّ بالمؤمن أن يكون متحريًّا للصِّدق مع الله تَبَاكُونَعُنَّ، وذلك بتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام، وأن يكون متحريًّا للصِّدق مع عباد الله؛ فلا يكون كاذبًا خائنًا غاشًا مخادعًا ونحو ذلك من الصِّفات الذَّميمة.

والصِّدق مع الله لا بُدَّ فيه من مجاهدة للنَّفس على القيام به، تحريًّا وترويضًا للنَّفس وتليينًا لها لتتطبَّع بالصِّدق وتتحلَّى به، كما تقدَّم في الحديث: (وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا».

والصِّدق خلَّةُ كريمة وصفةٌ عظيمة وفريضةٌ واجبة، يجب أن تصاحب المسلم في كلِّ أوقاته وجميع أحايينه، وفي كلِّ طاعاته، وفي جميع معاملاته؛ فهو فرض دائم يصحب المسلم في كلِّ قول وفعل وحال. قال بعض السَّلف: «مَن لم يؤدِّ الفرض الدَّائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقَّت، قيل: وما الفرض الدَّائم؟ قال: الصِّدق مع الله» (١٠).

وهو ليس مجرَّد دعوى يدَّعيها المرء لنفسه، وإنَّما هو حقيقةٌ تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصريُّ وَحَمَّاتُكُ: «ليس الإيمان بالتَّمنِّي ولا بالتَّحلِّي، ولكنَّ الإيمان: ما وقر في القلب، وصدَّقته الأعمال» المختيقة الستواء الظَّاهر والباطن على الاستقامة على الصِّراط المستقيم.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القريب المجيب للمنذريِّ (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزُّهد (٥٤٥)، وأحمد في الزُّهد (٢٦٣).

وكما أنَّ القلب يوصف بالصِّدق؛ فإنَّ اللِّسان والجوارح كذلك، فليس الصِّدق مع الله يكون الصِّدق مع الله يكون في القلب وحده بل الصِّدق مع الله يكون في القلب عقيدة وإيمانًا وباللِّسان نطقًا وتلفُّظًا وبالجوارح عملًا وانقيادًا، والأعمال تصدِّق القلب وتصديقها لما في القلب يتبعُ ما وقر في القلب، فإن كان الَّذِي وقر في القلب إيمانٌ وصلاح صدَّقته الجوارح بالإيمان والصَّلاح، وإن كان الَّذِي وقر في القلب ضياعٌ وفساد صدَّقته الجوارح في الضَّياع والفساد، كما قال عَيْنَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ، قال عَيْنَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ،

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبُلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ""؛ فسمَّى عمل الجوارح تصديقًا، فالجوارح تصدِّق ما استقرَّ في القلب من صلاح أو فساد؛ وهذا المعنى واضح في قول نبيِّنا عَبْمَاكَ وَلَاكُمْ في الحديث الصَّحيح: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "". فالجوارح لا يمكن أن تتخلَف عن مرادات النجسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "". فالجوارح لا يمكن أن تتخلَف عن مرادات القلوب، فحال الجوارح مع القلوب حال التبعيَّة والطَّواعية والانقياد التَّامِّ.

وهكذا اللّسان فإنّه يوصف بالصّدق، واللّسان الصّادق هو الّذِي استوى ما يتلفّظ به مع القلب صلاحًا واستقامة؛ ففي الحديث عن شدّاد بن أوس عَلَيْقَة فَاكْنِزْ النّبِيَ عَلِمُ السَّكُورُ اللّهُمْ وَالْفِضَة فَاكْنِزْ النّبِيَ عَلِمُ السَّكُورُ اللّهُمْ إِنِّي قال: «إِذَا رَأَيْتَ النّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذّهَبَ وَالْفِضَة فَاكْنِزْ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَة عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عَبَاكَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مُنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ؛ إِنّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ» الله وهذا بيك مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ؛ إِنّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ» الله وهذا الدُّعاء من الدَّعوات العظيمة الجامعة للخير كلّه، الجامعة لصلاح العبد في سرِّه وعلانيته وفي أحواله كلِّها، وقد أرشده النَّبِيُ عَلَمَ اللهُ الدُّالِقِ الدُّالِةُ هذا الدُّعاء عندما يُشغَل النَّاس باكتناز الدَّراهم والدَّنانير؛ لأنَّ هذا الدُّعاء إذا قاله الدُّعاء عندما يُشغَل النَّاس باكتناز الدَّراهم والدَّنانير؛ لأنَّ هذا الدُّعاء إذا قاله

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) وأحمد (٦٢٥٨) وللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٤٠٧)، والنَّسائِيُّ (١٣٠٤).

العبد بصدق مع الله على أمر الله، وزكت نفسه، وسلم قلبه، وكان لسانه لسان صدق، واستقام على أمر الله، وزكت نفسه، وسلم قلبه، وكان لسانه لسان صدق، وكان من أهل الصّدق في مخرجه ومدخله، وسلم أيضًا من الأمور الَّتِي كانت منه من تقصيرٍ أو ذنوبٍ أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله من تقصيرٍ أو ذنوبٍ أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله من تقصيرٍ أو ذنوبٍ أو أخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله من تقصيرٍ أو ذنوبٍ أو أخلال؛ لأنَّ فيه الله ونسيها، ﴿أَخْصَنهُ الله وَنسيها، ﴿أَخْصَنهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٢].

أمًّا مدخل الصِّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه

ورواحه صادقًا مع الله تَبَالِدَوَتُعَالَ، يخرج ويدخل مستعينًا بالله طالبًا رضا الله متَّبعًا شرع الله جَلْوَعَلا.

وأمًّا قدم الصِدق؛ فهو ما قدَّمه الصَّادقون في حياتهم الدُّنيا من صدقٍ مع الله عِلْرَعَلا وعمل بطاعته ورضاه.

وأمّا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة، ينالها الصَّادقون في الدُّنيا بأن ينشر الله جَلَّوَمَلًا لهم ذكرًا حسنًا في العالمين.

وَأَمَّا مَقَعَد الصَدق: فأكرِم به من مقعد، فهو دخول جنَّات النَّعيم، والظَّفر فيها برفيع المنازل وعليِّ الدَّرجات، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَنَهَرٍ فَي المَّذَيِ وَنَهَرٍ فَي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ ﴾.

وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصِّدق آخذ بعضها ببعض، فهي كعِقدٍ ثمين كلُّ خرزة منه توصِل إلى الأخرى وتفضي إليها بدءًا من مُدخل الصَّدق ومُخرجه؛ وذلك بأن يكون العبد في تحرُّكاته وتنقُّلاته ودخوله وخروجه وذهابه وإيابه، بالله ولله ووَفْق أمر الله مُنْكَانَهُ وَتَعَالَى، وإذا كان حال العبد كذلك؛ فإنَّه يكون بذلك قد قدَّم لنفسه أمرًا تكون به نجاته ورفعة درجاته يوم يلقى الله وهو قدَم الصِّدق، ومن أحسن ما قيل في معنى: ﴿أَنَّ لَهُمَ عَدَمَ صِدَقِ ﴾ [يونس:٢]. أي: أعمالًا صالحة وفَقهم الله منكانَهُ وَقَالَ للتقديمها في هذه الحياة: ﴿وَقَدِمُوا لِأَنْشُومُ ﴾ [البقرة:٢٢٣]، ثمَّ هذا يثمر في الدُّنيا لسان صدق في النَّاس ذكرًا حسنًا وثناءً عاطرًا وإشادةً بمآثرهم وفضائلهم، فكم من أناس توفَّاهم الله مُنْكَانُهُ وَقَالَ من قرون طوال لا ينقطع النَّاس مع كرِّ الأيَّام ومرِّ اللَّيالي

عن ذكرهم والثّناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل، وهذا من عاجل البشرى في هذه الحياة الدُّنيا، وأمَّا في الآخرة فلهؤلاء مقعدُ الصِّدق عند مليكٍ مقتدر ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقَندِرٍ ﴾ [القمر:٥٥]، في دار كرامة الله ورضوانه وفضله، وامتنانه وجوده وإحسانه؛ فارتبطت هذه الخمس الَّتِي أضيفت إلى الصِّدق ببعضها، وكلُّ منها يفضي إلى الآخر ويؤدِّي إليه.

والصِّدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالصَّادق في حياته الدُّنيا لا يزال مرتاح النَّفس طيِّب البال منشرح الخاطر، منتقلًا من خيرٍ إلى خير، والكاذب لا تزال نفسه منقبضة وأموره متعسِّرة وحياته نكِدة، متنقِّل من شرِّ إلى شرِّ.

والصِّدق يُعقِب العواقب الحميدة في الدُّنيا والآخرة، والكذب يجلب لصاحبه الرَّدي في الدُّنيا والآخرة.

والصَّادق له عند الله المنزل العليُّ وعند النَّاس الذِّكر الحسن، والكاذب ليس له في الآخرة إلَّا الخسران وليس له بين النَّاس إلَّا الذِّكر السِّيِّع.

قال ابن القيِّم حَمْلَاتُهُ: «أصل أعمال القلوب كلِّها الصِّدق، وأضدادها من: الرِّياء، والعجب، والكِبْر، والفخر، والخيلاء، والبطر، والأشر، والعجز، والكسل، والجبن، والمهانة، وغيرها؛ أصلها الكذب. فكلُّ عمل ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذّاب بأن يُقْعِده ويُثبِّطه عن مصالحه ومنافعه، ويُثِيب الصَّادق بأن يوفِّقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استجلبت مصالح الدُّنيا والآخرة بمثل الصِّدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدوين ﴾

[التَّوبة: ١١٩]، وقال: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمُّ ﴾ [التَّوبة: ١١٩]، وقال: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَقَ صَكَفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١]» (١).

ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسني وصفاته العليا؛ أن يجعلنا أجمعين مع الصَّادقين.



<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيِّم (ص١٩٨).



عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، حَقَّ الحَيَاءِ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الإسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَقَ الحَيَاء اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى الحَيَاء اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ مِنْفَعَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَي وَذَهَبَ وَاحِدٌ. وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَي فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآلِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ فِي قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». متَّفق الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ عِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». متَّفق عليه ٣٠.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ وَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى: أَوْصِني،

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٤٥٨)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦).

قَالَ: «أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ اللهَ عَنْضَلَ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلًا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ». رواه الإمامُ أحمد في الزُّهدِ والبيهقيُّ في شُعَبِ الإِيمانِ<sup>(١١)</sup>.

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدُ فَافْعَلْ»، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: «فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ». رواه أبو داود والترِّمذيُّ وابن ماجه ...

لقد تكاثرت الدَّلائل والنُّصوص وتضافرت في الحثِّ على الحياء والتَّرغيب فيه، وبيانِ مكانته العليَّة ومنزلته الرَّفيعة، وبيان ما يترتَّب عليه من الآثار العظيمة والثِّمار الكريمة، على العبد في الدُّنيا والآخرة، وأعظم الحياء شأنًا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله تاكوتها، خالق الخليقة ومُوجِدِ البريَّة، المُطَّلعِ على السِّرِ والعلانية والغيب والشَّهادة الَّذِي لا تخفى عليه من العباد خافية، ﴿ أَلَرْ يَعَلَمُ بِأَنَّ اللهَ بَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤]، ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ [النساء: ١]، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

و (الحَيِيُّ) اسمٌ مِنْ أَسْمَاء الله الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في حديثين: الأول: حديث يعلى بن أميَّة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارِ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في الزُّهد (٢٤٨)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان (٧٧٣٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحِيحة (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٠١٩)، والتِّرمذيُّ (٢٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنَجَلَ حَبِيُّ سَتِيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». رواه أبو داو د والنَّسائِيُّ "."

النَّاني: حديث سلمان الفارسيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ مَا صِفْرًا». وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَفُعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا». رواه أبو داود وابن ماجه (۱).

والحياءُ صِفَةٌ مِن صِفاتِهِ عَلَىٰ تليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلَّها لا يماثل أحدًا من خلقه، ولا يماثله أحدٌ من خلقه، كما قال تعالى: ﴿ مَلْ تَعَلَىٰ اللَّهُ مَنْ كُمِثْلِهِ عَشَىٰ أَوْهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى:١١]، وقال تعالى: ﴿ مَلْ تَعَلَىٰ لَهُ مُسَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥]، فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين.

قال ابن القيِّم حَمَّالَكَ: «وقد وصف نفسه بالحياء، ووصفه رسوله ، فهو الحييُّ الكريم، كما قال النَّبِيُ عِيْ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا اللهَ عَلِي الكريم، كما قال النَّبِيُ عِيْ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٠٤)، والنَّسائقُ (٢٠٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٤٨٨)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، وصحَّحه الألبانيُّي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٣٠)، ومسلم (٣١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (١٩٢٤)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الصَّواعق المرسلة، لابن القيِّم (٢/ ١٠٧٣).

وقال وَحَدُاللَهُ: «وأمَّا حياء الرَّبِّ تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام، ولا تُكَيِّفه العقول؛ فإنَّه حياء كرم وبِرِّ وَجُودٍ وجَلَالٍ، فإنَّه جَاكَرَ عَالَى الأفهام، ولا تُكَيِّفه العقول؛ فإنَّه حياء كرم وبِرِّ وَجُودٍ وجَلَالٍ، فإنَّه جَاكَرَ عَالَى عَلَى الله عَلَى الل

ومَنِ استحْيَا مِنَ اللَّهِ استحْيَا اللَّهُ منه، واللَّهُ عَلَيْ حَيِيُّ يُحِبُّ الحياء، والواجبُ على عبدِ اللَّهِ المُؤمنِ أَنْ يستحيي مِن ربِّهِ جَلْرَعَلا على قَدْرِ قُرْبِهِ منه وعِلْمِهِ به واطِّلاعِهِ عليهِ سُبحانهُ، مُعَظِّمًا لِجَنابِ الرَّبِّ سُبحانهُ، مُقَدِّمًا مَحابَّهُ على كُلِّ المحَابِّ.

وأعظمُ الحياءِ وأوجبُهُ وأجلُّهُ قدرًا وأفضلُهُ الحياءُ مِن رَبِّ العَالمِينَ وخالِقِ الخلقِ الخياء على الحياء مِمَّن أوجدكَ ومَنَّ عليك بصُنُوفِ النِّعَم وألوانِ المِنَنِ.

## وَالَّذِي يُحَرِّكُ فِي الْقَلْبِ الْحَيَاءَ مِنَ اللَّهِ أمور ثلاثة:

الأَوَّلَ: رؤية نعمة الله تَبَاكَ رَبِّعَانَ عليك ومنَّته وفضله، قال الله تعالى: ﴿وَءَاتَنكُمُ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ وَإِن تَعَمُّدُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللهِ اللهُ لَظَلُومٌ صَالَحًا اللهِ اللهُ ا

قال الحافظ ابن رجب رَحَمُالله: «وقد يتولَّد الحياء من الله من مطالعة النَّعم، فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كلُّه من أعلى خصال الإيمان»(١).

والتَّانية: رؤية تقصيرك في حقِّه، وقيامك بما يجب له عليك سبحانه، من

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين، لابن القيِّم (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن رجب الحنبلتي (١/٤/١).

امتثال المأمور وترك المحظور، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَوُّنَ مَا ٓءَاتَواْ وَقُلُوبَهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

والثَّالَة وقت من الأوقات وأينما تكون، فهو لا تخفى عليه منك خافية، قال تعالى: ﴿ أَلَوْ يَعُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النّساء: ١].

قال بعض السَّلف: «خَفِ اللهَ على قَدْر قُدْرَته عليك، واستحيي منه على قَدْر قُدْرته عليك، واستحيي منه على قَدْر قُرْبه منك»(١).

قال ابن رجب رحمات والمكروهات وفضول المباحات الّتي لا يعني كلّه، من المُحَرَّمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات الّتي لا يحتاج إليها، فإنَّ هذا كلَّه لا يعني المسلم إذا كمُل إسلامُه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنَّه يراه، فإن لم يكن يراه فإنَّ الله يراه، فمَن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطِّلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كلَّ ما لا يعنيه في الإسلام، ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنَّه يتولَّد من هذين المقامين الاستحياء من الله، وترك كلِّ ما يُستحيى منه "الله."

فهذِهِ الثَّلاثة مُحَرِّكَاتُ لِلقُلُوبِ، متى ما كان القلْبُ مُعَظِّمًا لِرَبِّهِ عَجَلَ، مُحِبًّا له سُبحانه، عالمًا باطِّلَاعِهِ ورُؤيَتِهِ، وأَنَّهُ لا تخفى عليه خافِيةٌ؛ تحرَّك القَلْبُ حياءً مِنَ اللَّهِ عَلَيَك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن رجب الحنبليِّ (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبليّ (١/ ٢٨٩).

ثمَّ عن هذا الحياء ينشأ كُلُّ خير وكلُّ فضيلة، فإذا وُجِدَ في القلب الحياء من الله عَلَّوْتُكُ انكفَّت النَّفس عن الأخلاق الرَّذيلة والمعاملات السَّيِّئة والأفعال المُحَرَّمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها.

وتقدَّم قول النَّبِيَ عِنْ قَالَ: ﴿ وَلَكِنَّ الْاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ؟ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى ، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ﴿ ١٠٠٠.

## فهذه أُمُورٌ أربعةٌ فيهَا جِمَاعُ الخيرِ:

الأَوْلُ وَالنَّانِي: حِفظٌ للرَّأْسِ، وحِفظٌ للبطنِ؛ وهما أثرُ الحياءِ حقًا ونتيجتُهُ وشمرتُهُ. فمَن كان قلْبُه عامرًا بالحياءِ مِنَ اللَّهِ جَلْوَعَلا بعثَه حياؤُهُ وساقَهُ إلى حِفظِ رأسِهِ، وحِفظُ الرَّأْسِ يشملُ حِفظَ البصرِ مِنَ النَّظرِ إلى الحرامِ، وحِفظَ السَّمع مِن سماعِ الحرامِ، وحِفظَ اللِّسانِ مِنَ الكلامِ الحرامِ، وحِفظَ الوجهِ عُمُومًا مِن مُقارِفةِ خطِيئةٍ أو ارتكابِ معصيةٍ. وحِفظُ البَطنِ يتناولُ عدمَ إدخالِ مُحرَّمٍ في الجوفِ، ويتناولُ كذلك حِفظَ القربِ بالأخلاقِ الفَاضِلةِ وتَجْنِيبَه مُحرَّمٍ في الجوفِ، ويتناولُ كذلك حِفظَ الفرج مِن غِشيانِ الحرامِ.

وَالأَمرَانِ الْاَحْرَانِ فِي الحديثِ وهما قَولُهُ عَيْمَ الصَّلَا وَأَنْ تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فيهما ذِكرٌ لأَمرَينِ عظيمينِ إذا استقرَّا في القَلْبِ، تحرَّكَتِ الفضائلُ فيه؛ فمَن تذكَّرَ أَنَّهُ سيمُوتُ ويبْلى،

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٤٥٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

وأنَّهُ سيقِفُ بين يدَي اللَّهِ خَلَيْكِ، وأنَّ اللَّهَ عَبَيِّ سيُحاسبه يومَ القِيامةِ على ما قدَّم في هذه الحياةِ؛ استحيا مِنَ اللَّهِ خَلْفَلا مِن أَنْ يلْقاهُ يومَ القِيامةِ بأعمالٍ سيِّئةٍ وخِصالٍ مُشِينةٍ، وأقبلَ على اللَّهِ عَرْجَلَ إقْبالًا صادقًا بإنابةٍ وحُسنِ عِبادةٍ وتمام إِقْبالٍ.

فمِن تحقيق الحياء من الله عَنْمَل: ألّا ينشغل العبد بفتن الدُّنيا ومغرياتها وملهياتها، بل يتذكَّر أنَّه سيلقى الله وأنَّه سيغادر هذه الحياة، وأنَّه سيكررُجُ يومًا من الأيَّام في قبره وحيدًا ليس معه إلَّا عمله الصَّالح، «وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى»؛ فإذا تذكَّر أنَّه سيموت وأنَّه سيبلَى وأنَّه سيقف أمام الله، وأنَّ الله عَلَيْتَلا سيسأله عمَّا قدَّم في هذه الحياة؛ فكُلُّ هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله تَبَاللونِعَال.

ويعينه كذلك على تحقيق الحياء من الله أن يكون دائمًا نصبَ عينيه الدَّارُ الآخرة، وما أعدَّ الله مَاكَوْقَعَالَيْ فيها من نعيم أو عذاب، قال على الله مَاكَوْقَعَالَيْ فيها من نعيم أو عذاب، قال على الآخرة، الآخرة ترك زِينة الدُّنْيَا»؛ فيكون مريدًا بأعماله وجه الله جَلْفَعَلَا والدَّار الآخرة، فيقبل على الأعمال الصَّالحة والطَّاعات الزَّاكية والأخلاق الفاضلة، مستمرًّا فيقبل على الأعمال الصَّالحة والطَّاعات الزَّاكية والأخلاق الفاضلة، مستمرًّا عليها في هذه الحياة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: 19].

وعندما يُنزَع الحياء من العبد فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع الشُّرور فيه، فقد جاء عن نبيِّنا عَلَيْهِ السَّرِيُ الإخبارُ بأنَّ من الأمور الَّتِي كانت متوارثة عن الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ففي الصَّحيح عن نبيِّنا عَلَيْهُ الصَّلَا أَوْلَا لَمْ

أنّه قال: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِعْتَ» (١٠). وهذا الحديث يدلُّ دلالةً واضحة على أنَّ مَن نُزع منه الحياء، فإنّه لا يُبَالي أيَّ الشُّرور فعل، وفي أيِّ الآثام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحياء من قلبه وذهابه من نفسه، فهو لا يستحيي من الله عَلَيْتَ فلا يبالي بالذُّنوب ولا يبالي في غِشْيَان المعاصي والآثام، فتتنقَّل به نفْسُه الرَّديَّة وقلبه الممرَض الَّذِي يبالي بين يلقى الله عَلَيْتَكَ، واديًا تلو الآخر حتَّى يلقى الله عَلَيْتَك، ويقف بين يديه وقد أهلكته الذُّنوب وأوبقته الخطايا.

إنَّ الواجب علينا أن نتدارك أنفسنا ما دُمنا في دار العمل بالحياء ممَّن خلقنا وأوجدنا وتفضَّل علينا بصنوف النِّعم وأنواع المِنَن، فالتَّقصير في حقِّه كثير مع علمنا بأنَّه تَاكِوْوَتُه والا ويَطَّلع علينا ولا تخفى عليه مِنَّا خافية، والحياء منه ليس مُجَرَّد كلمة يقولها المرء بلسانه، بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات، ومراقبة ربِّ الأرض والسَّماوات في كُلِّ الأحايين وجميع الأوقات.

أصلح الله قلوبنا وزكًّا سرائرنا وعَمَرها بالحياء منه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦١٢٠).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَسَعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ: وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ». رواه البخاريُّ (\*\*).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ رَضَيَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعْيَفَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّهِ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إنَّ محبَّة النَّبِيِّ ﷺ من أعظم الطَّاعات، وأجلِّ القربات، من أعمال القلوب الَّتِي فرضها، فهو سيِّد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والدَّاعي

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٥)، ومسلم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٦٣٢).

إلى صراطه المستقيم، المبعوث رحمة للعالمين، ومحجَّة للسَّالكين، وحجَّة على الخلائق أجمعين، افترض على العباد محبَّته وأوجبها عليهم، فمحبَّته عَلَى الخلائق أجمعين، الله، وطاعته على من طاعة الله، ولقد تكاثرت الدَّلائل في الكتاب والسُّنَّة على فرضيَّة محبَّته عَلَى المُورِية في الدُّنيا والآخرة، وثمَّة سمات عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدُّنيا والآخرة، وثمَّة سمات وعلامات تدلُّ على صدقها، كلَّما عظم نصيب العبد وحظُّه منها، عظم نصيبه وحظُّه من المحبَّة، ولعل جماع هذه المنتمات ما يلي:

الأولى: اتّباع سُنَّته ﷺ والتَّمشُّك بهديه. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران:٣١].

قال ابن كثير وَحَدُاللَهُ في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادَّعى محبَّة الله، وليس هو على الطَّريقة المحمَّديَّة؛ فإنَّه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتَّى يتَّبع الشَّرع المحمَّديَّ والدِّين النَّبويَّ في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصَّحيح عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» ( ولهذا قال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله الله عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ( ولهذا قال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ( ولهذا قال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ( ولهذا قال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله والله عَلَيْهِ الله والله والله والله الله والله والله

وشواهد ضرورة الاتِّباع وأهمِّيَّة الاتِّساء على صدق المحبَّة كثيرة...

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٣٢).

فعن عبد الرَّحمن بن الحارث عن أبي قراد السُّلميِّ، قال: كنَّا عند رسول الله على فدعا بطهور غمس يده فيه ثمَّ توضَّأ، فتتبَّعناه فحسوناه، فقال على: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟» قُلْنَا: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ. قال: «فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمْ اللهُ وَرَسُولِهِ. وَأَحْسِنُوا جِوَارَ يُحَبَّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَأَدُّوا إِذَا اثْتُونَتُمْ، وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ». رواه الطَّبرانِيُّ اللهُ مَنْ جَاوَرَكُمْ». رواه الطَّبرانِيُّ الله

الثّانية: الإكثار من ذكره ومحبّة رؤيته. قال ابن القيّم وَعَاللّة: «العبد كلّما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه، تضاعف حبّه له و تزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبّه من قلبه وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبّه من قلبه ولا شيء أقرّ لعين المحِبّ من رؤية محبوبه، ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه، إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانُه بمدحه والثّناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانُه بحسب زيادة الحبّ ونقصانه في قلبه بين أشكر شواهد ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه»، عن النّبِيّ على أنّه قال: «مِنْ أَشَدً أُمّتي لِي حُبّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ» . وذكرُه وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه. ومحبّة رؤيته على ثمرتُها عزم صادق وجدّ وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه. ومحبّة رؤيته على ثمرتُها عزم صادق وجدّ

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبرانِيُّ في الأوسط (٢٥١٧)، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره»، كما في صحيح التَّرغيب والتَّر هيب (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٧) جلاء الأفهام لابن القيِّم (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۳۲).

واجتهاد وتأسِّ واقتداء بهديه القويم، يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان.

المَّالئة: تعلُّم القرآن الكريم والعملُ به والتَّأدُّبُ بآدابه. روى البيهقيُّ في كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود والمناقب الله عن عند عن نفسه إِلَّا القرآن، فإن كان يحبُّ القرآن فهو يحبُّ الله ورسوله» ... وحبُّ القرآن وتلاوته وتدبُّره هو أعظم أبواب الهداية، فإنَّ الله مِّلافِقِهِ قد أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذَّاكرين، وجعله مباركًا وهدى للعالمين، يهدي للَّتِي هي أقوم، وصرَّف فيه من الآيات والوعيد لعلُّهم يتَّقون أو يحدث لهم ذكرى، وجعل فيه شفاءً من الأسقام ولا سيَّما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحريُّ بكلِّ مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبِّين الصَّادقين أن يَعْظُم حظَّه من القرآن الكريم بأن يتلوه حقَّ تلاوته بتدبُّر آياته والتَّفكُّر والتَّعقُّل لمعانيه، وبالعمل بما يقتضيه، وكما يقول العلَّامة ابن القيِّم حَمَالَتَ: «فلا شيءَ أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتَّدبُّر والتَّفكُّر؛ فإنَّه جامعٌ لجميع منازل السَّائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الَّذِي يورث المحبَّة والشُّوق والخوف والرَّجاء والإنابة والتَّوكُّل والرِّضا والتَّفويض والشُّكر والصَّبر، وسائر الأحوال الَّتِي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصِّفات والأفعال المذمومة الَّتِي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم النَّاس ما في قراءة القرآن بالتَّدبُّر لاشتغلوا بها عن كلِّ ما سواها، فإذا قرأه بتفكُّر حتَّى مرَّ بآية وهو محتاجٌ إليها

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (١٠٩٧)، والفريابي في فضائل القرآن (٦) واللفظ له، والبيهقي في الأداب (٨٥٦).

في شفاء قلبه كرَّرها ولو مائة مرَّة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكُّر وتفهُّم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبُّر وتفهُّم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن "".

الرَّابِعة: محبَّةُ مَنْ أحبَّ وبُغض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما صحَّ عنه الحديث بذلك عَيْم السلام الشاه ، وذلك بمحبَّة ما أحبَّ من الأعمال والخصال والآداب ومحبَّة مَنْ أحبُّ من الأشخاص، وبغض ما أبغض من الأعمال والخصال والآداب، وبغض مَنْ أبغض من الأشخاص، ولا يكون صادقًا في حبِّه مَنْ يحبُّ ما يبغض ويبغض ما يحبُّ، وشواهد هذا ودلائله كثيرة: قال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي " ". رواه الحاكم عن سلمان. وقال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ٣٠٠. يعني: الحسن والحسين كَنْفَعْمَ. رواه أحمد عن أبي هريرة. وقال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةَ» إلى رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس. وقال على: «آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ» [٠٠]. رواه البخاريُّ ومسلم عن أنس بن مالك. فحبُّ الصَّحابة وآل بيت النَّبيِّ ﷺ ومَن اتَّبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزُّهد وأهل البذل والجود وأهل المعروف والإحسان، كلُّ ذلك من حبٌّ مَن أحبُّ، وكذلك

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السَّعادة لابن القيِّم (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٢٤٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٨٧٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (١٧)، ومسلم (٧٤).

حبُّ الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملة الحسنة، كلُّ ذلك من حبِّ ما أحبَّ، ومن عظيم الدَّعوات المأثورة عنه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ» ...

الخامسة؛ الحذر من الغُلُوِّ فيه ورفعه فوق منزلته الَّتِي أنزله الله إيَّاها. ومَن خفى عليه هذا الأصل زلَّت قدمُه بالغُلُوِّ في شخصه عَلَيه الصَّلا اللَّه بدعوى إظهار محبَّته، وقد حذَّر النَّبيُّ ﷺ من ذلك أشدَّ التَّحذير في أحاديث كثيرة. فعن يحيى بن سعيد قال: كنَّا عند عليِّ بن الحسين فجاء قوم من الكوفيِّين، فقال عليٌّ: يا أهل العراق أحبُّونا حبُّ الإسلام، سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ قَدْرِي، فَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا ١ (١٠٠٠). وليتأمَّل قوله: «أُحِبُّونَا حُبَّ الإِسْلَام»؛ إذ هو الحبُّ النَّافع المقبول، وأمَّا حبُّ الغلاة فليس هو حبُّ الإسلام الَّذِي أمرنا به في القرآن والسُّنَّة. وعن أنس وخَلِيَّة أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيِّدنا وابن سيِّدنا، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَنِيَلَ». رواه النَّسائيُّ بسند جيِّد". وعن عمر أنَّ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٤٩٠)، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٤٨٢٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه النَّسائيُّ في الكبرى (١٠٠٠٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ في التَّعليقات الحسان (٢٠٠٧).

قال: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». رواه البخاريُّ (۱).

السَّادَسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه ﷺ في التَّحذير من البدع كثيرة معروفة، ولرُبُّما ظنَّ بعضُ النَّاسِ أنَّ الطَّريقة المثلى لإظهار محبَّته ركوب البدع واتِّباع الأهواء وإحالة الدِّين إلى طقوس ورسوم وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والسُّنَّة، يمارسونها زعمًا منهم أنَّ هذا علمُ المحبَّة وشاهدُ المودَّة ودليل الوفاء، وفي خضم غربة الدِّين وقلَّة المعرفة والدِّراية بهدي سيِّد الأنبياء والمرسلين، نشأ في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة، أراد بعضهم التَّعبير من خلالها عن محبَّته للنَّبِيِّ ﷺ، وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبَّة النَّبِيِّ عِنْ وهو قصد حسن، إلَّا أنَّ إظهار محبَّته عَنِمَالصَّلَامُ لا تصحُّ إلَّا باتِّباعه ولزوم نهجه وترسُّم خطاه، ولهذا لم ينقل عن أحد من الصَّحابة ولا التَّابِعين ولا الأئمَّة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة، بل الَّذِي نقل عنهم ذمَّ الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر بالله الله الله الله عنهم ذمَّ الإحداث وبيان خطورته. ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقُوِّموني ». رواه ابن سعد كُفيتم». رواه الدَّارميُّ ". وقال كَنْسَعَتْ: «الاقتصاد في السُّنَّة خير من الاجتهاد

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الدَّارميُّ في مسنده (٢١١).

في البدعة». رواه المروزيُّ في السُّنَة ". وعن عثمان الأزديِّ قال: «دخلت على ابن عبَّاس وَلَلْمَعْنَ فقلت له: أوصني، فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتَّبع ولا تبتدع». رواه الدَّارميُّ ". وعن عبد الله بن عمر وَلَمَعْنَهُ: «مَن كان مستنَّا فليستنَّ بمَن قد مات، أولئك أصحاب محمَّد ، كانوا خير هذه الأُمَّة، أبرَّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلَّها تكلُّفًا، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه؛ فتشبَّهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمَّد كي كانوا على الهدى المستقيم، والله وربِّ الكعبة». رواه أبو نعيم في الحلية ".

والنُّقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. ومَن عرف حقَّ النَّبِيِّ الكريم عَلَمُ المَحدثات، عَلَمُ النَّلَمُ وواجب الأُمَّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات، بل يلزم نهجه ويقتفي أثره، وقد أدرك تمام الإدراك الرَّعيلُ الأوَّل من هذه الأُمَّة، الصَّحابة الكرام عَلَمُ اللَّهُ وأرضاهم حقَّ هذا النَّبِيِّ الكريم عَلَمُ السَّدُ والمَالِمُ اللَّمَّة الكرام عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والرضاهم حقَّ هذا النَّبِيِّ الكريم عَلَمُ السَّدُ والواجب نحوه، فمَن أراد أن يقف على حقيقة هذه المحبَّة في أبهى صورها وأجمل حُللها، فلينظر إلى تاريخ الصَّحابة المجيد وسيرتهم الفذَّة؛ فقد حقَّقوا أروع الصُّور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبَّة وتكميلها، ففدوه أروع الصُّور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبَّة وتكميلها، ففدوه أروع الأباء والأمَّهات، وعظَّموه في السُّلوك والتَّصرُّ فات، وتأدَّبوا معه في الكلام والمحادثات، ولم يتقدَّموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، وعزَّروه ووقَروه ونصروه في جميع الأوقات، وكان إذا تحدَّث إليهم كأنَّما وعزَّروه ووقَروه ونصروه في جميع الأوقات، وكان إذا تحدَّث إليهم كأنَّما

<sup>(</sup>١) رواه المروزيُّ في السُّنَّة (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الدَّارميُّ في مسنده (١٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٠٥).

على رؤوسهم الطّير لما هم عليه من سكينة وإخبات، فكانوا أحقَّ النّاس به، وأولاهم بمرافقته، وأهداهم سبيلًا في اتّباعه ولزوم نهجه. والموقَّق مَن اتّبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم، فهم أهدى أمَّة محمَّد على سبيلًا، وأحسنهم طريقًا، ألحقنا الله أجمعين بهم، ورزقنا حسن متابعتهم وسلوك سبيلهم، وجعلنا من عباده المتَّقين.

ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به، الصَّادقين في محبَّته، وأن يحيينا على سُنَّته ويتوفَّانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمنَّ علينا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، إنَّه سبحانه سميع الدُّعاء، وأهل الرَّجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.





عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَهِيَ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ لُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ». رواه أحمد ".

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَضَلِيْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ». رواه أبو داود".

إنَّ من أعمال القلوب الجليلة محبَّة أولياء الله والصَّالحين من عباده وتجنُّب بغضهم ومعاداتهم، فهي من عظيم القُرَب الَّتِي يتقرَّب بها المسلم إلى الله عَنْ أَنْ وهي أوثق عرى الإيمان، وهي ممَّا يُستكمل به الإيمان، ومن الدُّعاء المأثور عن نبيِّنا على: «وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يقرَّبُ إِلَى حُبِّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يقرَّبُ إِلَى حُبِّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يقرَّبُ إِلَى حُبِّكَ»."

فينبغي أن تتَّخذ محبَّتهم دينًا وقربة يُتقَرَّب بها إلى الله مُنكَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لِما لهم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۵۲٤)، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره» في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (۳۰۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨١)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٤٩٠)، وضعفه الألبانِيُّ.

من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، ولما حباهم الله منحاتفوتمال به من حسن التَّقرُّب إليه عَلَيْمَال.

وإذا كانت محبَّتهم دينًا وقربة؛ فإنَّ معاداتهم إثمٌ وبابُ شرِّ على المرء في دنياه وأخراه، روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ؛ فَإِذَا إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ مَلَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدْتُ وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ وَمَا تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾ ﴿ عَنْ فَسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾ ﴿ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾ ﴿ عَنْ فَسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾ ﴿ عَنْ فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾ ﴿

وواجب محبَّة أولياء الله يتطلَّب من المسلم أن يكون على معرفةٍ بصفات

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٠٢).

أولياء الله في ضوء كتاب الله عَنِيلَ وسُنَّة رسوله به التَّلَ يلتبس عليه الأمر فيعُدَّ في أولياء الله مَن ليس منهم، أو يجعل مَن هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه، وهذا يقع من المرء إذا قلَّت بصيرته بكتاب الله وسُنَّة نبيِّه على.

وقد قال الله جلَّ في علاه: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَعَ زَنُوكَ ﴾ [يونس:٦٢]، كأنَّه قيل: مَن هم يا الله؟ فقال جَلْوَعَلا: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوكَ ﴾ [يونس:٦٣]، أي: هم أهل الإيمان والتَّقوى، ف «مَن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليَّا»؛ إيمان بالله وبكُلِّ ما أمر جَلَّوَعَلا عباده بالإيمان به، وعمل بطاعة الله عَرَقِيًّا وبُعد عمَّا نهى عنه مُنْهَانَهُ وَتَعَالًى.

وفي الحديث القُدُسيِّ المُتَقَدِّم ذكره قال الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»، كَأَنَّه قيل: مَن هم أولياؤك الَّذِين مَن عاداهم آذنته بالحرب؟ فقال: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ فقال: «وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَتُقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَحَرُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي وَبَعَرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اللَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ﴾ (().

وقد حصر النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالتَّلَامُ فِي هذا الحديث الَّذِي يُعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين:

التَّقرُّب لله بالفرائض؛ فإنَّه ما تقرَّب مُتَقَرِّب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٠٢).

٢ - والثَّانية: العناية بالنَّوافل والرَّغائب والمُسْتَحَبَّات استكثارًا منها وعنايةً بها وتنافسًا في الإتيان بها؛ فإنَّ العبد كلَّما زاد حظُّه من ذلك زاد حظًّا ونصيبًا من مقام الولاية الرَّفيع ومنزلتها العليَّة.

فَمَن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدِّين وتجنَّب المنهيَّات المُحَرَّمات وعظائم الذُّنوب وابتعد عنها؛ فهو من أولياء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أنَّ النُّعمان بن قَوْقَل عَلَيْ سأل النَّبِيَّ عَلَى قال: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟» قَالَ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا» اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَة، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟» قَالَ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا» اللهِ الْجَنَّة؟» قَالَ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا» الله

وهذه الرُّتبة في الولاية يُسَمِّيها أهل العلم «رتبة المقتصدين»، كما قال الله مُنْجَانَةُ وَعَنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ الله مُنْجَانَةُ وَعَنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

وأعلى من هذه الرُّتبة وأرفع أن يعنى -بعد عنايته بالفرائض وبُعده عن المُحَرَّمات- بالرَّغائب والنَّوافل والمُسْتَحَبَّات؛ لتعلو درجاته عند الله منحاله وتعلى، ولهذا قال: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»، وقد قال النَّبِيُ عَلَى: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ اللهُ للعُرُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبُ الدُّرِيِ التَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» الكَوْكَبُ الدُّرِيَّ العَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أو المَغْرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ اللهُ فَالجَنَّة درجات ورُتَب ومنازل، ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنَتُ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ [الأحقاف:١٩]، فكلما فالجنَّة درجات ورُتَب ومنازل، ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنَتُ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ [الأحقاف:١٩]، فكلما

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١).

ازداد العبد تقرُّبًا إلى الله عَنْجَلُ بالنَّوافل والرَّغائب والمُسْتَحَبَّات علت منزلته عند الله.

وبهذا يعلم أنَّ الولاية ليست رسومًا مُفتعلة أو طقوسًا مدَّعاة أو زِيًّا ولباسًا معيَّنًا أو نحو ذلك، من المسالك الَّتِي تُفعل زعمًا ممَّن يفعلها أنَّ هذا طريق الولاية وبابها، طلبًا للمكانة عند النَّاس والتَّعظيم للنَّفس، بل هي أمر بين العبد وبين ربِّه، ولهذا أولياء الله الصَّادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من أولياء الله، قال عبد الله بن أبي مُليكة -وهو من علماء التَّابعين-: «أدركتُ أكثر من ثلاثين صحابيًّا، كلُّهم يخاف النِّفاق على نفسه» (١١)، ولهذا يقول الحسن البصريُّ وَمَاللَّهُ على: «إنَّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإنَّ المنافق جمع إسانًا وشفقة، وإنَّ المنافق جمع إساءة وأمنًا» (٥)، قال الله تعالى: ﴿وَالَذِينَ يُؤَوُنَ مَا عَلَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُمْ إِلَى قالت: سألتُ النَّبِيَ عَنَاسَلَهُ اللهُ عن هذه الآية، قلت: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَهُو الرَّجُلُ يَرْنِي وَيَسْرِقُ وَيَخَافُ أَنْ يُعَذَّب؟ » قال: «لا يَا بِنْتَ الصَّدِيق؛ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَضُومُ وَيُصَلِّى وَيَتَصَدَّقُ، وَهُو يَخَافُ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُ (١٠).

ولهذا مضت سُنَّة المسلمين من زمن الصَّحابة إلى يومنا هذا، عقب فريضة الصِّيام وعقب فريضة الحجِّ في عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا لقي

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ تعليقًا (١/ ١٨)، ووصله في التَّاريخ الكبير (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن المبارك في الزُّهد (٩٨٥)، والطَّبريُّ في جامع البيان (١٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٥٢٦٣)، والتِّرمذيُّ (١٧٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

بعضهم بعضًا يقولون: «تقبَّل الله منَّا ومنكم» (١٠)، فما منهم مَن يدَّعي أنَّ أعماله مُتَقَبَّلة، ولا يُزكِّي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العمل، والله سبحانه يقول: ﴿فَلاَ مُنَّكُمُ أَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ [النَّجم: ٣٢].

ولهذا ينبغي للمسلم أن يُميز في هذا الباب بين أولياء الرَّحمن وغيرهم بمعرفة صفات أولياء الله، وقد ذكر الله عَلَوْعَلا في مواطن عديدة من كتابه العظيم أوصاف أوليائه المُتَّقِين؛ ذكرها في مقام التَّعلية لشأنهم، وبيان رفيع مكانتهم وعُلُوِّ منزلتهم، وعِظَم ما لهم عند الله من جميل الثَّواب وطيِّب المآب، من ذلكم في أوائل «سورة البقرة»، وفي وسطها آية البِرِّ، وفي أوائل «سورة المؤمنون»، وفي وسط «سورة المعارج»، وغيرها من آي الذِّكر الحكيم.

## وفي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما أعدَّ الله لهم من الثَّواب العظيم فوائد عظيمة. أهمُّها فاندتان:

الأولى: أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلَّى بتلك الصِّفات وأن يتَصف بتلك النُّعوت؛ ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدَّرجات وعظيم الثَّواب.

والثَّانية: أن يكون محبَّا مواليًا لمَن يُرى أنَّه متَّصفٌ بصفات الأولياء، فلا يكون معاديًا لهم ولا مبغضًا، فإنَّ مَن عادى أولياء الله فقد آذنه الله تَبَارِكُونَعَالَى بالحرب.

قال ابن القيِّم مَمُاللَّذ: «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الوليِّ- فاكشفه في

<sup>(</sup>١) صحَّ ذلك عن عدد من الصَّحابة، انظر: تمام المنَّة (٣٥٦)، وإرواء الغليل (٣/ ١٢٥).

ثلاثة مواطن: في صلاته، ومحبَّته للسُّنَّة وأهلها وتقرُّبه منهم، ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التَّوحيد والمتابعة وتحكيم السُّنَّة؛ فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء "".

الميزان الأوّل: الصَّلاة، هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصَّلاة المُعَظِّمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المُوَّدِّين لها جماعةً، ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ وَلَمُ وَيُلُونَ وَالْاَصَالِ ﴿ يَكُونِ أَذِنَ اللهُ وَيُمَا السَّمُهُ فِيهَا السَّمُهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ﴿ يَحَالُ لَا نَلْهِ بِمِ قَعِرَةً لَا اللهُ وَيَالُونَ السَّمُهُ وَيَهَا السَّمُهُ وَيَهَا بِالنَّور ٢٦٠-٣٧]، فهذا مقياس وميزان يوميُّ، فإذا وَلا بَيْحُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاة، حمس مرَّات في اليوم واللَّيلة، يُوَدِيها كان الشَّخص محافظًا على هذه الصَّلاة، خمس مرَّات في اليوم واللَّيلة، يُوَدِيها في بيوت الله مُعَظِّمًا لها؛ فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده وبراهينه.

المَّاني: محبَّته السُّنَّة وأهلها، فإذا كان يُحِبُّ السُّنَّة النَّبويَّة ويُعَظِّمها ويُحِبُّ أهلها المحافظين عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله.

الثّالث دعوته إلى الله ورسله و تجريد التّوحيد والمتابعة، فالولِيُّ حقًا لا يدعو لنفسه ليُعَظَّم، وإنَّما يدعو لدين الله، قال الله كَنْحَاتَوْيَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلَاهِ مَسِيلِيَ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ عظيم، سبيله مُيسَّرة وطريقه مُهَيَّأة للسَّالكين، تحتاج من العبد إلى أمرين إن وُفَق لتحقيقهما، نال الولاية وفاز بها:

الأول: الدُّعاء والاستعانة بالله جَلَّوْتُلا فإنَّ الأمر بيده، وهو جَلْوَتَلا الهادي الله عَلَّوْتُلا الهادي (١) انظر: الرُّوح لابن القيِّم (٢/ ٧٣٩).

إلى صراطه المستقيم، يهدي مَن يشاء، ويُزَكِّي مَن يشاء، ويهب مَن يشاء، والفضل كلُّه بيد الله يؤتيه مَن يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

والثَّانية؛ أن يجاهد نفسه على التَّحلِّي بصفاتهم والتَّشبُّه بهم والاتِّصاف بنعوتهم بمجاهدةٍ للنَّفس ومداومةٍ على العمل، عاملًا بقول الله جلَّ في علاه: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَناْ وَإِنَّ ٱللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ثمَّ إِنَّ تَبصُّرَ المؤمن بهذه الحقائق الإيمانيَّة، ومعرفته بها يجعلُ من نفسه نفسًا مُتَحَرِّكةً توَّاقة ترجو عالي الرُّتب ورفيع الدَّرجات، والمرجوُّ من ربُّنا جلَّ شأنه الَّذِي بيده أَزِمَّةُ الأمور والتَّوفيق بيده لا شريك له، أن يأخذ بنواصينا جميعًا إلى الخير، وأن يصلح لنا شأننا كلَّه، وأن يجعلنا من أوليائه المُتَّقِين، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن لا يَكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين.



عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَالْفَحْ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ فَهُ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا، اللَّهُمَّ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». رواه مسلم الله مسلم في الله من المُعْمَا وَمِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذا الدُّعاء إشارةٌ وتنبيهٌ إلى أنَّ تزكية النُّفوس بيد الله علَّام الغيوب، وأنَّ مفتاحَها الأعظم هو الدُّعاءُ والافتقارُ إلى الله تعالى، وأمرُ هذه النَّفس عظيمٌ، وشأنها كبيرٌ، قال الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضَعَنها اللهُ وَالْفَعَرِ إِذَا نَلَهَا اللهُ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا اللهُ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا اللهُ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا اللهُ وَمَا سَوَّنها اللهُ وَالنَّمْسِ وَضَعَاهُا اللهُ وَمَا سَوَّنها اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا سَوَّنها اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا بَنهَا اللهُ وَمَا بَنهُا اللهُ وَمَا بَلهُ اللهُ وَمَا بَنهُا اللهُ وَمَا بَنهُ اللهُ وَمَا بَنهُ وَمَا بَنهُ اللهُ وَمَا بَنهُ اللهُ ال

فهي «آية كبيرة من آياته الَّتِي هي حقيقة بالإقسام بها؛ فإنَّها في غاية اللَّطف والخِفَّة، سريعة التَّنقُّل والحركة والتَّغيُّر والتَّأثُّر والانفعالات النَّفسيَّة، من الهمِّ، والإرادة، والقصد، والحبِّ، والبغض؛ وهي الَّتِي لولاها لكان البدن مجرَّد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۲).

تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة» ال

وقوله: ﴿فَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَنْهَا﴾: أصل الزَّكاة: الزِّيادة في الخير، والمُراد أنَّ مَن سعى في تزكية نفسِه، وإصلاحها، وسُمُوِّها بالاستكثار من الطَّاعات والخيرات، والابتعاد عن الشُّرور والسَّيِّئات تحقَّق فلاحُه.

وقوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنهَا﴾: أصل التَّدْسِية: الإخفاء، فالعاصي قد أخفى نفسهُ الكريمة بفِعل الآثام، وطَمَرها بالرَّذائل والخسائس، وقَمَعها وأهلكها بفعل العُيُوب، حتَّى صارت نَفْسًا دنيئةً وَضِيعة مُنحطَّة، واستحقَّت بذلك الخيبة والخُسران.

ولمَّا كانت تزكية النَّفس بهذه الأهمِّيَّة وجبَ على كلِّ مسلم ناصِحٍ لنفسِهِ أن يُعنى بها عناية فائقة، وأن يُجاهِدَ نفسَهُ في حياتِهِ على تحقيقِ هذه الغاية الحميدة؛ ليُفلِحَ في دُنياهُ وأُخراه، وينعَمَ بالسَّعادة الحقيقيَّة.

والتَّوحيدُ أصل ما تزكو به النَّفوس، وهو الغاية الَّتِي مِن أجلها خلق الله الخلق وأوجدهم، كما قال عَنَا الله الخلق وأوجدهم، كما قال عَنَا الله المُعَالَةُ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ نَوَ الْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ الله الخلق وأوجدهم، كما قال عَنالى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

وقد توعَّد الله وَ الله عَمْ اللَّذِينِ لا يُزَكُّونِ أَنفسهم بالتَّوحيد والإيمان؛

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٩٦٢).

بالعذاب الشَّديد يوم القيامة، فقال سبحانه: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ اللَّ اللَّيْنَ لَا يُؤْتُونَ النَّاكَوْنَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمَ كَفِرُونَ ﴾ [فصِّلت: ٦].

فمتى أخلص العبد الذُّلَّ لله والمحبَّة له خلصت أعماله وصحَّت، وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخلَ عليها ما يشُوبُها مِن شوائِبِ الشِّرك دَخَلَ على نفسِه مِنَ الدَّنس والتَّدسِية بحسب ذلك.

فلا زكاةَ للنَّفسِ إلَّا بتحقيق التَّوحيدِ، وإفراد الله بالعبادة، وإخلاص العمل له، كما قال تعالى: ﴿ أَلاَ يِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْنَالِصُ ﴾ [الزُّمر:٣].

ولا زكاة للنَّفس إلَّا بتخليصِها مِن الشِّرك بجميع أنواعه، وتخليصها من كُلِّ ما يُناقِض التَّوحيدَ ويُضعِفُهُ.

ثمَّ إنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدُّعاء، فإنَّه مِفتاح زكاة النُّفوس، وفيه يُظْهِر العبد العَجز والافتِقار، والتَّذلل، والانكِسار، والاعتراف بقوَّة الله وقدرته، وله أثرٌ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ فالدُّعَاء مِفتاحُ كلِّ خير، فكلُّ خيرٍ يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدُّنيا والآخرة فبابه الدُّعاء.

لأنَّ زكاة نفس العبد بيد الله، فالله مِنْجَانَهُ وَعَالَى هُو الَّذِي يزكِّي مَن يشاء، والأمرُ كلُّه له، وتحت مشيئتِهِ، كما قال الله تعالى: ﴿بَلِ اللهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ﴾ [النِّساء:٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبدًا وَلِكِنَّ اللّهَ يُذَكِّى مَن يَشَآءُ﴾ [النَّور:٢١].

ومَن علم أنَّ صلاحَ نفسِهِ وزكاتها واستِقامتها بيدالله؛ لجأ إليه، وأقبل على

بابه مُلِحًا عليه بالدُّعاء، راجيًا طامِعًا؛ لينال مِنهُ زكاة نفسِهِ، ونجاتها وفلاحها في الدُّنيا والآخرة.

والقرآنُ الكريم مَنبعُ التَّزكيةِ ومَعِينُها، قال الله ﷺ وَلَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِمُهُمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ فَيْكِمْ مَاللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِمْ مَا لَكُمْ مُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِمْ وَلَيْكِمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَلَيْكِمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فأعظمُ ما تزكو به النَّفس القرآنُ الكريمُ، الَّذِي هو كتابُ التَّزكيةِ ومَنبعُها ومَعينُها ومَصدرها، فمَن أراد لنفسه التَّزكيَّة فليطلبها في كتاب الله.

قال ابن عبَّاس عَيْسَعَة: «ضَمِنَ الله لمَن اتَّبَعَ القرآنَ أَن لا يَضِلَّ في الدُّنيا، وَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ تَلا: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه:١٢٣]»(١).

واتِّخاذ الأسوة والقُدوة الصَّالحة نافع غاية النَّفع في التَّزكية للنَّفس، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمِّنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُوةٌ حَسَنَةٌ لِمِّنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُوةٌ حَسَنَةٌ لِمِّنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قال ابن كثير مُنْالله: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَّأسِّي برسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله» ١٠٠٠.

فاتّباع الرَّسول ﷺ والتَّاسِّي به والسَّير على منهاجه القويم هو عين التَّزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرَّسول.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٧٨١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٩١).

ولهذا وجب على مَن أرادَ تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه على الاتّباع، والاقتداء، والتَّأسِّي بالرَّسول ، والحذر من المحدثات والمخترعات والطَّرائق المبتدعات الَّتِي يدَّعي أربابها أنَّها تُزكِّي النُّفوس.

وحقيقة التركية تخلية النَّفس أوَلا؛ بتطهيرها عن الرَّذائل والمعاصي والذُّنوب، ثمَّ تحليتها بعد ذلك بفعل الطَّاعات والقربات، كما قال تعالى: ﴿ فُذَ مِنَ أَمَوٰ لِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التَّوبة:١٠٣]، فقوله تعالى: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ فيه إشارة إلى مقام التَّخلية عن السَّيِّئات بتطهيرهم من الذُّنوب، وقوله تعالى: ﴿ وَتُزِكِمِهم ﴾ فيه إشارة إلى مقام التَّحلية بالفضائل والحسنات، وتقديمُ التَّطهير على التَّزكية من باب تقديم التَّخلية على التَّحلية.

ثمَّ يُجاهِدُ نفسَهُ على الاستِكثار من الصَّالحات الَّتِي تزكو بها نفسُهُ، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمُ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة مَنْ الله (فالتزكيةُ وإن كان أصلها النَّماء والبركةُ

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٣٤)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

وزيادةُ الخير، فإنَّما تَحْصُلُ بإزالة الشَّرِّ؛ فلهذا صار التَّزكِّي يجمعُ هذا وهذا»<sup>،،</sup>

وقال ابن سعديِّ وَخَنَالَتُ عند قوله الله تعالى: ﴿بَلِ ٱللهُ يُزَكِّ مَن يَشَآهُ﴾ [النِّساء:٤٩]: «أي: بالإيمان والعمل الصَّالح؛ بالتَّخلِّي عن الأخلاق الرَّذيلة، والتَّحلِّي بالصَّفات الجميلة»(١٠).

وممَّا يعين العبد على تزكية نفسه تذكَّر الموت، ولقاء الله والوقوف بين يديه ومجازاته العباد بأعمالهم، قال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهُ وَالْمَوْا اللهُ وَالْمَوْلُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ

وهو مُدركُ كلَّ النَّاس لا محالة، وملاقيهم بلا ريب، كما قال الله: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ اللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨]، وقال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النِّساء: ٧٨].

ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك تستيقظُ القلوب الغافلة، وتحيا القلوب الميتّة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول عن غفلته وإعراضه عن طاعة الله.

ولا يزالُ العبدُ بخير ما كان ناظرًا لموقِفِه بين يدي الله يوم القيامة ومماته، ومصيره بعد الممات.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۹۷).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرَّحمن (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٢٣٠٧)، والنَّسائيُّ (١٨٢٤)، وابن ماجه (٢٥٨)، وقال الألبانِيُّ: «حسن صحيح».

قال سفيان بن عيينة وَحَمُّالِكَ: يقول إبراهيم التَّيميُّ وَحَمُّالِكَ: «مَثَّلَتُ نفسي في الجنَّة؛ آكلُ ثمارَهَا، وأشربُ مِن أنهارِهَا، وأعانِقُ أبكارَها، ثمَّ مَثَّلتُ نفسي في النَّار؛ آكلُ مِن زَقُّومِها، وأشرَبُ مِن صَدِيدها، وأعالِجُ سلاسِلَها وأغلالَها؛ فقلت لنفسي: (أيْ نفسي! أيُّ شيءٍ تريدين؟)، قالت: (أريدُ أن أُردَّ إلى الدُّنيا؛ فأعملَ صالحًا) قال: قلت: (فأنت في الأُمْنِية فاعملي)»…

والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تَخَيَّر الجلساء وانتقاء الرُّفقاء الَّذِين يُعِينُونه على الخير ويشدُّون من أَزْرِه، كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَعِينُونه على الخير ويشدُّون من أَزْرِه، كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُمَ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُمَ وَلَا نَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ آمَرُهُ, فُرْطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقد قال النَّبِيُّ ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ» ٣٠٠.

وأسأل الله تعالى أن يُزكِّي نُفُوسَنا، وأن يُصلحَ أعمالنا، وأن يُسدِّد أقوالنا، وأن يُسدِّد أقوالنا، وأن يُبصِّرنا بالحقِّ ويَرزقنا اتِّباعه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يصرِفَ عنَّا سيِّتَها، وأن يجنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في محاسبة النَّفس (١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، والتِّرمذيُّ (٢٣٧٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

٤١-التفكر



عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللهِ، وَلا تَتَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللهِ، وَلا تَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ». رواه الطَّبرانِيُّ في معجمه، والبيهقيُّ في الشُّعب ٣٠.

التَّفَكُّر عبادة قلبيَّة عظيمة النَّفع كبيرة الأثر، لها من العوائد والفوائد ما لا حدَّ له، وفي القرآن آياتٌ عديدة مشتملة على الحثِّ على التَّفكُّر، وبيان عظيم شأنه وجليل قَدْره، وكبير عوائده وفوائده، وثناءٌ على أهله وبيانٌ لعلوِّ مقامهم ورفعة شأنهم؛ يقول الله منحَالة وتعالى: ﴿كَنَالِكَ يُبُيِّنُ اللهَ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمُ ورفعة شأنهم؛ يقول الله منحَالة وتعالى: ﴿كَنَالِكَ يُبُيِّنُ اللهَ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمُ ورفعة تعقول الله منحَالة وتعالى: ﴿كَنَالِكَ يُبُيِّنُ اللهَ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمُ وَلَى اللهَ عَلَيْكُمُ وَلَى اللهَ عَلَيْكُمُ وَلَى اللهَ الله على الله على الله على الله على المُعنى كثيرة. ويقول الله سبحانه: ﴿كَنَالِكَ وَيقول الله سبحانه: ﴿كَنَالِكَ وَيقول الله سبحانه: ﴿كَنَالِكَ وَيقول عَلَيْكُونَ ﴾ [الرَّوم: ٨]، ويقول الله سبحانه: ﴿كَنَالِكَ نَفْصَهُمُ لَا اللهُ سبحانه: ﴿كَنَالِكَ الْأَمْنَالُ ويقول عَلَيْكَ اللهُ عَلَى كثيرة. ويقول الله عنى كثيرة. فَضِيمُ اللهَ الله عنى كثيرة.

ويقول الله عَنْ في الثَّناء على أوليائه المُقَرَّبين أولي الألباب مبيِّنًا عظيم الله عَنْ في الثَّبانِيُّ في الأبانِيُّ في الله الطَّبرانِيُّ في الأوسط (١٢٠)، والبيهقيُّ في الشُّعب (١٢٠). وحسَّنه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٧٨٨).

17-

مقامهم، وعلوَّ شأنهم وجمال تفكُّرهم: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِآُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَالنَّارِ ﴾ [آل عمران:١٩٠-١٩١].

وهذا التَّفكُّر العظيم الَّذِي دعا الله عَنْ عباده إليه وحثَّهم عليه ورغَّبهم فيه؛ مفتاحُ كُلِّ خير، وأساس كُلِّ فلاحٍ وصلاح، ومنبع كُلِّ فضيلة، وهو من عبوديَّات القلب العظيمة الجليلة، وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة، ومن المعصية إلى الطَّاعة، ومن المهانة إلى العزَّة، وينقله من الحقارات والدَّناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليِّها؛ ولهذا كان شأن السَّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العبوديَّة شأنٌ عظيم، وكلماتهم في بيان مقام التَّفكُر وعظيم شأنه وجليل قدْره كثيرة ومتعدِّدة، ومن ذلك:

قول عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عَمْاللَهُ: «مَا رَأْسُ هَذَا الدِّينِ وَصَلَاحُهُ إِلَّا التَّفَكُّرُ»(١٠)!!

وقال الحسن البصريُّ وَحَمَالَكَ: «الفِكْرُ أَبُو كُلِّ بِرِّ وَأُمُّهُ، وَمِفْتَاحُ خِلَالِ الخَيْرِ كُلِّهِ، ''

وقال خَذَاللَهُ تَعَالَى: «التَّفَكُّرُ مِرْآةٌ تُريكَ حَسَنَاتِكَ وَسَيِّكَاتِكَ» الله

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشَّيخ الأصبهانِيُّ في كتاب العظمة (١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشَّيخ الأصبهانِيُّ في كتاب العظمة (٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشَّيخ الأصبهانِيُّ في كتاب العظمة (١٣).

وقال قتادة مَنْ الله عَنْ تَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ عَرَفَ أَنَّمَا لُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ لِلْعِبَادَةِ» ...

وقال سهل: سمعت الفضيل رَحَمَّاتُ يقول: «تَفَكَّرُوا وَاعْلَمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمُوا، وَلَا تَغْتَرُوا بِالدُّنْيَا؛ فَإِنَّ صَحِيحَهَا سَقِيمٌ، وَجَدِيدَهَا يَبْلَى، وَنَعِيمَهَا يَفْنَى، وَشَبَابَهَا يَهْرَمُ، إِلَّا أَنَّ النَّاسَ قَدْ تَابَعُوا بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَيْسَ لِامْرِئِ مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ مِمَّا نَوى وَقَدَّمَ "".

وقال سفيان ابن عيينة رَحَمُاللَّهُ: «التَّفَكُّرُ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَفَكَّرُ فَيَتُوبُ»...

وقال عمر بن عبد العزيز رَحْهُ اللَّهُ تَعَالَى: «الفِكْرَةُ فِي نِعَمِ اللهِ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ» اللهِ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ» اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ» اللهِ العَرْبَادُ العَرْبُونُ اللهِ العَرْبَادُ العَرْبُونُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

والنُّقُول عنهم في هذا المعنى كثيرة؛ لإنَّهم أدركوا مقام التَّفكُّر وعلوَّ شأنه ورفعة منزلته، وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحًا.

فَمَن تَفَكَّر فِي عظمة الله، وأنَّه عَنِيَلَ مطَّلعٌ على العباد لا تخفى عليه منهم خافية، سميعٌ بصير، عليمٌ قدير؛ فإنَّ هذا التَّفكُّر يمنعه من الوقوع في معصية الله عَنِيَل، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُوُّ ﴾ [فاطر: ٢٨].

ومَن تفكُّر في الآخرة وأنَّها ارتحلت مقبِلة وأنَّها هي الحيَوان، وتفكُّر في

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشَّيخ الأصبهانِيُّ في كتاب العظمة (١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الأعرابيّ في معجمه (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشَّيخ الأصبهانِيُّ في كتاب العظمة (٣٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيِّم في مفتاح دار السَّعادة (١/ ١٨٠).

نعيمها وما أعدَّ الله مُنتَاهُونَاكُ لأوليائه من عظيم المآب وجميل الثَّواب؛ فإنَّ ذلك يُحفِّزه ويدفعه لحُسْن التَّهيُّؤ وتمام الاستعداد ليوم المعاد.

ومَن تفكَّر في هوان الدُّنيا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرُّمها؛ فإنَّه لن يجعلها أكبر هـمِّه ولا مبلغ علمه.

ومَن تفكَّر في الذُّنوب وعظم خطورتها وسوء عواقبها على أهلها في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّه يحاذر من الوقوع فيها ويتجنَّبها.

ومَن يتفكَّر في العبادات وأنَّه إنَّما خُلق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقها؛ فإنَّه يجاهد نفسه على القيام بها على أتمِّ وجهٍ وأحسن حال.

ومَن يتفكَّر في هذه المخلوقات وما فيها من جمالٍ وآيات باهرات وحجم ساطعات وبراهين واضحات؛ أدخلت إلى قلبه العبرة والعظة.

والتَّفَكُّرُ فِي آلاء الله مُعَافِقَالُ ونِعَمه عبوديَّةٌ عظيمة، تجعل القلب يقبِل على الله خضوعًا وذُلَّا وإيمانًا بكمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه، فهاهم أولوا الألباب وقد مرَّ معنا ثناء الله عليهم: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَلُوا الألباب وقد مرَّ معنا ثناء الله عليهم: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَلُلاَرْضِ﴾ [آل عمران:١٩١]، ويُثمر هذا التَّفكُر تلك الدَّعوات العظيمات: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران:١٩١].

ومَن لم يَشغَل قلبه بالأفكار النَّافعات والتَّفكير الَّذِي يعود عليه بالخيرات في دنياه وأخراه، انشغل قلبه بأفكارٍ رديئة وتفكُّرٍ مذموم في أمور منحطَّة وأعمالٍ خسيسةٍ حقيرة؛ ولهذا يُشَبِّه بعض أهل العلم النَّفس البشريَّة بأنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد لابن القيِّم (٢٥٤).

مثلها كمثل الرَّحى، الَّتِي هي دائمة الدَّوران تطحن كُلَّ ما أُلقي فيها؛ فمَن وضع في هذه الرَّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحينًا ينتفع به، ومَن وضع في تلك الرَّحى قذرًا أو حجرًا أو حصًى أو رملًا أو زجاجًا فلن يُحَصِّل منه طحينًا ينتفع به، وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثمَّ ينبع عن تلك الأفكار إرادات وعزوم؛ فمَن كانت أفكاره وتفكُّره فيما ينفعه في معاشه ومعاده؛ فإنَّه سيمضي في هذه الحياة على خير حال، ومَن كانت أفكاره في أمورٍ حقيرة وأعمال دنيئة ويُخطِّط في أفكاره: كيف يعصي؟ وكيف يرتكب الآثام؟ وكيف يقع في الذُّنوب؟ وهكذا دواليك في أفكارٍ عديدةٍ خسيسةٍ حقيرة؛ كيف ستكون عال مَن كان هذا تفكُّره؟!

رأى عبد الله بن المبارك وَمَنْاللَهُ تَعَالَى أحد رفقائه مُفَكِّرًا، فقال له: أين بلغت الله بن الصِّر اط ١٣٠٠.

فشتّان بين مَن يرتحل بأفكاره إلى التَّفكُّر فيما ينفعه في معاده ومعاشه، يتفكَّر في وقوفه بين يدي الله، ينظر في غده وحساب الله عَبَاكُوتِعَالَ له: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرُ نَفَسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ [الحشر: ١٨]، شتّان بين مَن أفكاره تصل به إلى الصِّراط خوفًا وإشفاقًا، وبين مَن أفكاره تسبح في أوحال الذُّنوب وحقارات المعاصي سفولًا وإغراقًا.

نعم ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارنا، وأن نصحِّح مسارنا، وأن نجاهد

<sup>(</sup>١) مثل ما نقول كثيرًا: أين وصلت يا فلان؟! أين سرحت؟! أين ذهبت؟!

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة (١/ ١٨٠).

أنفسنا على الواردات النَّافعة والأفكار القويمة، الَّتِي تعود علينا بالنَّفع العظيم والخير العميم في الدُّنيا والآخرة.

قال ابن القيِّم وَمَنُالِكَ: «شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كلَّ وقت بالعلم النَّافع والعمل الصَّالح، والعود بالتَّذكُّر على التَّفكُّر والتَّفكُُّر على التَّفكُُّر والتَّفكُُّر على التَّفكُُّر والتَّفكُُّر على التَّفكُُّر على التَّفكُرُ على التَّفكُون التَّفكُونِ التَّفكُونِ التَّفكُونِ التَّفْعِ التَّفكُونِ التَّفي التَّفكُونِ التَّفْعِ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفكُونِ التَّفْعُ التَّفَعُ التَّفْعُ الْفَائِمُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفْعُ التَّفْعُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفْعُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ الْفُرُونُ التَّفُونُ التَلْمُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ الْفُلْفُلُونُ التَّفُونُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّفُونُ التَّف

وما أعظم الخسران وأشدَّ الحرمان لمَن أسلَم بيت أفكاره إلى الشَّيطان يصبُّ فيه وساوسه ويُملي له الشرَّ إملاءً ويؤزُّه إلى المعاصي أزَّا ويدفعه إليها دفعًا؛ فهو مستسلمٌ للشَّيطان ومنقادٌ لوساوسه، وأفكاره توصف بأنَّها أفكار شيطانيَّة؛ ألا ما أسوأ هذه الحال وما أقبحها وما أشنعها.

إِنَّ التَّفَكُّر كما أمر الله عَرِّجَلَ به و دعا إليه عبو ديَّةٌ عظيمة الشَّأن جليلة القدر، وحقِّ يحقِق العبد هذا المفام يحتاج إلى أمرين:

أَوْلًا: إلى استعانة بالله جَلَّوْعَلا.

وثانيًا: إلى مجاهدة للنَّفس؛

- بإبعادها عن كُلِّ بابٍ ومنفذٍ يجلب إلى قلبه أفكارًا رديئة وتصوُّراتٍ سيئة.

- ويحرص على كُلِّ المنافذ والأبواب، الَّتِي تجلب لقلبه ما ينفعه ويعود عليه بالخير والفائدة في دينه ودنياه.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقِّعين لابن القيِّم (١/ ١٣٤).

أرأيتم لو أنَّ شخصًا أسلم بصره ونظره وسمعه؛ إلى مشاهداتٍ مُحَرَّمة، وصورٍ نُهيَ عن النَّظر إليها، ومشاهدتها وسماعات مُحَرَّمة؛ كيف ينشد مع ذلك لقلبه صفاءً ونقاءً وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ الَّتِي تجلب على قلبه واردات السُّوء وتجلب له أمور الشَّرِّ، أما مَن جاهد نفسه واستعان بربه منحالة وَبَعَالَ؛ فإنَّه يُوفَّق لكُلِّ خير.

كم هو جميل بالمسلم في هذا المقام أن يستحضر ما ينفعه من تفكُّرٍ سليم وتأمُّل قويم واتِّعاظ واعتبار وادِّكار، وهذا مقامٌ يطول شرحه لكن أشير إلى مثالٍ واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مرَّ شيء منها.

أرأيتم لو أنَّ إنسانًا جائعًا اشتدَّ به الجوع ثمَّ وُضع بين يديه طعام شهيًّ وأكل لذيذ يُحبُّه ونفسه تميل إليه، ثمَّ لمَّا مدَّ يده إلى ذلك الطَّعام، قيل له: إنَّ هذا الطَّعام مسموم؛ إن أكلْتَ منه متَّ من ساعتك، أرأيتم وقد أيقن بأنَّ ذلك الطَّعام مسموم وأنَّ فيه هلكته أيضعُ يده في ذلك الطَّعام أو يكفُّها؟ سبحان الله!! كيف يتجنَّب الإنسان طعامًا خوف مضرَّته!! ولا يتجنَّب الذُّنوب خوف معرَّتها يوم لقاء الله عليه المعرَّتها يوم لقاء الله معرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله معرَّتها يوم لقاء الله معرَّتها يوم لقاء الله معرَّتها يوم لقاء الله معرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله عليه المعرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله المعرَّتها يوم لقاء الله عليه عليه المعرَّتها يوم لقاء الله عليه عليه المعرَّتها يوم لقاء الله عليه المعرَّتها يوم لقاء الله عليه المعرّتها يوم لقاء الله عليه الله المعرّتها يوم لقاء الله عليه المعرّتها يوم لقاء الله المعرّتها يوم له المعرّتها يوم لهم يوم له يوم لهم يوم له يوم لهم يوم له يوم لهم يوم

«وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدَّار الآخرة، وهو انواع:

آحدها: الفكرة في آياته المُنَزَّلة وتعقَّلها، وفهمها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى، لا لمجرَّد تلاوتها، بل التِّلاوة وسيلة.

الثَّاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه

وصفاته، وحكمته وإحسانه، وبرِّه وجوده، وقد حضَّ الله سبحانه عباده على التَّفكُّر في آياته وتدبُّرها وتعقُّلها، وذمَّ الغافل عن ذلك.

الثَّالث: الفكرة في آلائه وإحسانه، وإنعامه على خلقه بأصناف النَّعم، وسعة رحمته ومغفرته وحلمه...

الرابع: الفكرة في عيوب النَّفس وآفاتها، وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النَّفع، وهذا باب لكُلِّ خير، وتأثيرها في كسر النَّفس الأمَّارة بالسُّوء، ومتى كُسِرَت عاشت النَّفس المطمئنَّة وانبعثت وصار الحكم لها، فحيي القلب، ودارت كلمته في مملكته، وبثَّ أمراءه وجنوده في مصالحه.

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهمِّ كلِّه عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلُّها، فجميع المصالح إنَّما تنشأ من الوقت، وإن ضيَّعه لم يستدركه أبدًا» (().

فمثل هذا التَّفكُّر والتَّأمُّل ينفع الإنسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه، وفي إقدامه وإحجامه، وحبِّه وبغضه، وعطائه ومنعه، وجميع أموره.

اللَّهمَّ أصلح قلوبنا أجمعين، اللَّهمَّ آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير مَن زكَّاها أنت وليُّها ومولاها.



<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لابن القيِّم (ص١٥٦).



عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ وَلَسَّعَنَهُ، حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأُوّلِ، ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُحُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدُ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابِرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». رواه أحمد وابن ماجه (١٠٠٠).

وفي رواية: «سَلُوا اللهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَافَاةِ» ....

فجمع بين عافيتي الدِّين والدُّنيا، ولا يَتِمُّ صلاح العبد في الدَّارين إلَّا باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدُّنيا في قلبه وبدنه.

وعن ابْنَ عُمَرَ ﴿ وَلِلْمَا عَالَ: قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧)، وابن ماجه (٣٨٤٩)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>١١) رواه أبو داود الطَّيالسيُّ (٥).

حَتَّى يَدْعُوَ بِهَوُّ لاَ ِ الدَّعُوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ، اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهُوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلا تَجْعَلْ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلا تَجْعَلْ مُنْ عَدِينَا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسلِّطْ عَلَيْنَا مُنْ لا يَرْحَمُنَا». رواه التِّرمذيُّ (١٠).

إِنَّ مِن أعظم المطالب وأجلِّها أَن يُعْمَر القلب باليقين؛ فإنَّه روح الأعمال ولبُّها، وهو خير ما عُمِرت به النُّفوس وأُصْلِحت به القلوب، ومنزلته من الدِّين عَلِيَّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإنَّه متى عُمرت به القلوب وزَكَت به النُّفوس صلُح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرَّحمن؛ رُوِي عن ابن مسعود صلُح أنَّه قال: «خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي القَلْبِ اليَقِينُ ""، ومنزلته من الإيمان بمنزلة الرُّوح من الجسد، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّهَا وَفِقْهًا ""، ومن الإيمانُ كُلُّهُ ""، ومن دعائه وَلِيَعَنَد: «اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَيَقِينًا وَفِقْهًا» ".

قال ابن القيِّم حَمْلَة: «وهو من الإيمان بمنزلة الرُّوح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمَّر العاملون... وإذا تزوَّج الصَّبر باليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدِّين، قال الله تعالى -وبقوله

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٣٥٠٢)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان والتَّبيين (٢/ ٣٧)، والعقد الفريد (٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ تعليقًا (١/ ١٠)، وصحَّح إسناده ابن حجر والألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في الإيمان، وصحَّح إسناده ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤٨).

يهتدي المهتدون-: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِاَيَنتِنَا يُوْتُونَ ﴾ [السَّجدة: ٢٤].

وخصَّ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال -وهو أصدق القائلين-: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَثُ لِآمُوقِنِينَ ﴾ [الذَّاريات: ٢٠]، وخصَّ أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ بُونِمُونَ عِمَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن مَلِكَ وَالْفَلاحِ مَن بين العالمين، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ بُونِمُونَ عِمَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن مَلِكَ وَالْفَلاحِ مَن بين العالمين، فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ بُونِمُونَ عِمَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن مَلِكَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و أخبر عن أهل النَّار: بأنَّهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّنَيْقِنِينَ﴾ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلَّا ظُنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّنَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]» ...

واليقين هو استقرار القلب وطمأنينته بالعلم وانتفاء الشَّكِّ والرَّيب، قال الله عَلَيْ وَالرَّيب، قال الله عَلاَقَعَانَ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥]. أي: أيقنوا ولم يشكُّوا.

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٣٧٤).

«أَبُو هُرَيْرَة». فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُك». قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقَرْعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أَظْهُرِنَا فَقَرْعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعْ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَقَرْتُ كَمَا يَحْتَقِرُ الثَّعْلَبُ وَهَوُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَفَرَعْ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَقَرْتُ كَمَا يَحْتَقِرُ الثَّعْلَبُ وَهَوُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَنَا أَبَا هُرَيْرَةً». وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ فَقَالَ: «قَا أَبُا هُرَيْرَةً». وأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ». رواه مسلم "".

وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَنْ لا إِلَهَ اللهُ عَنْ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » "".

فاشترط لقبول لا إله إلَّا الله اليقين بما دلَّت عليه، بأن يكون مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينًا جازمًا لا يدخله الشَّكُّ.

ولا بُدَّ من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر بأجرها ويفوز بآثارها.

وعن أبي هُرَيْرَةَ مَعْلَمْ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالُ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه النَّسائِيُّ "ا.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْسَمِنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۱).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YY).

<sup>(</sup>٣) رواه النَّسائِيُّ (٦٧٤)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ». رواه التِّرمذيُّ ( اللهِ اللهِ

وعن شَدَّاد بْن أَوْس، وَ النَّبِيِ النَّبِيِ اللهِ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلهَ إِلَّا أَنْت، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، رواه البخاريُّ اللَّيْلِ وَهُو مُونٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رواه البخاريُّ اللهُ المُحاريُّ اللهُ المُحاريُّ اللهُ اللهُ الْمُؤْسِي اللهُ الْمُحَاتِ اللهُ الْمُحَاتِ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْسِةِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رواه البخاريُّ اللهُ المُعْتَقِيْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رواه البخاريُّ اللهُ الْمَا مِنَ اللهُ الْمُؤْسِي اللهُ الْمُعْتِ مَلَى اللهُ الْمُؤْسِي الْمُؤْسِولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلِ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُ ا

وفي القرآن الكريم آيٌ كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف أهل الإيمان به، وأنَّ قلوبهم عامرةٌ باليقين ليس فيها شكُّ ولا ريب، وفي القرآن أيضًا وصفٌ للكُفَّار أهل النَّار بأنَّ قلوبهم خاليةٌ منه ليس فيها شيء من اليقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاسًهِ حَقُّ وَالسَاعَةُ لاريَّبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا لَدُرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ [الجاثية:٣٣].

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَحَمَّاللَهُ: «ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحلِّ العالي من الثَّناء، أخبر أنَّ اليقين هو غاية الرُّسل بقوله: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]. و أنَّه بالصَّبر واليقين تنال الإمامة في الدِّين، وأنَّ الآيات إنَّما ينتفع بها الانتفاع الكامل (الْمُوقِنِينَ)، فحقيقة اليقين هو العلم الثَّابت الرَّاسخ التَّامُ المثمر للعمل القلبيِّ والعمل البدنيِّ.

.

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٤٧٩)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٥٩٤٧).

#### أمَّا أثار اليقين العلميَّة فثلاث مراتب:

- علم اليقين. وهي العلوم النَّاتجة عن الأدلَّة والبراهين الصَّادقة الخبريَّة، كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصَّادقين.

- وعين اليقين، وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم من ربِّه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأراه الله ذلك بعينه، وغرضه عن الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين.

- وحقَّ اليقين: وهي المعلومات الَّتِي تُحَقَّق بالذَّوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذَّوق باللِّسان للأشياء المُحَسَّة.

وأمَّا آثاره القلبيَّة فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم: ﴿وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَ قَلْمِی﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وقال على: «البِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ» ، وفي لفظ: «الصِّدْقُ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ» القَلْبُ» أَنَّ وَفِي لفظ: «الصِّدْقُ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ» أَنَّ فَإِنَّ العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأنَّ قلبه لعقائد الإيمان كلِّها، واطمأنَّ قلبه لحقائق الإيمان وأحواله، الَّتِي تدور على محبَّة الله وذكره، وهما متلازمان، قال تعالى: ﴿ أَلَا بِنِكِ مِنْ اللهِ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرَّعد: 11].

فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شكُّ ولا ريب في كلِّ خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، بل يفرح بذلك مطمئنًا عالمًا أنَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٠٠١)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

هذا أعظم فائدة حصَّلتها القلوب، ويطمئنُّ عند الأوامر والنَّواهي مكمِّلًا للمأمورات، تاركًا للمنهيَّات، راجيًا لثواب الله، واثقًا بوعده.

ويطمئنُّ أيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقَّاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنَّها من عند الله فيرضى ويسلِّم، فيَخِفُّ عليه حملها، ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنيَّة، فإنَّ الأعمال البدنيَّة مبنيَّة على أعمال القلوب، فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإنَّ اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو المُوفِق الواهب له ولأسبابه "".

# و قال رَحَنُاللَّهُ: ﴿ وَالْيَقِينَ أَخْصُ مِنَ الْعِلْمِ يَأْمُرِينَ:

أحدهما: أنَّه العلم الرَّاسخ القويُّ الَّذِي ليس عرضة للرَّيب والشَّكُ والموانع، ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر، وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر، ولهذا يقال: ليس الخبر كالمعاينة، وحقُّ يقين إذا ذاقه العبد وتحقَّق به.

الأمر الثّاني: أنَّ اليقين هو العلم الَّذِي يحمل صاحبه على الطُّمأنينة بخبر الله، والطُّمأنينة بذكر الله، والصَّبر على المكاره، والقُوَّة في أمر الله، والشَّجاعة القوليَّة والفعليَّة، والاستحلاء للطَّاعات، وأن يُهَوِّن على العبد في ذات الله المشقَّات وتحمُّل الكريهات، فهذه الآثار الجميلة -الَّتِي هي أعلى وأحلى من كلِّ شيء - من آثار اليقين» الله.

<sup>(</sup>١) تيسير اللَّطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير اللَّطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن (٢/ ٣٥٩).

وقال: «عدم العلم اليقينيِّ التَّامِّ هو الَّذِي فتَّر العزائم، وزاد نوم النَّائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم» (١٠٠٠). وهو نجاة العبد في قبره ويوم لقاء ربَّه.

وعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ، قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا، حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ -قَالَتْ -: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ: أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءً - فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَٰذَا الرَّجُل؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ هُوَ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا. ثَلَاثَ مِرَار، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُ». مَتَّفَق عليه "".

واليقين إنَّما تُحْصِله القلوب وتناله بأمور ثلاثة. لا بُدُّ من عناية عظيمة بها: الأوَّل: تدبُّر القرآن؛ فالقرآن هو كتاب اليقين والسَّعادة والفلاح والرِّفعة في

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٩٢٢)، ومسلم (٩٠٥).

الدُّنيا والآخرة، قال الله تَبَالِقَوْقُالَى: ﴿كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُواْ ءَايَنِيهِ وَلِيَنَذُكُرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ ﴾ [ص:٢٩].

والأمر الثَّاني: التَّامُّل في آيات الله الَّتِي جعلها في الأنفس والآفاق، تدبُّرًا يهدي القلوب إلى عظمة مَن خلقها وكمال مَن أوجدها وجلال مَن أبدعها مُنْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِى أَنفُسِمِمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُ ﴾ [فُصِّلت:٥٣].

والنَّالث: العمل بالعلم؛ فإنَّ العمل بالعلم يثبِّت اليقين ويُمَكِّنه في القلب، ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولرُبَّمَا زواله.

واليقين مراتب بعضها أعلى من بعض، ومراتبه ثلاثة ذكرها الله في القرآن وهي: علم اليقين، وعين اليقين، وحقُّ اليقين. قال الله بَالِكُوتَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾ [الحاقة: ١٥]، وقال سَبَحَانَهُ وَعَالِي: ﴿أَلْهَانَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۖ كَنَّ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۚ ﴾ كُلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ لَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ لَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ لَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ لَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ لَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ التَّكَاثُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ التَّكَاثُرُ اللهُ عَلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُونَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ

وعلم اليقين: هو العلم الَّذِي يحصِّله العبد من طريق الخبر. وعين اليقين: هو العلم الَّذِي يحصِّله ويدركه بحاسَّة البصر.

وحقُّ اليقين: هو العلم الَّذِي يحصِّله بالمباشرة والذَّوق ونحو ذلك.

«وقد مثِلَت المراتب الثَّلاثة بمن أخبرك: أنَّ عنده عسلًا وأنت لا تشكُّ في

صدقه، ثمَّ أراك إيَّاه فازددت يقينًا، ثمَّ ذقت منه؛ فالأوَّل: علم اليقين، والثَّاني: عين اليقين، والثَّالث: حقُّ اليقين.

فعلمنا الآن بالجنَّة والنَّار: علم يقين فإذا أزلفت الجنَّة في الموقف للمتَّقين وشاهدها الخلائق وبُرِِّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: عين اليقين، فإذا أدخل أهل الجنَّة الجنَّة وأهل النَّار النَّار: فذلك حينئذ حقُّ اليقين، "".

وعودًا على بدء قوله: «سَلُوا اللهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ» جُمع فيه بين عافيتي الدِّين والدُّنيا، ولا يَتِمُّ صلاح العبد في الدَّارين إلَّا باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدُّنيا في قلبه وبدنه.

نسأل الله لنا أجمعين اليقين والمعافاة والتَّوفيق لرضاه.



<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٣/ ١٨٠).



عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ اللهِ الل

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَلَيْعَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا». رواه التِّرمذيُّ (\*\*).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَعْيَقَتْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: «مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». رواه أبو داود والتِّرمذيُّ ".

إِنَّ التَّوكُّل على الله وحده وتفويض الأمور كلِّها إليه والاعتماد عليه في جلب النَّعماء ودفع الضُّرِّ والبلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات الدِّين الجليلة وعمل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٣٤٤)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٠٩٥)، والتِّرمذيُّ (٣٤٢٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

جليل من أعمال القلوب، وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده، وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصَّالحة والطَّاعات الكثيرة، فإنَّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة دون مَن سواه، صحَّ إخلاصه وقويَت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته بربِّه عَلَا وَتَعَلَى.

والله عَلَيْقَا ذكر التَّوكُّل في مواضع كثيرة من القرآن، وذَكَرَه عَلَيْقا شريعةً لجميع الأنبياء ونهجًا لجميع المرسلين؛ قال الله تعالى عن نبيِّه نوح عَياتَكم: ﴿ يَنَقُومِ إِنَ كَانَ كُبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَـلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ [يونس: ٧١]، و قال عن نبيَّه موسى عَيْمَالسَّلا: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس:٨٤]، وقال عَلَيْقَلا عن نبيَّه شعيب عَدالتلا: ﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ ﴾ [هود:٨٨]، وقال عن نبيّه هو د عَنِيالَمَاجِ: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمُّ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود:٥٦]، وقال عن نبيِّه يعقوب عَيَالَتَلام: ﴿ يَكِبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَٰبٍ ثُمَّنَفَرِقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [يوسف:٥٦]، وقال عن نبيِّه وخليله إبراهيم عَنِيهَالسَّلامُ: ﴿ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمُلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ ۚ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلْيَكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤]، وقال عن نبيَّه محمَّد عَلَمَالَمَالْ وَالسَّلا سيّد المتوكِّلين عِنْ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوك مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ اللهُ فَإِن تُوَلَّوا فَقُلْ حَسْبِي ٱللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ عَلَيْتِ وَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة:١٢٨-١٢٩]، وقال

جَلَيَةٌ: ﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ قَوَكَ لَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرَّعد: ٣٠].

والآيات في بيان توكُّله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة، بل إنَّ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَلَيْعَمْ قَالَ: «وَاللهِ، إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمَّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقد ذكر الله التَّوكُّل نعتًا لعباده المؤمنين وصفةً لأوليائه المُقرَّبين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, وَالله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللّهِ الْمَا يَعْنَى وَعِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ وَالدَّبُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللّهُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

إنَّ حقيقة التَّوكُّل هو عمل القلب وعبوديَّته اعتمادًا على الله وثقةً به والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوَّض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. هذه هي حقيقة التَّوكُّل: اعتمادٌ على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها، دون تعد إلى فعل سببٍ غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢١٢٥).

# والتُّوكُّل عبادةٌ قلبيَّة مكانها القلب، وهي تقوم على أصلين عظيمين لا يُدَّ من قيامهما بالقلب؛ ليكون العبد متوكِّلًا على الله حقًّا وصدقًا:

الأمر الأوّل: علمُ العبد بالله وأنّه سبحانه الوكيلُ ولا وكيلَ سواه، وأنّه الرّبُّ العظيم المدبِّر المسخِّر الَّذِي بيده أزمَّة الأمور فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عليمٌ بالعباد سميعٌ لأصواتهم بصيرٌ بأعمالهم مطلِّعٌ عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ آلَ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى عليه منهم خافية، قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ آلَ اللهُ عَلَى اللّهِ وَكِيلًا ﴾ [النّساء: ١٨]، و قال عَلَى عَلَى اللهُ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴾ [النّساء: ١٨]، و قال عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِلهُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِلهُ إِللّهِ وَكِيلًا ﴾ [النّساء: ١٨]، و قال عَلَى اللهُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِلهُ اللّهِ وَكَفَى بِهِ عِمَادِهِ عَبَادِهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَكَفَى بِهُ اللّهُ وَكَفَى بِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَكَفَى اللّهُ وَكَفَى بِهُ اللهُ وَكَفَى بِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ

فهو مبنيٌ على حُسن المعرفة بالله جلّ في علاه؛ فمَن لم يعرف ربّه بكماله وعظمته، ونفوذ مشيئته، وشمول قدرته، وإحاطة علمه، وكمال إرادته، ونفوذ قضائه؛ فإنّه لا يُحسن التّوكُّل عليه. فالتّوكُّل مبنيٌّ على حُسن المعرفة بالله ولهذا كُلَّما قوي إيمان العبد بالله عَلَا وصحّت معرفته به جلّ في علاه قوي توكُّله عليه، وعظم التجاؤه إليه، وفوَّض أموره كلَّها إليه، ولجأ إليه في كلّ شأنٍ من شؤونه ومصلحةٍ من مصالحه وحاجةٍ من حاجاته وأموره الدِّينيَّة والدُّنيويَّة.

والأصل الثّاني؛ عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحُسن التجائه إليه وحُسن تفويضه الأمور إلى الله جُلْوَعَلا اعتمادًا والتجاءً وتفويضًا، فلا يكون في القلب التفاتُ إلى الأسباب ولا اعتماد عليها، وإنّما يكون القلب معتمدًا على

الله عَلَيْنَا مِفوِّضًا الأمور كلُّها إليه في جميع مصالح العبد الدِّينيَّة والدُّنيويَّة.

والتَّوكُّل عبادةٌ تصاحب المسلم في كُلِّ شؤونه وجميع أموره الدِّينيَّة والدُّنيويَّة؛ فهو يتوكَّل على الله في جلب مصالحه الدُّنيويَّة، من طلب للرِّزق وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدُّنيويَّة، ويتوكَّل على الله في تحصيل مصالحه الدِّينيَّة؛ فهو في كُلِّ ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ربه طرفة عين، فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطَّاعات، ويلتجأ إليه سبحانه ليحصِّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات.

والتَّوكُّل على الله عَلَيْ لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام النَّوكُّل، ولهذا كان سيِّد المُتَوكِّلين عَيَّالِكَرُوْلِتَكُمْ يباشر الأسباب ويأمر بفعلها ومباشرتها، قال عَيْ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكُ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلا تَعْجِز» "، وقال عَيْناللهُ وَلا تَعْجِز اللهِ وَلا تَعْجِز اللهِ وَلا تَعْجِز اللهِ وَاللهِ عَن ناقته قال: أَعْقِلُهَا وَأَتَوكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوكَّلُ اللهِ فعل الأسباب. وقد تقدَّم في وَأَتَوكَّلُ ؟ قَال: «اعْقِلْهَا وَتَوكَّلُ النَّبِيَّ عَلَيْ قال: «لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تُوكَلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَعْدُو خِمَاصًا وَتُرُوحُ بِطَانًا» "؛ على اللهِ خَقَ تَوكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَعْدُو خِمَاصًا وَتُرُوحُ بِطَانًا» "؛ فذكر فعلها للأسباب وهو غدوُّها في الصَّباح الباكر لطلب العيش والبحث فذكر فعلها للأسباب وهو غدوُّها في الصَّباح الباكر لطلب العيش والبحث عن عمر مَنْ المَّرَق، ولهذا جاء عن عمر مَنْ المَّرَق، المُتوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَوَاكِلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَوَاكِلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَواكِلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَوكِلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَوكِلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَولَكُلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكِلُونَ قال: «بَلْ أَنْتُم الْمُتَوكُلُونَ، إِنَّمَا المُتَوكَلُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذيُّ (٢٥١٧)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٢٣٤٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

عَلَى اللهِ الَّذِي يُلْقِي حَبَّهُ فِي الْأَرْضِ -أَيْ: يَضَعُ البَذْرَ - وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١١) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (٣٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

والنَّاس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط؛ فأحد الطَّرفين عظَّل التَّوكُّل محافظة على التَّوكُّل، والطَّرف الثَّاني عطَّل التَّوكُّل محافظة على السَّبب، والوسط علِم أنَّ حقيقة التَّوكُّل لا تَتِمُّ إلَّا بالقيام بالأسباب فتوكَّل على الله في نفس السَّبب.

وبهذا يُعلم أنَّ التَّوكُّل لا بُدَّ فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السَّبب والاعتماد على المُسَبِّب وهو الله، أمَّا مَن عطَّل السَّبب وزعم أنَّه مُتَوكِّل فهو في الحقيقة متواكل مغرور مخدوع، وفعله هذا ما هو إلَّا عجزٌ وتفريطٌ وتضييع.

ومَن قام بالسَّب ناظرًا إليه معتمدًا عليه غافلًا عن المُسَبِّ معرضًا عنه فهذا توكُّله عجز وخذلان، ونهايته ضياع وحرمان، ولذا قال بعض العلماء: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التَّوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكُلِّيَّة قدح في الشَّرع، وإنَّما التَّوكُّل والرَّجاء معنى يتألَّف من موجب التَّوحيد والعقل والشَّرع» (السَّرع) (السَ

والتَّوكُّل مصاحبٌ للمؤمن الصَّادق في أموره كلِّها الدِّينيَّة والدُّنيويَّة؛ فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجِّه وبرِّه وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرِّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه، فالتُّوكُّل على الله نوعان؛

١٠- توكُّلُ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدُّنيويَّة أو دفع مكروهاته ومصائبه.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (٨/ ١٦٩).

٢- وتوكُّلُ عليه في حصول ما يُحِبُّه هو ويرضاه، من الإيمان واليقين والصَّلاة والصِّيام والحجِّ والجهاد والدَّعوة وغير ذلك.

ولهذا ورد في الحديث كما تقدَّم أنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ، يُقالُ لَهُ: كُفِيت، بِسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلَّا بِاللهِ، يُقالُ لَهُ: كُفِيت، وَوُقِيت، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ اللهِ، وهذا الذِّكر المبارك يُشرع للمسلم أن يقوله في كُلِّ مرَّة يخرج من بيته، في جميع مصالحه الدِّينيَّة أو الدُّنيويَّة؛ فإنَّه لا غنى له عن ربه منعاله طرفة عين. وجاء في الحديث في سنن النَّسائِيِّ وغيره أنَّ النَّبِيَ عِلَم ابنته فاطمة مَا فَيَقَمَهُ أن تقول كلَّ صباح ومساء: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فِي مِنْ فَيْسِي طَرْفَة عَيْنٍ اللهِ عَنْ ربّه فِلْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنٍ اللهِ وَهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنٍ اللهِ وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ربّه وسيّده ومولاه، وأنَّه لا غنى له عن ربّه منحانه وما طرفة عين.

ومَن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية النَّبويَّة -سواءً ما كان منها موظَّفًا في أوقاتٍ معيَّنة من اليوم اللَّيلة، أو كان مطلقًا غير مُقَيَّد- يجد في كثير من منها تعزيزًا للتَّوكُّل وتجديدًا له وتثبيتًا لحقيقته في قلب المؤمن.

جعلنا الله من أهل التَّوكُّل عليه بمنِّه وكرمه سبحانه.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٠٩٥)، والتِّرمذيُّ (٣٤٢٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه النَّسائِيُّ في السُّنن الكبرى (١٠٣٠)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٩١٣).



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَعْمُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَ يَدْعُو يَقُولُ: (رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا - وفي رواية إِلَيْكَ مُخْبِتًا-، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا - وفي رواية إِلَيْكَ مُخْبِتًا-، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَلَّلْ سَخِيمَةً صَدْرِي». رواه التَّرمذيُّ وأبو داود الله وسَدِّدُ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةً صَدْرِي». رواه التَّرمذيُّ وأبو داود الله

الإخبات صفةٌ عظيمة من صفات القلوب، كما قال تعالى: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُۥ قَالُوبُهُمُ ۗ ﴿ الحبُّ عَلَى المؤمن، أثنى الله قُلُوبُهُمُ ۗ ﴿ الحبُّ عَلَى المؤمن، أثنى الله على المُتَصفين بها ثناءً عظيمًا، وذكر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمى بكُلِّ خير في الدُّنيا والآخرة، فجديرٌ بكُلِّ عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها تحليًا واتصافًا.

قال ابن القيِّم وَ الخبت في أصل اللَّغة: المكان المنخفض من الأرض، وبه فسَّر ابنُ عبَّاس وَ المَعْمَةُ وقتادةُ لفظَ المخبتين، وقالا: هم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥١٠)، والتِّرمذيُّ (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

المتواضعون، وقال مجاهد: المخبت المطمئنُّ إلى الله عَنَمَنَ قال: والخبت: المكان المطمئنُّ من الأرض، وقال الأخفش: الخاشعون، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: المُصَلُّون المخلصون، وقال الكَلْبيُّ: هم الرَّقيقة قلوبهم، وقال عمرو بن أوس: هم الَّذِين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا.

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التَّواضع والسُّكون إلى الله عَرَبَعِلَ، ولذلك عُدِّي بـ(إلى) تضمينًا لمعنى الطُّمأنينة والإنابة والسُّكون إلى الله تعالى» ...

وقال وَعَلَّلَهُ: «والمخبت المطمئنُّ؛ فإنَّ الخبت من الأرض ما اطمأنَّ فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأنَّ كالبقعة المطمئنَّة من الأرض الَّتِي يجري إليها الماء فيستقرُّ فيها» .....

ومَن أراد أن يعرف قدر هذه الصِّفة وعليَّ مكانتها، فليتأمَّل قول الله سبحانه: ﴿وَيَشِّرِ ٱلْمُخَبِتِينَ ﴾ [الحج: ٣٤]، والقاعدة عند العلماء: «أنَّ المتعلَّق إذا حذف عمَّ وشمل كلَّ خير وفضيلة في الدُّنيا والآخرة»، فالبشارة هنا لم تقيَّد، وإنَّما ذُكرت هكذا مطلقة لتتناول كلَّ فضيلة وخير وبركة في الدُّنيا والآخرة.

وليتأمَّل في عظيم ثوابهم عند الله قول الله عَنَمَّلَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الله عَنَمَّلَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الله عَنَمَ فَنِهَا خَلِدُونَ ﴾ [هود: ٢٣]، الصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهُم أُولَتِكَ أَصُّحَبُ ٱلْجَكَنَّةِ هُمْ فِنها خَلِدُونَ ﴾ [هود: ٢٣]، أي: خضعوا له، واستكانوا لعظمته، وذلُّوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبَّته، وخوفه، ورجائه، والتَّضرُّع إليه. وذِكْر الإخبات عقِب الإيمان والعمل مع أنَّه وخوفه، ورجائه، والتَّضرُّع إليه.

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الرُّوح لابن القيِّم (ص٢٣٢).

داخلٌ فيه مرتبًا عليه من الثَّواب ما ذُكر فيه؛ بيانٌ لعظم شأن الإخبات وعظم مكانة المخبتين عند الله، وعظم ثوابهم.

والإخبات ثمرةٌ من ثمار حُسن الإيمان بالقرآن وحي الله عَنَّمَلُ وذِكره الحكيم الَّذِي به تحيا القلوب وتخبِت، قال الله عَنْمَلُ ( وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الحكيم الَّذِي به تحيا القلوب وتخبِت، قال الله عَنْمَلُ وَلِيعْلَمُ الَّذِينَ الْعَلَمُ الَّذِينَ الْعَلْمُ اللَّذِينَ الْعَلْمُ اللَّهُ لَهَادِ النَّيْنَ اللهُ اللهُ عَرْمُولُ مِن رَبِّكَ فَيُومُنُوا بِهِ مَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُ اللهُ عَلَيْن المعطوفين: ﴿فَيُومِنُوا عِلْمَ اللهُ عَرَالِ الله عَلَو فَين المعطوفين: ﴿فَيُؤْمِنُوا عِلْمَ اللهُ عَرَالُ مِن الله عَرَالُ مَن الله عَرَالُ مَن الله عَرَالُهُ مَا الله عَرَالُ الله عَرَالُهُ الله عَرَالُ الله عَرَالُ الله عَرَالُ الله عَرَالُ الله عَرَالُ الله عَلَيْنَ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَرَالُ الله عَرَالُولُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُولُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَرَالُهُ اللهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَالَهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالل

وجذا يعلم أنَّ الإخبات صفةٌ للقلب؛ فالقلب يخبِت إلى الله ويخبِت لله جلَّ في علاه، كما في الآيتين: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ ﴾، ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمَ ﴾ لله جلَّ في علاه، كما في الآيتين: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ ﴾، ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمَ ﴾ [هود: ٢٣]، فهو إخباتٌ لله وإخباتٌ إلى الله. وهو كما تقدَّم سكونٌ وطمأنينة وخشوعٌ وخضوع وذلُّ لله عَرْفَقَالَ، فإذا أخبت القلب إلى الله عَرْفَقَ تحلَّى بجميل الصِّفات وحسِن النُّعوت وطيب الأخلاق والآداب.

 قال ابن تيميَّة خَذَالَتُ: «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية، وذات مرض، ومؤمنة مخبتة؛ وذلك لأنَّها إمَّا أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحقِّ اعترافًا وإذعانًا أو لا تكون يابسة جامدة.

ف «الأول» هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأنَّ ذلك يستدعي محلَّ ليَّنًا قابلًا.

و «النَّاني» لا يخلو إمَّا أن يكون الحقُّ ثابتًا فيه لا يزول عنه؛ لقوَّته مع لينه أو يكون لينه مع ضعف وانحلال.

وقال وقال و الحجّ فيها مكيّ ومدنِيٌّ وليليُّ ونهاريُّ وسفريُّ وسفريُّ وسفريُّ وسفريُّ وسفريُّ وسفريُّ وسفريُّ وضيفيُّ؛ وتضمَّنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (١٣/ ٢٧٠).

والقاسي والمخبت الحيُّ المطمئنُّ إلى الله »(١٠).

وفيها أيضا ذكرٌ لصفات المخبتين الجامعة الَّتِي إن وُجدت في العبد مجتمعة، دلَّت على صدق إخباته إلى الله جلَّ في علاه في قوله سبحانه: ﴿وَهَشِرِ الْمُخْسِتِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَٱلمُقِيمِى الْمُخْسِتِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَٱلمُقِيمِى السَّلَوْقِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الحج:٣٥-٣٥].

#### وهي صفاتٌ أربع ذكرها الله عَزَيْكِلَّ صفات للمخبتين؛

أَوْلَهَا: وجل القلب عند ذكر الله عَنْجَلَ، والوجل كما قال العلماء: خوفً مع محبَّة وهيبة، فهذه صفة القلب المخبِت إلى الله عَنْجَلَ أَنَّه إذا ذُكر الله عنده وجل قلبه، وهذا الوجل لقلبه ناشئ عن حُسن معرفته بربِّه، كما قال الله جلَّ في علاه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَثُولُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، أي: بالله.

والصِيقة الثَّائية: الصَّبر على أقدار الله المؤلمة، وما من عبدٍ إلَّا وهو مبتلى بأنواع من البلايا في هذه الحياة الدُّنيا، ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم مِثَىْءِ مِّنَ ٱلْمُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَنفُسِ وَٱلنَّمَرَتِ وَبَشِّرِ الصَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

والصِّفة الثَّالئة: إقامة الصَّلاة، أي: حفاظًا عليها وإتيانًا بها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقرُّب إلى الله مُنْكَانة وَعَالَ.

والصفة الرابعة: بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عَنْمَلَ في وجوه الخير وأبوابه المُتَنَوِّعة من واجبٍ ومستحبً، طيبةً بذلك النَّفسُ راجيةً موعود الله جلَّ في علاه وعظيم ثوابه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (١٥/٢٦٦).

## قال ابن القيِّم وَحَالُاللهُ: «فذكر للمخبتين آربع علامات:

- وجلُ قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبَّة.
  - وصبرُهم على أقداره.
  - وإتيانُهم بالصَّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا.
    - وإحسانُهم إلى عباده بالإنفاق ممَّا آتاهم.

وهذا إنَّما يتأتَّى للقلب المخبت، قال ابن عبَّاس وَاللَّهُ المخبتين المتواضعين»، وقال مجاهد: «المطمئنين إلى الله»، وقال الأخفش: «الخاشعين»، وقال ابن جرير: «الخاضعين»، قال الزَّجَّاج: «اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض، وكلُّ مخبت متواضع، فالإخبات سكون الجوارح على وجه التَّواضع والخشوع لله»، فإن قيل: كان معناه التَّواضع والخشوع فكيف عُدِّي بـ (إلى) في قوله: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ [هود: ٢٣]؟ قيل: ضُمِّن معنى أنابوا واطمأنُّوا وتابوا، وهذه عبارات السَّلف في هذا الموضع، والمقصود: أنَّ القلب المخبت ضدُّ القاسي والمريض، وهو سبحانه الَّذِي جعل بعض القلوب مخبتًا إليه وبعضها قاسيًا، وجعل للقسوة آثارًا وللإخبات آثارًا، فمِن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب، ومنها نسيان ما ذُكِّر به وهو ترك ما أمر به علمًا وعملًا، ومن آثار الإخبات وجلُّ القلوب لذكره سبحانه والصَّبر على أقداره والإخلاص في عبوديَّته والإحسان إلى خلقه» ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيِّم (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

والإخبات مرتقى يتطلّب من العبد أن يجاهد نفسه إلى أن تسكن وتطمئنَّ بنزولها منازل المخبتين، ولهذا يقول ابن القيِّم حَمَّالَةً في ثنايا حديثه عن منزلة الإخبات: «فالنَّفس جبل عظيم شاقٌ في طريق السَّير إلى الله عَبَّجَلَ، وكلُّ سائر لا طريق له إلَّا على ذلك الجبل فلا بُدَّ أن ينتهي إليه، ولكن منهم مَن هو شاقُّ عليه، ومنهم مَن هو سهل عليه وإنَّه ليسير على مَن يسَّره الله عليه.

وفي ذلك الجبل أوديةٌ وشُعُوب، وعَقبات ووُهُود، وشَوْكٌ وعَوسَجٌ، وعُلَيْق وشِبْرِق، ولُصُوصٌ يقتطعون الطَّريق على السَّائرين ولا سيَّما أهل اللَّيل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عُدَد الإيمان، ومَصابيح اليقين تتَّقِدُ بزَيت الإِخبات، وإلَّا تَعَلَّقتْ بهم تلك المَوانِع، وتَشَبَّثُ بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السَّير؛ فإنَّ أكثر السَّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لمَّا عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشَّيطانُ على قُلَّة ذلك الجَبل -أي: أعلاه- يُحَذِّرُ النَّاسَ مِن صُعُودِهِ وارتفاعِهِ، ويخوِّفُهُم منه؛ فيتَقِقُ: مَشَقَّةُ الصُّعود، وقُعُود ذلك المُخوِّف على قُلَّته، وضَعْفُ عزيمة السَّائر ونيَّته؛ فيتولَّدُ مِن ذلك؛ الانقطاعُ والرُّجُوعُ، والمعصومُ مَن عَصَمَهُ الله.

وكُلَّما رقى السَّائر في ذلك الجبل اشتدَّ به صِياحُ القاطِع، وتحذيرُهُ وتخويفُهُ، فإذا قَطَعَهُ وبَلَغَ قُلَّتَهُ؛ انقَلَبَتْ تلك المَخاوف كُلُّهُنَّ أَمانًا، وحينئذ يسهل السَّير وتزول عنه عوارضُ الطَّريق ومشقَّةُ عقباتها، ويرى طريقًا واسعًا آمنًا يُفْضِي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أُعِدَّت لركب الرَّحمن.

فبين العبد وبين السّعادة والفلاح: قُوَّة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»(1).

وعودًا على بدء، جديرٌ بالمؤمن أن يدعو الله عَنَىلً كثيرًا أن يجعله من عباده المخبين، كما تقدَّم في حديث ابن عبّاس حَيْسَعُهُ أَنَّ نبيّنا عَلَى كان يقول في دعائه: «رَبِّ، أَعِنِي وَلا تُعِنْ عَلَيّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْصُرْ عَلَيّ، وَامْكُرْ عَلَيّ، اللَّهُمّ، تَمْكُرْ عَلَيّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيّ، اللَّهُمّ، الجُعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا – وفي رواية إلَيْكَ مُخْبِتًا –، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ وَعُرْبَي، وَسُدَّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةً صَدْرِي» (الله وَهُذِي يَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله الله عام بدأنا وبه نختم.



(١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥١٠)، والتِّرمذيُّ (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ.



عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ وَ اللهِ عَنْ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَقُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكِئِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ، وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». متَّفق عليه"!.

الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا عُمِر القلب به ظهرت آثاره على الجوارح سكونًا وطُمَأنينة وتواضعًا وتذلُّلًا، روى الطَّبريُّ عن عليِّ بن أبي طالب والخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ اللهِ الْقَلْبِ اللهُ ورُوي نحوه عن قتادة وإبراهيم النَّخعيِّ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٨٤)، ومسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطَّبريِّ (١٧/ ٩).

فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيمًا لله ومحبَّة وخوفًا وخشية، وتظهر آثاره على الجوارح سكونًا وطُمَأنينة وتواضعًا.

قال ابن القيِّم ﴿مَنْاللَّهُ: «والخشوع في أصل اللُّغة: الانخفاض والذُّلُّ والشُّكون، قال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَضَوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [طه:١٠٨] أي: سكنت وذلَّت وخضعت، ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالريِّ والنَّبات، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [فُصِّلت:٣٩]، والخشوع قيام القلب بين يدي الرَّبِّ بالخضوع والذُّلِّ والجمعيَّة عليه، وقيل: الخشوع الانقياد للحقِّ، وهذا من موجبات الخشوع، فمِن علاماته: أنَّ العبد إذا خُولِفَ ورُدَّ عليه بالحقِّ استقبل ذلك بالقبول والانقياد، وقيل: «الخشوع خمود نيران الشُّهوة وسكون دخان الصُّدور وإشراق نور التَّعظيم في القلب، الله وقال الجنيد: «الخشوع تذلَّل القلوب لعلَّام الغيوب، ٥٠٠ وأجمع العارفون على أنَّ الخشوع محَلُّه القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره... قال النَّبيُّ ﷺ: «التَّقْوَى هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ٣٠. وقال بعض العارفين: «حسن أدب الظَّاهر عنوان أدب الباطن»، ورأى بعضهم رجلًا خاشع المنكبين والبدن، فقال: «يا فلان، الخشوع ههنا وأشار إلى صدره لا ههنا وأشار إلى منكبيه»، وكان بعض الصَّحابة مَعْنَسَعْظ وهو حذيفة عَنْسَعْهُ يقول: «إيَّاكم وخشوع التِّفاق»،

(١) انظر: الرِّسالة للقشيريِّ (ص٧٩).

<sup>(</sup>Y) انظر: الرِّسالة للقشيريِّ (ص٣٧٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۵۶۶).

فقيل له: وما خشوع النّفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع» (أ، ورأى عمر بن الخطّاب وَ الشّفة رجلًا طأطاً رقبته في الصّلاة، فقال: «يا صاحب الرّقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرّقاب إنّما الخشوع في اللهوب» (أ، ورأت عائشة وَ الله الخشوع شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: مَن هؤ لاء؟ فقالوا: «نُسّاك»، فقالت: «كان عمر بن الخطّاب فقالت لأصحابها: مَن هؤ لاء؟ فقالوا: «نُسّاك»، فقالت: «كان عمر بن الخطّاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو النّاسك حقًا» (أ)، وقال الفضيل بن عياض: «كان يُكرّه أن يُري الرّجل من الخشوع أكثر ممّا في قلبه» (أ)، وقال حذيفة وَ السّاعة فلا ترى فيهم خاشعًا» (أ)، وقال سهل: «مَن خشع قلبه لم يقرب منه الشّيطان» (())) (())

ويُرُوى عن سعيد بن المسيَّب أنَّه رأى رجلًا عبث في صلاته، فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأنَّ الظَّاهر عنوان الباطن» (٨٠٠).

### قال ابن تيميَّة رَحَهُ أللهُ: «والخشوع يتضمَّن معنيين:

- (١) رواه ابن أبي شيبة (٣٦٨٦١)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان (٦٥ ٦٧).
  - (٢) انظر: الكبائر للذَّهبيِّ (ص١٤٤).
  - (٣) رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (٣/ ٢٧٠).
    - (٤) انظر: الرِّسالة للقشيريِّ (ص٣٨٠).
    - (٥) رواه الآجرِّيُّ في الشَّريعة (١/ ٣٢٢).
    - (٦) انظر: الرِّسالة للقشيريِّ (ص٩٧٩).
    - (٧) انظر: مدارج السَّالكين (٢/ ١٩٣ ١٩٦).
      - (٨) رواه ابن المبارك في الزُّهد (١١٨٨).

أحدهما: التَّواضع والذُّلُّ.

والثّاني: السُّكون والطُّمانينة. وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمَّن عبوديَّته لله وطُمأنينته أيضًا، ولهذا كان الخشوع في الصَّلاة يتضمَّن هذا وهذا: التَّواضع والسُّكون. وعن ابن عبَّاس في قوله: ﴿اللَّذِينَ هُمَّ فِي صَلاَتِهِمَ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٢]. قال: مخبتون أذلًاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عليِّ: «الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينًا ولا شمالًا»، وقال مجاهد: «غض البصر وخفض الجناح، وكان الرَّجل من العلماء إذا قام إلى الصَّلاة يهاب الرَّحمن أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدُّنيا» في العشوع الرُّكوع والسُّجود، ولكنَّه السُّكون وحبُّ حسن الهيئة في الصَّلاة» في الصَّلاة» في الصَّلاة».

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢].

وهذا تنوية من الله بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأيِّ شيءٍ وصلُوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحثُّ على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدِّمة هذه الصِّفات: الخشوع في الصَّلاة، وهو: حضور القَلب بين يدي الله تعالى، مستحضِرًا لقُربه، فيسكُن لذلك قلبه، وتطمئنُ نفسه، وتسكُن حركاتُه،

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبريُّ في التَّفسير (٥٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الثَّعلبيِّ (١٨/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۷/ ۲۸).

ويقِلُّ التفاتُه، متأدِّبًا بين يدي ربِّه، مستحضِرًا جميع ما يقولُه ويفعلُه في صلاته، من أوَّل صلاته إلى آخرها، فتتنفي بذلك الوَساوِس والأفكار الرَّدِيَّة، وهذا رُوح الصَّلاة ولبُّها والمقصودُ منها، وهو الَّذي يُكتَب للعبد، فالصَّلاة الَّتي لا خُشوعَ فيها، ولا حضورَ قلبِ كالجسد الَّذي لا رُوح فيه.

والَّذِي يعين العبد على تحقُّق هذا الخشوع في الصَّلاة هو تفقُّه قلبِه في معاني القرآن وفي أسماء الله وصفاته؛ بحيث يرى لكلِّ اسمٍ وصفةٍ موضعًا من صلاته ومحلًّا منها.

قال ابن القيِّم وَ اللهِ أَن النصب قائمًا بين يدي الرَّبِّ عَالِيهِ النَّه شاهد بقلبه قيُّومِيَّته، وإذا قال: «الله أكبر»؛ شاهد كبرياءَه، وإذا قال: «سبحانك اللَّهمَّ وبحمدِك، تبارك اسمُك وتعالى جَدُّك، ولا إله عَيرُك»؛ شاهدَ بقلبه ربًّا منزَّهًا عن كلِّ عيبٍ سالمًا من كلِّ نقصٍ محمودًا بكلِّ حمدٍ، فحمدُه يتضمَّن وصفَه بكلِّ كمالٍ؛ وذلك يستلزم براءَته من كلِّ نقصٍ.

تبارك اسمُه، فلا يُذكَر على قليلٍ إلَّا كثَّره، ولا على خيرٍ إلَّا أنماهُ وبارك فيه، ولا على آفةٍ إلَّا أذهبَها، ولا على شيطانٍ إلَّا ردَّه خاسِئًا داحِرًا.

وتعالى جَدُّه، أي: ارتفعت عظمتُه، وجلَّت فوق كلِّ عظمةٍ، وعلا شأنُه على كلِّ مثانِه على كلِّ مثانِه على كلِّ مثانِه على كلِّ مثانِه أو يَه مُلكِه، وربوبيَّتِه، أو في إلهيَّته، أو في أفعاله، أو في صفاته.

وإذا قال: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم»؛ فقد آوى إلى رُكنه الشَّديد، واعتصم بحولِه وقوَّته من عدوِّه الَّذي يريد أن يقطعه عن ربِّه، ويُباعِدَه عن قُربه.

وإذا قال: ﴿الْعَمَدُ بِنَهِ رَبِ الْمَكَدِي﴾ [الفاتحة:١]؛ وقف هُنَيهة يسيرة ينتظر جواب ربّه له بقوله: ﴿حَمِدَنِي عَبْدِي﴾، فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّجِيهِ الفاتحة:٣]؛ انتظر الجواب بقوله: ﴿أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي﴾، فإذا قال: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ الفاتحة:٣]؛ انتظر جوابه: ﴿يمَجِّدُنِي عَبْدِي﴾، فيا لذَّة قلبِه، وقرَّة عينه، النّبي ﴿ الفاتحة:٤]؛ انتظر جوابه: ﴿يمَجِّدُنِي عَبْدِي﴾، فيا لذَّة قلبِه، وقرَّة عينه، وسُرورَ نفسه بقول ربّه: ﴿عَبْدِي﴾ ثلاثَ مرَّاتٍ، فوالله لولا ما على القلوب من دُخان الشَّهوات، وغَيم النَّفوس لاستُطِيرَت فرحًا وسرورًا بقول ربّها وفاطِرها ومعبودها: ﴿حَمِدَنِي عَبْدِي﴾، و﴿أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي﴾، و﴿مَجَدَنِي عَبْدِي﴾.

ثمَّ يكون لقلبه مجالٌ في شهود هذه الأسماء الثَّلاثة الَّتي هي أصول الأسماء الحسني، وهي: «الله»، و «الرَّب»، و «الرَّحمن».

فشاهَد قلبُه من ذكر اسم الله عَلَا وَقَالَ إِلهًا معبودًا موحَدًا مَخُوفًا، لا يستحقُّ العبادة غيره، ولا تنبغي إلَّا له، قد عنت له الوجوهُ، وخضَعت له الموجوداتُ، وخشَعت له الأصواتُ، ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يَسَيِّحُ بِمَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ وَ قَانِنُونَ ﴾ [الرُّوم: يُسَيِّحُ بِمَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

وشاهَدَ مَن ذكر اسمه «ربِّ العالمين»: قيُّومًا قام بنفسه، وقام به كلُّ شيءٍ فهو قائمٌ على كلِّ نفسٍ بخيرها وشرِّها، قد استوى على عرشه، وتفرَّد بتدبير مُلكِه؛ فالتَّدبير كلُّه بيديه، ومصير الأمور كلِّها إليه، فمَراسيم التَّدبير نازلةٌ من عنده على أيدي ملائكته بالعَطاء والمنع، والخفض والرَّفع، والإحياء والإماتة، والتَّولية والعَزل، والقَبض والبَسط، وكشف الكُروب، وإغاثة الملهُوفِين، وإجابة المضطَرِّين؛ ﴿ يَتَنَالُهُ، مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴾ [الرَّحمن: ٢٩]، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا رادَّ لأمره، ولا مبدِّل لكلماته، تعرُّج الملائكة والرُّوح إليه، وتُعرَض الأعمال أوَّل النَّهار وآخِره عليه؛ فيقدِّر المقادير، ويوقِّت لها المواقيت، ثمَّ يسوق المقادير إلى مواقيتها، قائمًا بتدبير ذلك كلِّه، وحفظه.

ثم يشهد عند ذكر اسم «الرَّحمن» جَنِيلاً ربًّا مُحسِنًا إلى خلقه بأنواع الإحسان، مُتحبِّبًا إليهم بصُنوف النِّعم، وسع كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، وأوسعَ كلَّ مخلوقٍ نعمةً وفضلًا؛ فوسِعت رحمتُه كلَّ شيءٍ، وسَعت نعمتُه إلى كلِّ حيِّ؛ فبلغت رحمتُه حيثُ بلغ علمُه، فاستَوى على عرشه برحمته، وخلق خلقَه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسُلَه برحمته، وشرع شرائعة برحمته، وخلق الجنَّة برحمته، والنَّار أيضًا برحمته؛ فإنَّها سَوطُه الَّذي يسوق به عبادَه المؤمنين إلى جنَّته، ويطهِّر بها أدران الموحِّدين من أهل معصيته، وسِجنُه الَّذي يسجُن فيه أعداءه من خليقته.

فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٥]؛ ففيهما سِرُّ الخلق والأمر، والدُّنيا والآخرة، وهي متضمِّنةُ لأجلِّ الغايات، وأفضل الوسائل؛ فأجَلُّ الغاياتِ عبودِيَّتُه، وأفضَل الوسائل إعانتُه؛ فلا معبودَ يستحقُّ العبادةَ إلَّا هو، ولا مُعينَ على عبادتِه غيره، فعبادته أعلى الغاياتِ، وإعانتُه أَجَلُّ الوسائل.

ثمَّ يشهد الدَّاعي بقوله: ﴿ آهَدِنَا آلصَرَطَ ٱلْمُنتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة:٦]، شدَّةَ فاقته وضرورته إلى هذه المسألة، الَّتي ليس هو إلى شيءٍ أشدَّ فاقة وحاجة منه

إليها البتّة؛ فإنّه محتاجٌ إليها في كلّ نفَس وطرفة عَينٍ، وهذا المطلوب من هذا الدُّعاء لا يتِمُّ إلّا بالهداية إلى الطَّريق الموصِل إليه سبحانه والهداية فيه حداية التَّفصيل وخلق القُدرة على الفعل وإرادته وتكوينه، وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيِّ المحبوب للرَّبِّ مَنْ المَا وَ وَ فَعْلَه عليه من مفسداتِه حال فعلِه، وبعد فعلِه. ثمَّ يأخُذ في مناجاة ربّه بكلامه، واستِماعه من الإمام بالإنصات، وحضُور القلب وشهوده (التهى من (كتاب الصَّلاة) لابن القيِّم بتصرُّف واختصار.

وعن عليّ بنِ أبي طالبٍ عَلَيْهَ عن رَسُولِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا؛ إِنَّهُ لَا رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا؛ إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ وَالْشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي». وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ النَّمُ مَا السَّمُواتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الصَّلاة لابن القيِّم (ص٣٤٤ - ٣٥٣).

شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ، لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَلْم لِي النَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَشْرَوْتُ وَمَا أَشَرَوْتُ وَمَا أَشْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَشْرَوْتُ وَلَا أَسْرَوْتُ مَا أَنْتَ إِلَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوتَالِقِينَ ». وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَشْرَوْتُ وَمَا أَشْرَوْتُ وَمَا أَشَرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللّهُ ا

اللَّهُمَّ اجعلنا لك خاشعين خاضعين، وأصلح لنا شأننا أجمعين.



(١) رواه مسلم (٧٧١).



عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضَى عَلْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ؛ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». رواه مسلم ...

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِنْ مَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ له: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، قال: فقلت: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ (\*\*). رواه مسلم.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». وَرَسُولُه، وَبِالإِسْلامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». رواه مسلم ...

وَعَنْ ثَوْبَانَ وَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ثَوْبَانَ وَسُولُ اللهِ عِنْ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٨٦).

قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أبو داود اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الرِّضا عمل من أعمال القلوب الجليلة وهو من جملة منازل السَّالكين، ومن أعظم ما يُتقرَّبُ به إلى الله مُنكَانَهُ وَعَالَى، مدح الله أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه ورغَّبهم فيه، ورتَّب عليه الأجور العظيمة والثَّواب الجزيل.

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدِّين وإليها ينتهي، وقد تضمَّنت الرِّضا بربوبيَّته سبحانه وألوهيَّته، والرِّضا برسوله والانقياد له، والرِّضا بدينه والتَّسليم له؛ ومَن اجتمعت له هذه الأمور فحقُّ على الله أن يرضه يوم القيامة، قد فاز بالغفران والرِّضوان و دخول الجنان.

## وقد دلَّت النُّصوص أنَّ الرِّضا نوعان:

النّوع الأول: الرّضا بالله؛ ويدلُّ عليه الأحاديث المُتَقَدِّمة، وقد تضمَّنت هذه الأحاديث أمورًا أربعةً: الرِّضا بربوبيَّة الله عَنْهَا، والرِّضا بألوهيَّتِه، والرِّضا برسوله على والانقياد له، والرِّضا بدينه والتَّسليم له.

قال ابن القيِّم صَّمُاللَّة: «ومَنِ اجْتَمعتْ له هذه الأربعة: فهو الصِّدِّيق حقًّا، وهي سهلةٌ بالدَّعوى واللِّسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيَّما إذا جاء ما يخالف هوى النَّفس ومرادها من ذلك، تبيَّن أنَّ الرِّضا كان لسانُه به ناطقًا، فهو على لسانه لا على حاله.

\* فَالرَضَا بِالهِيِّتِهِ: يتضمَّن الرِّضا بمحبَّتِه وحده وخوفَه ورجاءَه والإنابة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٧٧٢) وضعفه الألباني.

إليه والتَّبَّلُ إليه وانجذابِ قوى الإرادة والحبِّ كلِّها إليه، فعل الرَّاضي بمحبوبه كلَّ الرِّضا؛ وذلك يتضمَّن عبادتَه والإخلاصَ له.

\* والرَضا بربوببِنِتِه: يتضمَّنُ الرِّضا بتدبيره لعبده، ويتضمَّنُ إفرادَهُ بالتَّوكُّل عليه والاستعانةِ به والثَّقةِ به والاعتمادِ عليه، وأن يكون راضيًا بكُلِّ ما يفعل به.

فالأوَّل: يتضمَّن رضاه بما يؤمر به.

والثَّاني: يتضمَّن رضاه بما يقدر عليه.

\* وأمّا الرّضا بنبيّه رسولًا؛ فيتضمّن كمالَ الانقياد له والتّسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقّى الهُدَى إلّا من مواقع كلماته، ولا يُحَكِّمُ إلّا إليه، ولا يُحَكِّمُ عليه غيرَه، ولا يرضى بحكم غيره البتّة؛ لا في شيءٍ من أسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله، ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلّا بحكمه؛ فإن عجز عنه؛ كان تحكيمُه غيرَه من باب غذاء المُضْطَرّ إذا لم يجد ما يُقِيتُه إلّا من المَيْتة والدّم، وأحسنُ أحواله: أن يكون من باب التّراب الّذي إنّما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطّهور.

وَأَمَّا الرِّضَا بدينه: فإذا قال، أو حكم، أو أمر، أو نَهَى؛ رضي كُلَّ الرِّضا ولم يَبْقَ في قلبه حرجٌ من حُكمِه وسلَّم له تسليمًا، ولو كان مخالِفًا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلَّدِه وشيخِه وطائفته (١٠٠).

والرِّضا بالله فرضٌ افترضَه الله عَنْفُل على كلِّ مسلم؛ فلا إسلَامَ ولا إيمانَ

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨).

إلا به، وهو أن يرضَى به سُنَحَانَهُ وَعَالَى ربًا خالقًا مُدَبِّرًا، ويرضَى به معبودًا بحقً لا معبود بحقً سواه؛ فإيّاه يَقصِدُ، وإليه يَلْجَأ، وله يَصرِفُ أنواعَ العبادة، ولا يجعلُ معه شريكًا ولا ندًّا، ولا يَتِمُّ هذا الرِّضا بالله إلا بالرِّضَا بدينه والرِّضا بنييه عِلى ولهذا جُمعت في الأحاديث المُتَقَدِّمة، وهذا النَّوع من الرِّضا مُتَعَلَّقُه أسماءُ الله سُنِحَانَهُ وَعَلَى وصِفاتُه.

والنّوع الثّاني: هو الرِّضَاعن الله سُنِحَانَا وَعَالَى ؟ بما يفعله بالعبد ويعطيه إيّاها، وهذا مُتَعَلَّقُهُ ثوابُ الله، و أجرُه، وعطاؤُه، و مَنْهُ، وعَوْنُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

فالأوّل - وهو الرّضا بالله - أصلٌ، والثّاني - وهو الرّضاعن الله - فرعٌ عنه، الأوّل فرضٌ باتّفاق أهل العلم، والثّاني وإن كان من أجلّ الأمور وأشرف أنواع العبوديّة فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقّته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرّضا به، والتّحقيق أنّ الواجب في مثل هذا المقام؛ هو الصّبر، والرّضا مُستحَبُّ، ومَنْ أكرمَهُ الله عَنْ في هذا المقام بتحقيق الرّضا؛ فاز فوزًا عظيمًا.

ثمَّ إِنَّ تحقيق هذا المقام والظَّفَر به يتطلَّبُ من العبد أمورًا عديدةً، جاءت مبيَّنةً في كتاب الله عَنْجَلَ، وسنَّةِ نبيِّه ﷺ إلَّا أنَّها في الجملةِ ترجع إلى أَمْرَيْنِ عظِيمَيْن، وأَصْلَيْنِ مَتِينَيْنِ ينبغي على كُلِ ناصِح لنفسه أن يُعنَى بهما أَسْدُ العناية:

الأمر الأوّل: ابتغاء الرِّضوان؛ وفي هذا يقول الله مُنَافَقَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْكُ أَبْتِغَاءَ مَمْضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِالْمِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، ويقول عَلْمَانُ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]،

ويقول جَلْقَلا: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ إصليج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُونِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]، ويقول عَنْعَل: ﴿مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللّهِ ﴾ [الحديد: ٢٧]، والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ.

والأمر الثَّاني: اتِّباع الرِّضوان؛ يقول الله سُبْحَانَهُ وَعَالَى: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ الله سُبْحَانَهُ وَعَالَى: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ اللهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ المُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ١٦٢]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ الوَكِيلُ اللهِ فَانقَلَهُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ لَا لَا عَلَامُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

فتحصَّل لنا ممَّا سبق في نيل هذا المقام وتحصيله: أن يَجْمَعَ العبدُ لنفسه بين هذين الأمرين العظيمين والأصلين المتينَيْن:

الأوّل: ابتغاءُ الرِّضوان، ومعنى ابتغاء الرِّضوان الإخلاصُ في الأعمال وحُسن التَّوجُّه للرَّبِّ مُنْحَانة وَعَالَ ذي الجلال والكمال؛ بحيث يكون العامل مُخْلِطًا في عمله يرجو به ثوابَ الله مُنحَانة وَعَالَى والدَّار الآخِرَة؛ لا يبتغي شيئًا في أيِّ عمل يُقدِّمُه إلَّا نيل الرِّضوان؛ ولن يكونَ في صالح عمل العبد إلَّا ما قصد به العبدُ وجه الله مُنحَانة وَعَالى، أمَّا الأعمال الَّتي قامت على الرِّياء -مثلًا- والسُّمعة، وحبِّ الشُّهرة، وحبِّ الظُّهور، وحبِّ علوِّ الصِّيت، وحبِّ الذِّكر، إلى غير ذلك من الأغراض؛ فكلُها لا تقرِّب العبد من رضوان الله.

وإنَّما الَّذي يقرِّبُ العبدَ من الرِّضوان ما ابْتَغَى به من عمله رضوانه

مُنْ عَالَهُ وَعَالَهُ وَمَا سُوى ذَلكَ، فإنَّ الله لا يقبَلُهُ منه، وإنْ عَظُمَ العملُ وكَبُر؛ ولهذا قال الله مَاكُونَ عَلَ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ قال الله مَاكُونَ عَلَ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه معِيَ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اللهُ.

ثمَّ قال وَ اللهُ عَلَيْهُ: (هذا الكلام في غاية الحُسْنِ؛ فإنَّه مَنْ لَزِمَ ما يُرْضِي اللهُ من المتثالِ أُوامِرِه، واجتنابِ نَواهِيهِ لا سيَّما إذا قام بواجبها ومستحَبِّها؛ فإنَّ الله يرضى عنه "".

فَمَن أراد لنفسه محلَّ الرِّضوان يوم يلقى الله مُنْجَانَهُ رَبَّعَانَى، فلن يَجِدَ ذلك إلَّا باتِّباع النَّبيِّ الكريم عِنِيِّ، ولزوم نهجه القَويم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الاستقامة لابن تيميَّة (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (٢/ ٧٢).

وقد جُمع بين هذَيْن الأصلَيْن في آياتٍ؛ منها الآيةُ الَّتي خُتِمَتْ بها سورةُ الكَهف، وهي قول الله مُنحَافَةُوتَعَالَ: ﴿ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْكُمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعلى المؤمن في هذا المقام العَظيم، أن يكونَ مُسارِعًا للخيرات لا أن يكون مُسارِعًا للخيرات لا أن يكون مُتقَاعسًا مُتوانِيًا مفرِّطًا مُضيِّعًا مُسَوِّفًا، وليكُن رائدُه في هذَا الباب وقدوته فيه أنبياءَ الله ورسله عليهم صلواتُ الله وسلامُه، ومن الأمثلة العظيمة في ذلك قول الله مُتَعَافُوتِعَالَ عن نبيه موسى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: ١٨٤]، ويستفاد من هذه الآية أنَّ الأصلَ أن يُسارع العَبدُ في نيل مرضاةِ الله لا أن يُسوِّف، أو أن يؤخِّر، فكم من أُناسٍ أخَروا أعمالًا يُنال بها رضوانَ الله مُتَعَافُوتِعَالَ، فداهمهم يؤخِّر، فكم من أُناسٍ أخروا أعمالًا يُنال بها رضوانَ الله مُتَعَافُوتِعَالَ، فداهمهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في الإخلاص والنِّيَّة (٢٢)، وعنه الثعلبيُّ في تفسيره (٢٧/ ٩١).

الموتُ، وباغتَهم الأجَلُ قبل أن يُحقِّقُوا تلك الأعمال، وقبل أن يَفُوزُوا بتلكَ الخصَال.

فالواجبُ على العَبد أن يكونَ ساعيًا في الرِّضوان، مُسارعًا إلى نيله، جادًّا ومُجتهدًا في تحصيله، ويكون دأَبُه دائمًا وأبدًا، التماسَ الرِّضوان ليكون في أهل قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضِ يَأْمُهُونَ بِالْمَعْرُونِ وَكُونُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ يَأْمُهُونَ بِالْمَعْرُونِ وَكُونَهُمْ أَهْلُ وَرُسُولُهُ وَيَعْهُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْهُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْهُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْهُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَنُقِيمُونَ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَيَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعُونَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ أَيْ اللَّهُ عَزِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ أُمِّنَ مِن تَعْفِهَا ٱلْأَنْهُلُ خَلِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَهُ مِّنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التَّوبة: ٧١-٧٢].

جعلنا الله بِمَنِّه وكرمه منهم، ووفَّقنا لكُلِّ خير.





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِسَلَّعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ - يَعْنِي العَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ - أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ البَارِدِ». رواه التِّرمذيُّ (۱).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَنْ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَيْ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْعَنْ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟». هُو بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاللهِ. قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَأَخْرَجَكُمَا، قُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَي: «أَيْنَ فُلانٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٥٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ». رواه مسلم".

إِنَّ ذكر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الدِّين، والمعافاة والصَّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن والمركوبات، وغير ذلك من الآلاء والنِّعم الَّتِي أسداها المُنْعِم وتفضَّل بها سبحانه على العباد؛ يُعَدُّ مطلبًا عظيمًا في باب إصلاح القلوب وتزكيتها، يترتَّب عليه من المنافع العظيمة والمصالح الجليلة في الدُّنيا والآخرة ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى.

ولهذا كان مِنْ أهم ما يكون في وعظ النّاس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم مِنْ غفلتها، أن يُذكّروا بنعمة الله -سبحانه- عليهم؛ ولهذا تجد في القرآن الكريم آياتٍ كثيرة فيها تذكيرٌ بهذا المقام العظيم، وتنبيهٌ على هذا المطلب الكريم آياتٍ كثيرة فيها تذكيرٌ بهذا المقام العظيم، وتنبيهٌ على هذا المطلب الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله عَيْبِلَ في سياق موعظة هود عَيَالِيّل لقومه أنّه قال لهم: ﴿فَاذَكُرُوا عَالاَهُ اللّهِ عَلَيْمُ فَفُلِحُون﴾ [الأعراف:٢٩]. وفي قصّة صالح عَيَالِيّل وموعظته لقومه قال لهم: ﴿فَاذَكُرُوا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْمُ أَنْدِيلَة وَجَعَلَكُم مُلُوكًا عَالاَهُ مُوسَىٰ لِقَوْمِه يَنْ عَلَوْ إِنْ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف:٤٧]، وقال الله عَلَيْمُ مُلُوكًا وَالنّه مُوسَىٰ لِقَوْمِه يَنْ عَلَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه اذَكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِيلَة وَجَعَلَكُم مُلُوكًا مُوسَىٰ لِقَوْمِه اذَكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَعَلَ مِنْ عَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذَكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَعَلَ مِنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذَكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَعَلُمْ مِنْ عَلِي فَيْوَتِ أَحَدًا فِي الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذَكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ فِيكُمْ مَنْ عَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذَكُولُ نِعْمَة اللّهِ عَلَيْدُونَ فِيلًا الله عَلَيْكُمْ وَقِي النّه عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ وَلَى الله عَلَيْكُمْ وَقِي النّه عَلَيْكُمْ وَلَا الله عَلَيْكُمْ وَقَالَ الله عَلَيْقَ الْمَنْ عَلَى الْفَرَالُونُ فِي فَلَاكُمُ مُ اللّه عَلَيْمَ الْمِيمَ الْمَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا الله عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ مُلِكَا الله عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ مُنَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمْ الْمُوالَى الله عَلْمَا الله عَلَعْمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٣٨).

عَلَيْكُهُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة:٤٧]، وقال حَلَّوَتُلا: ﴿يَبَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ اذْكُرُواْ يَعْمَتِيَ اللَّهِيَّةِ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى ﴾ [البقرة: ٤٠].

والنِّعمة نعمتان: نعمة مطلقة و نعمة مقيَّدة.

فَأَمَّا النِّعمة المطلقة في: المُتَّصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام والسُّنَّة، وهي النَّعمة الَّتِي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومَن خصَّهم بها وجعلهم أهل الرَّفيق الأعلى؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَدُنَ أُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَدُنَ أُولَتِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنعَمَ اللّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَدُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

وأمَّا النِّعمة المقيَّدة؛ كنعمة الصِّحَّة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة

الولد وأمثال هذا، والنّعمة المطلقة هي الَّتِي يُفرَح بها في الحقيقة، والفرح بها ممّا يُحِبُّه الله ويرضاه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفَرَحُوا هُوَ خَبُرٌ مِّمَا يُحِبُّه الله ويرضاه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفَرَحُوا هُو خَبُرٌ مِّمَا يُجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٨].

إِنَّ ذِكر نعم الله عَيْعَلُ وآلائه يكون بالقلب واللِّسان والجوارح.

وأمَّا ذِكْر النِّعمة باللِّسان؛ فبحمد المُنْعِم والثَّناء عليه -جلَّ في علاه-وشكره عَنْجَل.

<sup>(</sup>١) رواه المستغفريُّ في فضائل القرآن (٩٣٣)، والبيهقيُّ في دلائل النُّبوَّة (٢/ ٢٣٢).

## وذِكْرُ العبد لنعم الله عليه فيه قوائد عظيمة ومنافع متعدِّدة:

من أعظمها: أنَّ العبد إذا كان ذاكرًا نعمة الله عليه و فضله ومنَّه -سبحانهأخلص دينه لله؛ فلم يلجأ إلَّا إلى الله، ولم يستعِن إلَّا بالله، ولم يَتَوَكَّل إلَّا على
الله، ولم يصرف شيئًا مِنْ ذُلِّه وخضوعه إلَّا لله؛ لأنَّه وحده المُتَفَضِّل المُنْعِم
لا شريك له، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ مَن خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ
يَرُزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لاَ إِلَه إِلَا هُو فَأَنَّ تُوْفِكُون ﴾ [فاطر:٣].

وفي ذكر العبد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله، خاضعًا مطيعًا مُتذلِّلًا مخبتًا منيبًا، ولهذا في سورة النَّحل الَّتِي تُعرف به «سورة النَّعَم»؛ لكثرة ما عدَّد فيها -سبحانه - مِنْ نعمه على العباد، قال الله عَنَى في تمام عدّه لنعمه: ﴿كَثَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ لَمُعْلِمُون ﴾ [النَّحل: ١٨]، أي: تنقادون لله خاضعين ذليلين، فإذا قرأ المسلم «سورة النَّحل» -سورة النَّعم عليه أن يستشعر هذا المعنى وهو يتلو عَدَّ الله نعمه وأفضاله ومِننه، ويتذكَّر أنَّ هذه النَّعم المتوالية والعطايا المتتالية إنَّما أنعم الله بها على العباد؛ ليُسْلِموا لله وليخضعوا له ولينقادوا لشرعه لا أن يكونوا كمَن قال الله عنهم عقب ذلك: ﴿ يَعَرِفُونَ فِنْ مَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْ يَحُرُونَهَا ﴾ [النَّحل: ٢٨].

وفي ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر المُنْعِم والمُتَفَضِّل - سبحانه - فإنَّ العبد إذا استشعر أنَّ هذه النِّعم من الله جَلَّرَعَلا واستذكر ذلك؛ أعانه ذلك على شُكْر المُنْعِم والمُتَفَضِّل - سبحانه - قال الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَيْ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيكِتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيكِتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيكِتِمَ نِعْمَتُهُ وَلِيكَةً مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيكُونِ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْحُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْحُمْ وَلِيكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن عُرَبِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ كُونَ لَعْمَ وَالْمُتَعَلِقَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَيكُونَ عُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلَيكُمْ وَلِيكُونَ عُمْ وَلَمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلَيكُمْ وَلَكُهُمْ وَلَيكُمْ وَلِيكُونَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُونَ الْعَلَيْكُمْ وَنِهِ لَكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُمْ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَكُمْ وَلِيكُونَ وَلَكُونَ وَلَيكُمْ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ المِنْعُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيكُونَ وَلَعْلَاقًا وَلَولَالْهُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَكُونَ وَلَيكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ ولَيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ وَلَهُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَهُ وَلِيكُونَ وَلَيكُونُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَا وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ ول

ومن فوائد ذكر النّعم: طردُ الغرور والعُجب؛ فإنَّ العبد إذا ذكر أنَّ ما عنده من صحَّةٍ أو مالٍ أو جاهٍ أو غير ذلك محضُ فضل الله عليه ومنه؛ تباعد عنه الغرور والعُجب، ولهذا قال الله عَنَيَّ : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا فَوَّةَ إِلَا بِأللهُ ﴾ [الكهف:٣٩]، قال أهل العلم: وفي قول هذه الكلمة عند تجدُّد النّعمة طردٌ للعُجب والغرور.

إِنَّ الواجب على العبد أن يكون دائمًا وأبدًا ذاكرًا نِعْمَة اللهِ عليه، مستعمِلًا لها فيما يرضيه -جلَّ في علاه- وأن يحذر أشدَّ الحذر من أن يبدِّل نعمة الله كفرًا؛ فإنَّ عذاب الله شديد وعقوبته أليمة، ﴿وَمَن يُبَدِّلُ فِعْمَة اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللهُ عليه النِّعم مِنْ سخط فَإِنَّ اللهُ عليه النِّعم مِنْ سخط المنعِم وغضبه، وليكن مجاهدًا نفسه على شكر المُنْعِم سبحانه، مستعمِلًا لنعمه في طاعته سبحانه.

وواجب على العباد أن يُقَيِّدوا نِعَم الله عليهم بالشُّكْر للمُنْعِم؛ فإنَّ الشُّكْر مؤذِنُّ بالمؤيد: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُكُمْ لَيِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ وَلَيْن كَفَرْتُمُ وَلَيْن كَفَرْتُمُ وَلَيْن كَفَرْتُمُ وَلَيْن كَالْمُ وهو السَّبيل لبقائها ودوامها ونُمُوِّها، كما أنَّ عدمَ شُكْر النِّعمة سببٌ لزوالها واضمحلالها.

وقد قيل: كلُّ شُكْرٍ وإنْ قلَّ ثمنُ لكلِّ نَوَالٍ وإن جلَّ، فإذا لم يشكر المرء فقد عرَّض النِّعمة للزَّوال.

وقيل أيضًا: الشُّكْر قيدٌ للنِّعم الموجودة، وصَيدٌ للنِّعم المفقودة.

وقيل أيضًا: كُفْرَان النِّعم بوار، وهو وسيلة إلى الفِرَار، وكانوا يُسَمُّون

الشُّكْر: (الحافظ)؛ لأنَّه يحفظ النَّعم الموجودة، (والجالب)؛ لأنَّه يجلب النَّعَم المفقودة.

وقيل أيضًا: النِّعْمةُ إذا شُكِرت قرَّت وإذا كُفِرَت فرَّت.

ولقد حذَّر الله عَلَيْمَ في مواطن من كتابه من تبديل النَّعمة كفرًا، وعَدَم استعمالها في طاعة المُنْعِم وملاقاتِها بالأشر والبَطَر وجُحُودِ الإنعام والإكرام؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُبَدِلْ فِعَمَة اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْقِقَابِ ﴾ [البقرة:٢١١]، قال الله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِينَ بَدَّلُوا فِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ وقال الله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِينَ بَدَّلُوا فِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ فَقال الله سبحانه: ﴿لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلَى اللّه سبحانه: ﴿لَهُ مُعَقِبَدُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلَى اللّهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرّعد: ١١]؛ مَا يَقُومِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرّعد: ١١]؛ هَا يَعْمَرُوا مَا يَانفُسِمٌ وَالْمَالُ وَإِحسان ﴿حَقَى يُعْتِرُوا مَا يَانفُسِمٌ ﴾ [الرّعد: ١١]؛ وقال الله كَوْرُ مَا يَقُومِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرّعد: ١١]؛ وقال الله والمِعْلُ وإحسان ﴿حَقَى يُعْتِرُوا مَا يَانفُسِمُ ﴾ الله سوق وكُفْرَان النَّعَم والعصيان.

وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعَذَّبهم بسبب كُفْرَان النِّعَم، وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة لحال هؤلاء؛ ليعتبر مَن أراد الاعتبار وليدَّكر من أراد الاحتبار وليدَّكر من أراد الادِّكار، فإنَّ السَّعيد مَن وُعظ بغيره، والشَّقيَّ مَنِ اتَّعظ به غيره. يقول الله عَيْراً: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَرْبَكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَ فَلِلَكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن الله عَيْراً: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مَن أَلُورِثِينَ ﴾ [القصص:٥٨]، وقال الله سبحانه: ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْبَةً وَكُنَا خَنْ الوَرِثِينَ ﴾ [القصص:٨٥]، وقال الله سبحانه: ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْبَةً عَانَتُ عَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلُ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْهُمُ اللهُ مُلْكَامِن كُلُ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أي: بسبب صنيعهم السَّيِّعُ وأعمالِهِم القَبِيحَة وفَعَائِلِهِم الشَّنيعة، وقال الله المُخَلَّةُ وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزَقِ لَيْحَلَّةُ وَقَالًا: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَهُ وَرَبُّ عَفُورٌ فَن فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِمَا يَبِيعُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُولٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْدٍ قَلِيلٍ اللهَ وَلَكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَثَيْرة. كَفُورَ ﴾ [سبا: ١٥ - ١٧]. والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة.

اللَّهُمَّ اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أوَّاهين منييين.





عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مِعْتَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مِعْتَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَضَالَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَمَرَ الْخُطَايَا وَالذَّنُوبَ». رواه أحمد ".

إنَّ من المطالب العظيمة في حياة المسلم العملَ على مجاهدة نفسه، ومداواتها وأطرها على الحقِّ وإلزامها سبيل الاستقامة، وسؤالَ الله دومًا المعونة على ذلك.

والأصل في هذا الباب قول الله على وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الله وَلَتَنظُرُ اللهُ وَلَتَنظُرُ اللهُ وَلَتَنظُرُ اللهُ وَلَتَنظُرُ اللهُ وَلَا تَكُونُوا الله وَلَا تَكُونُوا الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَقَدُن مَا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللهُ إِنَّا اللهُ خَيِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَنهُمْ أَنفُكُمُ الْفَالِيقُونَ اللهُ ال

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَ اللَّهُ: «وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنَّه ينبغي له أن يتفقَّدها؛ فإن رأى زللًا تداركه بالإقلاع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٩٥٨)، وابن ماجه (٣٩٣٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

عنه، والتَّوبة النَّصوح، والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مُقَصِّرًا في أمر من أوامر الله، بذل جهده واستعان بربِّه في تكميله وتتميمه، وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإنَّ ذلك يوجب له الحياء بلا محالة.

والحرمان كُلّ الحرمان، أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقّه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا، ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها و فوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدَّارين، وغبنوا غبنًا لا يمكنهم تداركه، ولا يجبر كسره؛ لأنَّهم هم الفاسقون، الَّذِين خرجوا عن طاعة ربِّهم وأوضعوا في معاصيه، فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدَّم لغده، فاستحقَّ جنَّات النَّعيم، والعيش السَّليم -مع الَّذِين أنعم الله عليهم من النَّبيّن والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين- ومَن غفل عن ذكر الله، ونسي حقوقه، فشقي في الدُّنيا، واستحقَّ العذاب في الآخرة، فالأوَّلون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون» الله الفائزون، والآخرون هم الخاسرون الله الفائزون، والآخرون هم الخاسرون الله الفائزون، والآخرة المؤلمة والقول هم الغائزون، والآخرة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والقول هم الخاسرون الله والمؤلمة و

## والتَّأس مع التَّقس على قسمين؛

احقسمٌ يجاهد نفسه و يعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور و فضائل الآداب
 وكو امل الأخلاق.

وقسمٌ أهملها فانغمست في الرَّذائل وتلوَّثت بارتكاب المعاصي والآثام.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٨٥٣).

وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه: ﴿قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّهَا ﴾ [الشَّمس: ٩- ١٠]؛ زكَّاها بأن طهَّرها ونقَّاها من الكفر والمعاصي والآثام، وجاهدها على البعد عن ذلك كلِّه وأصلحها بالطَّاعات والأعمال الصَّالحات، و﴿ دَسَّنهَا ﴾: بأن حقَّرها وأخفاها بترك عمل البِرِّ وركوب المعاصي، وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمورٍ تسخط الله بَرْدَتُ وتوجب عقابه.

ثمَّ إنَّ الله عَنِيلَ قد ركَّب في الإنسان نفسين: نفسًا أمارةً بالسُّوء، ونفسًا مطمئنَّة؛ وهما متعاديتان، النَّفس الأمارة بالسُّوء معادية للنَّفس المطمئنَّة، والنَّفس المطمئنَّة معادية للنَّفس الأمَّارة بالسُّوء، وكلُّ ما خفَّ على هذه ثقل على الأخرى؛ فالأمور الَّتِي تريدها النَّفسُ الأمَّارة تأباها النَّفس المطمئنَّة، والأمور الَّتِي تريدها النَّفس المطمئنَّة تأباها النَّفس الأمَّارة، وكُلُّما التذَّت إحداهما بشيء تألَّمت الأخرى به؛ فمثلًا: إذا التذَّت النَّفس الأمَّارة بفعل معصية تألُّمت النَّفس المطمئنَّة لفعلها، ولهذا فإنَّ النَّفس الأمَّارة بالسُّوء أشقُّ شيءٍ عليها فعل الطَّاعات والقيام بالأمور الَّتِي تُرضي الله كَالمُوتِعَالَ، والنَّفس المطمئنَّة أشقُّ شيءٍ عليها فعل المعاصى والآثام، وفي الإنسان نفس أمَّارةٌ بالسُّوء، كما يدلُّ لذلك قول الله عَنِيلَ فيما حكاه عن امرأة العزيز: ﴿وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ ۖ بِٱلشُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يوسف:٥٣]، أي: تأمر صاحبها بكُلِّ سوءٍ وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كُلِّ قبيح، هذه طبيعتها وسجيَّتها، إلَّا مَن وفقه الله وثبَّته وأعانه فسلِم منها، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ

رَقِيْ ﴾ أي: فنجا من غوائل نفسه وشرورها، ولهذا يقول الله مَالِكُوتِقَالَ: ﴿ وَلَوْلاً فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم فِنَ أَمَدٍ أَبدًا وَلَاكِنَّ اللّه يُرَكِي مَن يَشَآءٌ وَاللّه سَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم فِنْ أَمَدٍ أَبدًا وَلَوْلاً أَن ثَبنَتنك لَقَدُ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ يَعْول في خطبة الحاجة شَيْنًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]، وكان النّبي عَلَيْكُونُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُوذُ ويعلّم أصحابه أن يقولوا: «الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِيلّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّعًاتِ أَعْمَالِنَا ﴾ الله وذكرُ سيّعات العمل بعد شرّ النّفس؛ لأنّ سيّعات العمل فرعٌ عن شرّ النّفس، فإذا خبثت النّفس وشانت العمل فرعٌ عن شرّ النّفس، فإذا خبثت النّفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال السّيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك، ولا يسلّم منها إلّا إذا سلّمه الله تبارك وتعالى ونجّاه من غوائلها.

وإذا علم المسلم أنَّ النَّفس الأمَّارة بالسُّوء هذا شأنها وهذه صفتها، وأنَّها تدعو إلى المعاصي وتُبعد عن الطَّاعات وتُوهِّي الإيمان وتُضعفه لزمه أن يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها، حتَّى يسلم من مغبَّتها المردية وعواقبها الوخيمة، وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده لا أن يجعل الخطام للنَّفس تقوده لاتِّباع شهواتها ومراداتها، دون مبالاة واكتراث بما يرضي الله أو يسخطه، ثمَّ لا يزال مطيعًا لها متَّبعا لها منقادًا لطلباتها حتَّى توقعه في الرَّدى والمهالك، فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود، والأصل أن يكون مجاهدًا لنفسه كما قال عَنِهَا المَّهُ وَلَي طَاعَةِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ مَحَاهِدًا لنفسه كما قال عَنها المَّهُ فِي طَاعَةِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١١٨)، والتِّرمذيُّ (١١٠٥)، والنَّسائيُّ (١٤٠٤)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

اللهِ ٣٠٠، والله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، جاهدوا فينا: أي أنفسهم.

قال مالك بن دينار رَحَمُّالَةُ: «رحمَ اللهُ عبدًا قالَ لنفسه: أَلسْتِ صاحبَة كَذَا؟ أَلسْتِ صاحبَة كَذَا؟ أَلسْتِ صاحبَة كَذَا؟ ثمَّ زمَّها، ثمَّ خطَمَها، ثمَّ أَلْزَمَها كتابَ اللهِ عَرْجَلَ، فكانَ لهَا قائدًا»(۱).

وعَنِ الْحَسَنِ حَمَّالِلْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوْامٌ عَلَى نَفْسِهِ، يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهُ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، إِنَّ وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَأَهُ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْتَهِيكَ، وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ صِلَةٍ إِلَيْكَ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَيَقُرُطُ مِنْهُ وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ أَعُودُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، مَا لِي وَلِهَذَا، وَاللهِ لاَ أَعُودُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، مَا لِي وَلِهَذَا، وَاللهِ لاَ أَعُودُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، مَا لِي وَلِهَذَا، وَاللهِ لاَ أَعُودُ إلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، إِنَّ الْمُؤْمِنِ أَيْنَ اللهُ مُنْ مَنْ فِي اللهُ أَنْ مَا أَوْثَوَلَ مَنَ أَسِيرٌ فِي الدُّنْيَا يَسْعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَتِهِ، لاَ يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَى اللهُ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فِي سَمْعِهِ، فِي بَصَرِه، فِي لِسَانِه، فِي جَوَارِحِهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فِي سَمْعِه، فِي بَصَرِه، فِي لِسَانِه، فِي جَوَارِحِهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اللهُ عَلَى اللهُ مُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اللهُ مَا أَنْهُ مَأْخُوذً عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اللهُ وَي عَلَى اللهُ مُؤْمُونً عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُؤْمُونً عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ اللهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي خَلِهُ كُلُهُ اللهُ الْعُورُ الْعَلَيْهِ فَي خَلِكُ كُلُهُ الْعُورُ الْعَلَى وَلَهُ اللهُ اللهُ الْعُورُ الْعَلَيْهِ فَي فَاللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرْدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلُهُ اللهُ اللهُ

فالنَّفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة، أمَّا إذا تركها تفعل كُلَّ ما تشتهيه وتطلبه؛ فإنَّ هذا أضرُّ شيءٍ يكون على الإنسان في دينه ودنياه، والعاقل

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (١٦٢١)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطيُّ في إعلال القلوب (٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (٣٠٧).

النَّاصح لنفسه هو مَن يجاهد نفسه على توقّي الآثام والبعد عن المعاصي، ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال الّتي تُرضي الرّب مَركور الله وأعظم معين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدّم لغد، وهو اليوم الّذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدّم في هذه الحياة، وهذا المعنى مستفاد من الآية المُتَقَدِّمة: ﴿ يَكَأَيُّمُ اللّذِيكَ اَمَنُوا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهِ الله مِن شرّ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه المحاسبة وذكّرها دائمًا بغذه؛ فإنّه يسلم بإذن الله من شرّ نفسه، فإذا دعته يومًا إلى أمر يسخط الله ويغضبه مَا الحَوْرة والجزاء والعقاب والجنّة والنّار حتّى تكفّ عن دعوته إلى العصيان، وترتدع وتنزجر وتكفّ عمّا تطلبه من الآثام، وهذا ما يُسَمّى عند أهل العلم بمداواة النّفوس أو محاسبة النّفوس.

وقد أفرد بعض أهل العلم المُتَقَدِّمين كابن أبي الدُّنيا والآجُرِّيِّ وغيرهما من أهل العلم كتبًا خاصَّة في محاسبة النَّفس، وجمعوا فيها في هذا الباب الشَّريف العظيم نقولًا عظيمة عن السَّلف الصَّالح.

ولعلَّنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مُؤَثِّرة في جهاد النَّفس ومحاسبتها، للخلفاء الرَّاشدين الأربعة أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ رضي الله عنهم وعن الصَّحابة أجمعين، خيرِ أُمَّة محمَّد صلوات الله وسلامه عليه، جاءت هذه المواعظ في خطبٍ لهم بليغة ووعظٍ مُؤَثِّر.

خطب أبو بكر وَلِيْكَ فقال: «أَمَّا بَعْدُ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأَنْ تُثْنُوا

عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَتَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ، وَتَجْمَعُوا الْإِلْحَاحَ بِالْمَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّ اللهُ أَثْنَى عَلَى زَكِرِيًّا وَأَهْلِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَبُرُاتِ وَيَبَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَ أَوَكَاثُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللهَ قَدِ رَغَبًا وَرَهَبَ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، فَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيلَ الْفَانِي الْتَهَيِّرِ الْبَاقِي. وَهَذَا كِتَابُ اللهِ فِيكُمْ ؛ لَا تَغْنَى عَجَائِبُهُ ، وَلا يُطفَأ نُورُهُ ؛ فَصَدِّقُوا بِالْكَثِيرِ الْبَاقِي. وَهَذَا كِتَابُ اللهِ فِيكُمْ ؛ لَا تَغْنَى عَجَائِبُهُ ، وَلا يُطفَأ نُورُهُ ؛ فَصَدِّقُوا فِي الْكَثِيرِ الْبَاقِي. وَهَذَا كِتَابَهُ ، وَاسْتَضِيعُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ ، وَإِنَّمَا خَلَقَكُمْ لِعِبَادَتِهِ ، وَوَكَلَ بِكُمُ الْكَرَامَ الْكَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنْكُمْ وَوَكَلَ بِكُمُ الْكِرَامَ الْكَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّكُمْ وَوَكَلَ بِكُمُ الْكِرَامَ الْكَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنْكُمْ وَوَكَلَ بِكُمُ الْكِرَامَ الْكَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ ، أَنْكُمْ الْكِرَامِ الْكَورَامَ الْكَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ ، أَنْكُونُ وَلَى اللّهُ مُ الْكِيقُومُ فَي وَلَيْتُ مِنْ وَلَا أَعْنَالُهُمْ ، فَإِنَّ أَقُوامًا الْإَلَى اللهِ وَلَا أَمْ اللّهُ وَلَا أَمْنَالُهُمْ ، فَإِنَّ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالُهُمْ ، فَإِنَّ قَوْمَا الْمَالِكُمْ ، فَإِنَّ وَلَا أَنْهُ اللّهُ مُ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنْفُسُهُمْ ، فَأَنْهُ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالُهُمْ ، فَالْوَحَا مُتَمَالِكُمْ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقال عمر بن الخطَّاب عَلَيْتُ فِي خطبته: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ "".
لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ "".

وقال عثمان بن عفَّان مَعَلَّقَة في خطبته: «ابْنَ آدَمَ، اعْلَمْ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اللَّنْيَا، وَكَأَنَّهُ الَّذِي وُكِّلَ بِكَ لَمْ يَزَلْ يُخْلِفُكَ وَيَتَخَطَّى إِلَى غَيْرِكَ مُذْ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا، وَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه هنَّاد في الزُّهد (٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (٣٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٧٨).

قَدْ تَخَطَّى غَيْرَكَ إِلَيْكَ وَقَصَدَكَ؛ فَخُذْ حِذْرَكَ وَاسْتَعِدَّ لَهُ وَلَا تَغْفَلْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفَلُ عَنْكَ، وَاعْلَمِ ابْنَ آدَمَ إِنْ غَفِلْتَ عَنْ نَفْسِكَ وَلَمْ تَسْتَعِدَّ لَهَا؛ لَمْ يَسْتَعِدَّ لَهَا غَيْرُكَ، وَلَا بُدَّ مِنْ لِقَاءِ اللهِ عَبَعًا؛ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَبَعًا؛ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَبَعًا؛ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَبَعًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللّهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللّهِ عَلَيْهَا إِلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِكَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَا يَعْتَعِلَّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ لَقُلْكَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وقال عَلَيْهَ فَي آخر خطبة خطبها في جماعة: «إِنَّ اللهُ إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ الدُّنْيَا تَفْنَى، وَالْآخِرَةُ لِتَطُلْبُوا بِهَا الْآخِرَةَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَرْكَنُوا إِلَيْهَا، إِنَّمَا الدُّنْيَا تَفْنَى، وَالْآخِرَةُ تَبْعَى، لَا تُبْطِرْكُمُ الْفَانِيَةُ، وَلَا تُشْعِلْكُمْ عَنِ الْبَاقِيَةِ، آثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَغْنَى، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ، وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللهِ عَنْعَلَ، اتَّقُوا الله فَإِنَّ تَقُواهُ جُنَّةُ مِنْ عِنْدِهِ، وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللهِ عَنْعَلَ، اتَّقُوا الله فَإِنَّ تَقُواهُ جُنَّةُ مِنْ عِنْدِهِ، وَاحْذَرُوا مِنَ اللهِ الْعِيرَ، وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ، لَا تَصِيرُوا أَحْزَابًا، ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوأَ وَاذَكُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُولاً مَعْرَقِ مِنَ اللهِ الْعِيرَ، وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ، لَا تَصِيرُوا أَحْزَابًا، ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوأَ وَاذَكُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُولا تَفَرَقُوا وَا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَا مُولِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ اللهِ الْقَرَعُ وَالْعَلَوْدُونَ اللهِ الْعَيْرِ وَيَنْمُونَ إِلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعُولِكُمْ وَالْعَلَى مُعْمَا إِلَهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَ مِن اللهِ الْعَلَى مُنْ اللهِ الْعَلَى مُولِكُمُ وَالْقَلِعُ وَيَعْمُونَ إِلَى اللهِ عَمَوانَ إِلَى اللهُ عَمُونَ إِلَى اللهِ الْعَلَى مُولِكُمُ وَالْعَلَى مُولِكُمْ وَالْمَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمُونَ إِلَى اللهُ عَمُونَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ ال

وخطب عليُّ بن أبي طالب حَلَيْتَ النَّاس بالكوفة، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَة، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيُضِلُّ عَنِ الْحَقِّ، أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتُ مُدْبِرةً، وَالْآخِرَة، وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّا فِيَ الْمَالِيَّةُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّا فِي لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّافِرَة، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّافِرَة، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ "".

<sup>(</sup>١) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (١٠٦١٤).

ألا ما أعظمها من وصايا، فحريُّ بكُلِّ مؤمن حريصٍ على سعادة نفسه ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن يقف بين يديه جلَّ في علاه، والكيِّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز مَن أتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله الأماني.

اللَّهُمَّ، آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها.





عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَحْقِفَعْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؛ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ». مَتَّفَق عليه ".

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً وَ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «أَلَا أُنْبَنُكُمْ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً وَ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، أَوْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ -ثَلَاقًا- الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، أَوْ «قَوْلُ الزُّورِ»، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَي مُتَّكِتًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مَتَّفَق عليه (۱۱).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَلَيْفَتْ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «ثُمَّ مُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: «النَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبُ ». رواه البخاريُّ ".

الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فإنَّ «القلب خلق

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٨٧١)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٦٥٤)، ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٩٢٠).

لمعرفة فاطره ومحبَّته وتوحيده، والسُّرور به والابتهاج بحُبِّه، والرِّضى عنه والتَّوكُّل عليه، والحُبِّ فيه والبغض فيه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحبَّ إليه من كُلِّ ما سواه، وأرجى عنده من كُلِّ ما سواه، وأجلَّ في قلبه من كُلِّ ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذَّة بل ولا حياة إلَّا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصِّحَّة والحياة» (١٠). فإذا فقد ذلك ووقع في الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه.

والشِّرك أعظم الذُّنوب وأظلم الظُّلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدُّها مقتًا لديه، ورتَّب عليه من عقوبات الدُّنيا والآخرة ما لم يُرَبِّبه على ذنب سواه وأخبر أنَّه لا يغفره، وهو هضم لحقِّ الرُّبوبيَّة وتنقيص لعظمة الإلهيَّة وسوء ظَنِّ برَبِّ العالمين، كما قال تعالى: ﴿وَيُعَدِّبُ ٱلمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآيَّينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦]، فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشِّرك؛ فَإِنَّهُمْ ظُنُّوا بِهِ ظُنَّ السَّوءَ حتَّى أشركوا بِه، ولو أحسنوا بِه الظَّنَّ لوحَّدُوهِ حقَّ . توحيده، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين: أنَّهم ما قدروه حقَّ قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، وكيف يقدره حقَّ قدره مَن جعل له عدلًا وندًّا يُحِبُّه ويخافه ويرجوه ويذِلُّ له، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَعُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٥] وقال تعالى: ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّظَامُاتِ وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيِّم (٢٨٩/٤).

وقد دلَّت نصوص الكتاب والسُّنَّة على أنَّ الشِّرك نوعان: أكبر، وأصغر. وهما يختلفان في الحدِّ والحكم:

أمًا حدُّ الشِّرك الأكبر: فهو أن يُسوَّى غيرُ الله بالله سواء في الرُّبوبيَّة أو الأسماء والصِّفات أو الألوهيَّة، فمَن سوَّى غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه؛ فإنَّه يكون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبَه من مِلَّة الإسلام.

أَمًا حدُّ الشِّرك الأصغر: فهو ما جاء في النُّصوص وصفه بأنَّه شرك، ولا يبلغ حدَّ الشِّرك الأكبر؛ كالحلف بغير الله، وقول: «ما شاء الله وشئت»، وقول: «لولا كذا لكان كذا وكذا»، ونحو ذلك من الألفاظ الَّتِي فيها شرك.

وأمّا من حيث الحكم في الآخرة؛ فإنّهما يختلفان: فالشّرك الأكبر صاحبه مُخَلَّدٌ في النّار أبد الآباد، لا يُقضى عليه فيموت، ولا يخفّف عنه من عذابها، وأمّا الشّرك الأصغر، فشأنه دون ذلك، وهو أكبر من الكبائر؛ كما قال عبد الله بن مسعود مُشْفَقَة: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا شركًا بالله عَنْ أَنْ أَحْلِف بعير الله صادقًا شركًا بالله عَنْ أَنْ الحَلِف به كاذبًا وقوع في كبيرة الكذب، ولا تُقارَن الكبيرة بالشّرك؛ وهذا من فقه الصّحابة وقوع في كبيرة الكذب، ولا تُقارَن الكبيرة بالشّرك؛ وهذا من فقه الصّحابة

وقول النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟»، فيه تنبيه لخطورة الكبائر وعظم مضرَّتها على النَّاس، ليتَّقيها المسلمُ فلا يقع فيها؛ فإنَّ المسلم كما أنَّه (١) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٦٦٨)، والطَّبرانِيُّ (١٩٠٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ موقوفًا في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٢٩٥٣).

مأمور أن يعرف الخير ليعمَل به، فكذلك مأمور أن يعرف الشَّرَّ ليجتنبه، وقد قيل قديمًا: «كيف يتَّقي مَن لا يَدري ما يَتَّقي؟!» أي: كيف يتَّقي المُحرَّماتِ ويجتنِبُ المُنكرَاتِ، وهو لا يعرفُها، ولا يعرفُ خُطورَتَها، ولا يعرفُ العقوبات الَّتِي ورَدَتْ في نصوص الشَّرع مُحَذِّرةً منها؟! فتأكَّد على المسلم: أن يعرِف الكبائرَ من أَجْل اجتنابِها واتِّقائها، ولاسيَّما الشِّرك الَّذِي هو أعظمها وأكبرها.

والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرًا من الوقوع في الذُّنوب الَّتِي توجب غضب الله وسخطه، وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر؛ الشِّرك بالله، فإنَّ الخوف من الشِّرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كُلِّ مسلم، بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمَ من خوفه عليها من أيِّ أمر آخر، وفي كتاب الله وسُنَّة نبيه على نصوصٌ عديدة إذا تأمَّلها العبد جلبت لقلبه خوفًا من الشَّرك وحذرًا منه وتوقيًّا للوقوع فيه.

قال الله عَلَيْكُ فِي موضعين من سورة النِّساء: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النِّساء: ٤٨]؛ ففيهما بيان بيِّنُ أَنَّ مَن لقي الله تَالِكَوَعَاكُ مشركًا به؛ فإنَّه لا مطمع له في مغفرة الله، بل إنَّ مآله ومصيره إلى نار جهنَّم خالدًا مخلدًا فيها، لا يقضى عليه، فيموت ولا يُخَفَّف عنه من عذابها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِها عَدَابِها عَدَابِها عَدَابِها عَنْهُم مِن عَذَابِها عَلَيْهِمْ عَيْمُونُواْ وَلا يُحَفِّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِها عَدَابِها عَمْلُ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلا يُحَفِّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِها عَنْهُم عَنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلا يُحَفِّفُ عَنْهُم مِن عَدَابِها عَلَى عَنْهُم مِن عَذَابِها عَنْه مِن عَذَابِها عَلَى عَنْهُم مِن عَنْهُم عَنْهُم مِن عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلا يُحَفِّفُ عَنْهُم مِن عَدَابِها عَلَى عَنْهُم مَن عَدَابِها عَنْهُم مَن عَلَيْهِمْ فَيَعُومُ وَمَا عَلَى عَنْهُم مِن عَلَيْهِمْ فَيَعُومُ وَمُ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلا يُحَفِّلُ عَنْهُم مِن عَدَابِها عَنْهُم مَن مَنْ لَكُونُ وَهُمْ يَعُمُ وَلَيْ فَعَمَلُ أَوْلَوْ نَعْمَرُكُم مَن الله عَلَى الله عَنْهُم مِن تَدَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَوْلُوا فَعُومُ عَلَى اللَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧،٣٦].

وإنَّ ممَّا يجلب الخوف من الشِّرك إلى القلوب المؤمنة أنَّ نتأمَّل في حال الصَّالحين وحال الأنبياء المُقَرَّبين وخوفهم من هذا الذَّنب العظيم، ويكفي في هذا المقام أنَّ نتأمَّل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عَيَالَتِلا الَّذِي اتَّخذه الله خليلًا وحطَّم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله وقام في هذا الأمر مقامًا عظيمًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا وَأَجْنُبُنِ وَبَنِيَ عَظيمًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا وَأَجْنُبُنِ وَبَنِيَ عَلَيْكُ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِ عَظيمًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا وَأَجْنُبُنِ وَمَنْ عَصَانِ عَظيمًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِن ٱلنَّامِنُ فَنَ تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَا فِل الله سبحانه أن يُجنبُه وبنيه عبادة الأصنام!! أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا يقع فيها ولا في شيء من وسائلها أو ذرائعها، وذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من ذلك بكثرة مَن افْتُين وابتلي بعبادتها، فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ وَعِلَى بِنِيهُ مِن ذلك بكثرة مَن افْتُين وابتلي بعبادتها، فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ وَعلَى بِنِيهُ مِن ذلك بكثرة مَن افْتُين وابتلي بعبادتها، فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ

قال إبراهيم التَّيميُّ وَحَمَالِلَهُ: "ومَن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!» ال، أي: إذا كان إبراهيم الخليل عَيْمَالِتَهُ خاف من الشِّرك ودعا الله تعالى بهذه الدَّعوة العظيمة، فكيف يأمن البلاء غيره!! فهذا يوجب الخوف الشَّديد من الشِّرك؛ لأنَّه أمر لا يُؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من النَّاس.

وقد كان نبيُّنا عَلِيَ المَّالَةِ يقول -كُلَّ يَوْم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَى-: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه أبو داود ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٢٢٨٧)، وتفسير الوسيط للواحديِّ (٣/ ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۹۰،۰)، وقال الألبانِيُ: «حسن الإستاد».

وكان يقول - في دعائه كما في «الصَّحيحين» وغيرهما-: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ السَّهُمَّ وَالْمِنُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي وَأَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ إِنِّي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ اللهِ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي وَالْمِنْ الْكِلَابِيِّ وَالْمِنْ قَالَ: سَمِعْتُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ وَلُ اللهِ عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ اللهِ يَكُولُ اللهِ يَعْمُ لُهُ وَالْمَا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ اللهِ اللهِ يَلَى يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتُ قُلُوبَ اللهِ عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ ، إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ». رواه ابن ماجه (اللهِ اللهِ يَكُومُ الْقِيَامَةِ ». رواه ابن ماجه (اللهُ اللهِ يَكُومُ الْقِيَامَةِ ». رواه ابن ماجه (اللهُ اللهُ يَكُولُ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ». رواه ابن ماجه (اللهُ اللهُ الل

ومن الأدلَّة في هذا الباب ما جاء في «المسند» وغيره، أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال للصَّحابة وَعَلَيْعَمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ -أي: إنَّ أَشدَّ للصَّحابة وَعَلَيْعَمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شيء أخافه عليكم الشِّرك بالله - قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ» ".

فإذا كان النَّبِيُّ عَبْمَالَمَهُ وَالدَّمْ خاف على الصَّحابة وهم مَنْ هم في الطَّاعة والتَّوحيد من الشِّرك الأصغر؛ فكيف الشَّأن بمَن هو دونهم في التَّوحيد والعبادة؟! بل جاء في «الأدب المفرد» للبخاريِّ، أنَّ النَّبِيَ عَلَى قال: «لَلشَّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ»، فقال أبو بكر: وَهَلْ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَر؟ فقال النَّبِيُ عَلَى: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ»، فقال أبو بكر: وَهَلْ الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَر؟ فقال النَّبِيُ عَلَى: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٩٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٣٣).

دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟» قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَم». . . وهي دعوة عظيمة يتأكَّد علينا أن نحفظها ونحافظ عليها.

قال ذلك عَيْمَاتَ لَأُمُّوالِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ العظيم ليأخذوا الحيطة والحذر.

وممًّا يجلب الخوف من الشِّرك أنَّ المشرك ليس بينه وبين النَّار إلَّا أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (٧١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٢)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۹۰۶).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٧٣٢٠).

يموت؛ كما في «صحيح البخاريِّ» أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا؛ دَخَلَ النَّارَ» ( ).

فكُلُّ هذه الدَّلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشِّرك خوفًا عظيمًا، ثمَّ إِنَّ هذا الخوف يحرِّك في قلبه الحرص على معرفة هذا الذَّنب الوخيم؛ ليكون منه على حذرٍ وليتَّقيه في حياته كلِّها؛ ولهذا جاء في «الصحيحينِ» عن حذيفة بن اليمان مِنْ عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَة أَنْ يُدْرِكني "".

وما مِن ريبٍ أنَّ في معرفة المسلم للشِّرك وخطورته فائدة عظيمة في الدِّين، إذا عَرفه معرفة يقصد مِن ورائها السَّلامة مِنه، والنَّجاة مِن الوقوع فيه، فإنَّ مَن عَرفَ الشِّركَ والكفر والباطل وطُرُقه وأبغضها وحَذِرها وحذَّر منها ودَفعَها عن نفسه ولم يَدَعْها تَخْدِشُ إيمانه، لا يزداد مع مَرِّ الأيَّام إلَّا بصيرة بالحقِّ ومحبَّة له، وكراهة للشِّرك والباطل ونُقرة عنه، والله وحده الحافظ والهادي إلى سواء السَّبيل.



<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).



عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ وَ فَالَ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ وَ فَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ فِفَاقٍ حَتَّى كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » . مَتَّفَق عليه ...

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيَهَ عَنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ». متَّفق عليه ".

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَلَيْهَ عَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا». رواه مسلم ...

النَّفاق من سيِّء خصال القلوب وقبيح صفاتها، وهو إظهار ما لا يبطن الإنسان؛ فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلَّق بالاعتقاد، كما قال الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (7۲۲).

مُنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنّا مَعَكُم إِنَّما غَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَفِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنّا لَمُتَكُم إِنّا لَكُذِبُونَ ﴾ قَالُوا نَشَهُدُ إِنّا المُتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ قَالُوا نَشَهَدُ إِنّا المُتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ قَالُوا نَشَهُدُ إِنّا المُتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ قَالله المُنافقون: ١]؛ فهذا نفاق اعتقاديُّ وهو كفر أكبر ناقل من الملّة، وأمّا إذا كان إظهار الإنسان ما لا يبطن يتعلَّق بالأعمال كأن يُظهر أنَّه صادق وهو في قلبه يبطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق يبطن الكذب، أو يظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه يبطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق عمليُّ .

وفي القرآن الكريم آي كثيرة في ذمِّ النِّفاق والمنافقين وذكر صفاتهم وأعمالهم، وفيه سورة عظيمة تسمَّى (الفاضحة)؛ وهي من أواخر سور القرآن نزولًا؛ ألا وهي سورة التَّوبة، وقد فضح الله عَلَيْتَلا فيها المنافقين، وهتك أستارهم، وبيَّن فضائحهم ومخازيهم، وأخرج عَلَيْلا ما يُبطنون في قلوبهم وصدورهم من حقدٍ وكيدٍ وحسد للإسلام وأهله.

قال قتادة وَحَمَاللَهُ تَعَالَى: «هذه السُّورة تسمَّى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين» الله

وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا على الاستهزاء بالدِّين، والشُّخرية بعباد الله المؤمنين، والتَّهكُم بأعمال الدِّين العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة، والاستهزاء بمَن كان متمسِّكًا بدين الله محافظًا على طاعة الله، ثمَّ إذا ختموا مجلسهم تخوَّفوا وحاذَروا أن تُنزَّل سورة تفضحهم وتهتك سترهم وتبيِّن مخازيهم، قال الله تعالى: ﴿ يَحْدَرُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في التَّفسير (١٠٠٤٥).

ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُدُرُونَ ﴾ [التَّوبة: ٦٤].

فنزلت سورة التَّوبة فاضحة للمنافقين؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة ذكرُ أوصاف المنافقين بقوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ ﴾ ، ثمَّ يذكر صفاتهم.

ولقد كان فضْح المنافقين في هذه السُّورة فضحًا لهم بذكر أوصافهم ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكرٍ للأسماء؛ وذلك ليبقى الأمر حُكمًا عامًّا إلى قيام السَّاعة في كلِّ مَن كان متَّصفًا بصفات المنافقين.

ولذا وجب على كلِّ مسلم أن يكون في غاية الحذر من النَّفاق وأعمال المنافقين وصفاتهم؛ فإنَّ الله إنَّما ذكرها في كتابه لتُتَّقى ويحذر من الوقوع في شيء منها، وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من النِّفاق ومن أوصاف المنافقين.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَعَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَي يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْغَفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْغَفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالشَّفَاقِ، وَالشَّفَاقِ، وَالنَّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالبَّخَرَامِ، وَسَيِّعِ الأَسْقَامِ». روا الحاكم "".

ولقد وصف الله عَلَيْمَةُ المؤمنين الكمَّل من عباده بصفاتٍ عديدة دالةٍ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (١٩٤٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٢٨٥).

على كمال دينهم وقوَّة إيمانهم وحُسن معرفتهم بربِّهم وتمام محافظتهم على الإيمان في سورة من كتاب الله عَرْجَلُ اسمها «المؤمنون»، قال الله عَرْجَلُ: ﴿إِنَّ الْإَيْمَانَ فِي سورة مِن كتاب الله عَرْجَلُ اسمها «المؤمنون»، قال الله عَرْجَهُم اللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ مُو وَجَلَةً أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ مُونُونُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ والمؤمنون: ٥٧-٦١].

ومن هذه الصفات؛ خشيتُهم من الله وذلك لحُسن معرفتهم به جلّ في علاه، ومنها وجَلُهم وخوفهم على إيمانهم؛ لأنّه أثمن شيء يملكونه وأغلاه وأعلاه، فكان خوفهم على الإيمان أشدَّ من الخوف على أيِّ شيء آخر؛ لعظم مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حُسن الإيمان والعمل مع الخوف والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو أن يُردَّ العمل؛ وهذه حال المؤمن كامل الإيمان، كما قال الحسن البصريُّ وَحَمُلَادُ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً،

ومَن يتأمَّل في سير السَّلف وَ السَّعَا ورحمهم مع ما كانوا عليه من هدي عظيم وإيمان قويم وحُسن صلة بالله جلَّ في علاه، يجد في الوقت نفسه خوفًا شديدًا قام في قلوبهم على إيمانهم ودينهم، من أن تتبدَّل القلوب أو يتغيَّر الإيمان أو يتحوَّل الحال إلى النَّفاق.

 خوفًا شديدًا، وقد جاءت نقولٌ متكاثرة في كتب الحديث والسِّير شاهدة لذلك دالَّة عليه:

قال عبد الله بن أبي مليكة مَنْ الله: «أدركت ثلاثين صحابيًّا كلَّهم كان يخاف النِّفاق على نفسه "".

وجاء عن عمر بن الخطَّاب وَ عَلَيْهَ اللهِ عَن عمر بن الخطَّاب وَ عَلَيْهَ - وهو مَن هو في الإيمان والدِّين - أنَّه أتى حذيفة بن اليمان وَ اللهُ عَلَيْهَ وَقَالَ: «أنشدك بالله هل سمَّاني لك رسول الله عنى في المنافقين - » قال: «لا، ولا أزكِّى بعدك أحدًا» (١٠٠٠).

وجاء عن جبير بن نُفير وهو من علماء التَّابِعين وَحَمَّالِلْهُ عَالَى: أتيت أبا الدَّرداء وكان يصلِّي، فلمَّا كان في آخر صلاته بعد التَّشهُّد وقبل أن يسلِّم، سمعته يتعوَّذ بالله من النِّفاق ويُكثر من ذلك فقلت له: «وما لك يا أبا الدَّرداء أنت والنِّفاق!!» أي: مكانتك عظيمة وأنت صحابيُّ جليل، فقال وَلَيْعَتُهُ: «دعنا عنك، فوالله، إنَّ الرَّجل ليتقلَّب عن دينه في السَّاعة الواحدة فيُخلع منه إيمانه» ".

وجاء عن الحسن البصريِّ رَحَمُاللَهُ أَنَّه قيل له: إنَّ ناسًا يقولون: «لا نفاق»، فقال: «لأن أعلم أنِّي بريء من النِّفاق أحبُّ إليَّ من طلائع الأرض ذهبًا»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ تعليقًا (١/ ١٨)، ووصله في ابن أبي خيثمة في تاريخه (٦٥١)، انظر: تغلبق التَّعلبق (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو جعفر ابن البختري (٦١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في صفة النِّفاق وذمِّ المنافقين (٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابيُّ في صفة النِّفاق وذمِّ المنافقين (٦٧).

وقال مَحْدُاللَّهُ: «والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلَّا وهو يخاف النَّفاق على نفسه» (١٠٠).

وقال رَحْهُ أَنَهُ: «ما خافه - أي: النِّفاق- إلَّا مؤمن ولا أَمِنَه إلَّا منافق» ".
وقيل له رَحْهُ أَنْهُ: أَتخاف النِّفاق؟ فقال رَحْهُ أَنَهُ: «وما يؤمِّنني وقد خافه عمر
ابن الخطَّاب رَحْقَيْنَا عَنْهُ "".

وقال معاوية بن قُرَّة حَمَّاتَة: «لأن أكون ليس فِيَّ شيء من النَّفاق أحبَّ إلى من الدُّنيا وما فيها، كان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا!!» \*\*\*.

وقال أَيُّوبِ السَّختيانِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «كلُّ آية في القرآن فيها ذِكر النِّفاق فإنِّي أخافها على نفسي »(\*\*).

فهذه نُبَذُ يسيرةٌ من سِيرِ القوم وَمَهْ الله ورضي عنهم، فهم مع كمال إيمانهم وتمام عبادتهم وحُسن صلتهم بالله جلَّ في علاه يخافون من النّفاق خوفًا شديدًا، بخلاف مَن كان مضيِّعًا مُفَرِّطًا متهاونًا متكاسلًا غير مبالٍ بأمور الإيمان وأعماله وخصاله، ثمَّ هو في الوقت نفسه يرى أنّه في سلامة تامَّةٍ من النّفاق وأنّ إيمانه لم يحصل له ما يثلُمه أو يُنقصه.

<sup>(</sup>١) رواه الفريابي في صفة النِّفاق وذمِّ المنافقين (٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ تعليقًا (١/ ١٨)، ووصله ابن حجر في تغليق التَّعليق (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الذَّهبيُّ في تذكرة الحفَّاظ (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابيُّ في صفة النِّفاق وذمِّ المنافقين (٨٦).

وعندما نتأمَّل في النُّصوص الواردة في علامات النِّفاق وصفات المنافقين؛ كَقُولُ الله: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَوُّلآءِ وَلآ إِلَىٰ هَوُّلآءٍ ﴾ [النّساء:١٤٢-١٤٣]. وفي الحديث عن أبي هريرة وَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عِنْ قال: «آيَةُ المُنَافِق ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ؛ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ» (اللهُ وعن أنس مَعْلِيْفَ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْهِ قال: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ؛ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» ""؛ فذكر من صفته تأخير الصَّلاة عن وقتها، والإتيان بها نقرًا، وقلَّة ذكر الله له فيها. قال ابن القيِّم وَهَمُاللَهُ: «ستُّ صفات في الصَّلاة من علامات النُّفاق: الكسل عند القيام إليها، ومراءاة النَّاس في فعلها، وتأخيرها، ونقرها، وقلَّة ذكر الله فيها، والتَّخلُّف عن جماعتها» ٣٠. وعن أنس ﴿ لِللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قال: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ» اللهِ وعن ابن عمر وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْن، تَكِرُّ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّةً اللهِ مَرَّةً اللهِ

مَن يطالع هذه النُّصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها ممَّا ورد في هذا الباب؛ يجد أنَّ في النَّاس مَن يكون متَّصفًا بهذه الصِّفات أو ببعضها أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصَّلاة لابن القيِّم (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٧)، ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٧٨٤).

بكثيرٍ منها أو بها وبزيادةٍ عليها وهو في الوقت نفسه يرى أنَّه في سلامةٍ تامَّةٍ من النِّفاق ومن أوصاف المنافقين، وأنَّ إيمانه لا نقص فيه ولا ثلْم، فشتَّان بين حال المؤمنين الكمَّل وبين من ضيَّعوا إيمانهم وفرَّطوا فيه.

قال الحافظ ابن رجب رَعَنَاتَهُ -في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من صحيح البخاري -: "وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره: أنَّ النِّفاق أصغر وأكبر؛ فالنِّفاق الأصغر: هو نفاق العمل وهو الَّذِي خافه هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب النِّفاق الأكبر، فيخشى على مَن غلب عليه خصال النِّفاق الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى النِّفاق الأكبر حتَّى ينسلخ من الإيمان بالكُلِّيَة، كما قال تعالى: ﴿فَلَتَا زَاعُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿فَلَتَا زَاعُوا إِبِهِ أَوَّلُ مَنَ فِهُ اللَّهُ الل

وقال وَحَلَالِكُ فِي شرحه للأربعين: «فالمؤمن يخاف على نفسه النّفاق الأصغر، ويخاف أنْ يغلب ذلك عليه عندَ الخاتمة، فيخرجه إلى النّفاق الأكبر، كما تقدّم أنَّ دسائس السُّوء الخفيَّة تُوجِبُ سُوءَ الخاتمة، وقد كان النّبيُ عِلَى يُكثرُ أنْ يقول في دعائه: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فقيل له: يا نبيَّ الله آمنا بك وبما جئتَ به، فهل تخافُ علينا؟ فقال: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْعَلَّ يُقلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» في حَرَّجه الإمام القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْعَلَّ يُقلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» في حَرَّجه الإمام

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب الحنبليِّ (١/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۱۰۷)، والتَّرمذيُّ (۲۱٤۰)، وابن ماجه (۳۸۳٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

أحمد والتِّر مذيُّ من حديث أنس رَخَالَفَاعَة ١٠٠٠.

نسأل الله أن يعيذنا من النِّفاق، وأن يزكِّي قلوبنا، ويصلح سرائرنا.

· \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٤).



عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ مَسَّفَّنَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟ ﴾ قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ. وَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ قَالَ أَنسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى: ﴿ فَإِنَّكُ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ قَالَ أَنسٌ: ﴿ فَأَنَّا أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ وَأَبَا فَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى: ﴿ فَأَنَّا أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَعْدَ وَمُ مَنَ أَحْبَبْتَ ﴾ . مَثَفَق عليه اللهُ اللهِ مَا يُعْمَالِهِمْ ﴾ . مَثَفَق عليه اللهُ اللهِ وَرَسُولَهُ وَأَبَا

الفرح لذَّةُ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولَّد عن ذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

الإدراك حالةٌ تُسمَّى الفرح، لكن شتَّان بين فرحٍ وفرح، شتَّان بين من فرحه بِدُنيا فانية ولَذةٍ زائلة أو بأهواءٍ باطلة وبدعٍ مردية، وبين من فرحه بخير وعبادة وطاعة لله، فإنَّ هذا الفرح يُعَدُّ من مقامات الدِّين العليَّة ومنازله الرَّفيعة؛ لأنَّه فرع عن محبَّة قامت في القلوب بالدِّين نفسه.

قال ابن القيِّم حَمُّالِمَّة: «فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسُّنَّة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين، قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَيِنَهُم وَبِالقرآن من أعلى مقامات العارفين، قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَيَنَهُم مَن يَعُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُم وَلَايَنَا وَهُر يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ مَن يعُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَننا فَالَمْ وَاللَّيْنَ عَاتَيْنَهُم اللَّيَتِبَ يَقْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ﴾ [الرَّعد:٣٦]، وقال ﴿ وَاللَّينَ عَاتَيْنَهُم اللَّيتَبَ يَقْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ﴾ [الرَّعد:٣٦]، فالفرح بالعلم والإيمان والسُّنَّة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبَّته له والشرح بالعلم والإيمان والسُّنَّة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبَّته له وإيثاره له على غيره، فإنَّ فرح العبد بالشَّيء عند حصوله له ولا يحزنه فواته، ورغبته فيه، فمَن ليس له رغبة في الشَّيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته، فالفرح تابع للمحبَّة والرَّغبة» إلى فالفرح تابع للمحبَّة والرَّغبة في الشَّيء الله والمَعْبة والرَّغبة والرَّغبة والرَّغبة الله والرَّغبة والمَنْ والمَنْ المَنْ السَّنْ المَنْ المَن

وقال وقال وعاله والفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربّه أعظم من فرح كُلِّ أحد بما يفرح به؛ من حبيب أو حياة، أو مال، أو نعمة، أو ملك. يفرح المؤمن بربّه أعظم من هذا كلّه، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتَّى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونَضْرَتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنَّة حيث لقَّاهم الله نَضْرَة وسرورًا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا هو العلم

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٤/ ٧).

الَّذِي شمَّر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم» الله

يقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلْ يِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنْالِكَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٧-٥٨].

قال الحافظ ابن كثير وَ الله الكريم: ﴿ يَتَا يُهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيْحَمُ ﴾ من القرآن العظيم على رسوله الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيْحُمُ ﴾ أي: زاجر عن الفواحش، ﴿ وَشِفَا هُ لِمَا فِي الصُّدُودِ ﴾ أي: من الشُّبه والشُّكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنَس، ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾ أي: محصِّلٌ لها الهداية والرَّحمة من الله تعالى. وإنَّمَا ذلك للمؤمنين به والمُصَدِّقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظّلِمِينَ إِلّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلُوجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجَعِيًا لَقَالُوا لُولَا فُصِلَتَ ءَايَنُهُ وَ عَمَانًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلُوجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجَعِيًا لَقَالُوا لُولَا فُصِلَتَ ءَايَنُهُ وَ وَلُوجَعَلْنَهُ فُرَءَانًا أَجَعِيًا لَقَالُوا لُولَا فُصِلَتَ ءَايَنُهُ وَمُ عَلَيْهُ وَعَرَفِي فَي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ الْعَلَيْ عَمَّ أُولَتِكَ عَامَنُوا هُدُى وَشِفَاءٌ وَالْذِينَ لَا يُؤمِنُونَ فَي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهُ عَمَى أُولَتِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [ فُصِّلت: ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَيْذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٨] أي: بهذا اللَّذِي جاءهم من الله من الهدى ودين الحقِّ فليفرحوا، فإنَّه أولى ما يفرحون به، ﴿ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ أي: من حطام الدُّنيا وما فيها من الزَّهرة الفانية الذَّاهبة لا محالة، كما قال ابن أبي حاتم، في تفسير هذه

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين لابن القيِّم (٢/ ٦١١).

الآية: «وذُكِر عن بَقيَّة -يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمرو، سمعت أيفع ابن عبد الكلاعيَّ يقول: لما قُدِّم خراجُ العراق إلى عمر، وَاللَّهُ خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يَعُدُّ الإبل، فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ليس هذا، هو الَّذِي يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَالِكَ فَلَيقُ رَحُوا هُو حَمَّة عُونَ ﴾، وهذا ممَّا يجمعون الله عمر.

وعَنْ أَبِي مُوسَى حَلِيلَا عَلَا قَالَ: «كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُ عِي بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِي عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَ عَيَالَتُهُ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّعْلِ الْغِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَ عَيَالِتُهُ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّعْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى الْبِهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُ الْعَضْ الشَّعْلِ بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ عِنْ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ عِنْ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ عَنْ رُعُمْ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ »، أَوْ مِنْ زَعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ فَيْرُكُمْ » لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو مُولِ اللهِ عَلَى الْعَلِمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لِيمًا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْكَلِمَتِيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى . رواه البخاريُّ ".

وعن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْقَتُهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَلَيْفَتْهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَة وَأَبُو بَكْرٍ وَلَيْفَتْهُ عَلَى وَاللّهُ مُ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنكصَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْفَتْهُ عَلَى عَقِيبُهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ عَجْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ عَجْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ مَعْرَبُهُ فَيَعَلِيمُ اللهُ وَنَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ عَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٧).

يَفْتَيَنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَلِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ». رواه البخاريُّ ".

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ حَلَقْتَهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِلى: «يَا أُبَيُّ، أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا قَالَ: قُلْتُ اللهِ، وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَلُهُ مُنْذِرِ، فَفَرِحْتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ قُلْ مِفَصْلِ اللهِ وَبِرَمُمْتِهِ اللهُ يَقُولُ: ﴿ قُلْ مِفَصْلِ اللهِ وَبِرَمُمْتِهِ اللهُ يَقُولُ: ﴿ قُلْ مِفَصْلِ اللهِ وَبِرَمُمْتِهِ اللهِ اللهُ ال

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَ اللهِ أَتِي فِي امْرَأَةٍ مَنْ وَرَوَّجَهَا رَجُلُ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا؟ قَالَ: فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ عَنْجَلَ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ عَنْجَلَ، وَإِنْ يَكُنْ خَطأً، الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْجَلَ، فَقَامُ رَهْطُ مِنْ أَشْجَعَ، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَوْ يَضَاءَ رَسُولَ اللهِ عَنْمَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا لَكَ فَرَحًا اللهِ عَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَامْ أَحْدَامُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ. رواه أحمد (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في مسنده (٢١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٤٢٧٧).

وروى أبو نعيم في الحلية أنَّ الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله جماعة، فقال له: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَبَرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٥]. فقال له سفيان: «يا أبا عليُّ، والله لا نفرح أبدًا حتَّى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب» (١٠).

فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين، ولينظر في نوع فرحه وحقيقته؛ أهو من هؤلاء الَّذِين فرحهم حقًّا وصدقًا برحمة الله عَنْكَلُ و فضله؟ أم أنَّه فرحٌ قاصر على لذَّة فانية وحطام زائل أو أهواءٍ وضلالاتٍ ومهالك؟

والله جَلَوَمَلا عندما أمر في هذا السِّياق المبارك بالفرح برحمته وفضله جلَّ في علاه قدَّم ببيان أوصاف القرآن، الَّتِي تدعو حقًّا مَن تأمَّلها إلى الفرح بالقرآن، والفرح بهدايات كلام الله تَالِدُوتَعَالَى، فوصف سبحانه في هذا السِّياق المبارك القرآن بصفات أربع، ما أعظمها وما أجلَها:

الأولى: أنَّه كتاب موعظة؛ ففيه التَّرغيب والتَّرهيب، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الحثُّ على الخيرات والنَّهي عن المُحَرَّمات، وفيه أخذُ بالقلوب والنُّفوس إلى التَّعلُّق بالمقاصد العالية والغايات النَّبيلة والبعد عن سفساف الأمور ورديئها وحقيرها.

ووصفه عَلَّوَعَلَا بِأَنَّه شفاءٌ لما في الصُّدور من الأمراض والأسقام؛ أمراض الشُّبهات وأمراض الشَّهوات، الشُّبهات الَّتِي تحجب عن القلوب العلم بالحقِّ والمعرفة به، والشَّهوات الَّتِي تُبعد القلوب عن لزوم الحقِّ والاستمساك به،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٠ /٧).

فالقرآن شفاء لما في الصُّدور لما فيه من حجج بيِّنات وبراهين واضحات، ولما فيه من وعظٍ وترغيبِ وترهيبِ ووعدٍ ووعيد.

ووصف الله تبالانتها القرآن بأنّه هدى، أي: فيه هداية للقلوب، فهو يهدي للنّبي هي أقوم، ويدُلُّ للَّتِي هي أرشد، فالقرآن كتاب هداية وفلاح، وكتاب زكاء وصلاح، فلا هداية لأحد إلَّا بهذا القرآن الكريم، فهو كتاب الله المشتمل على هداية القلوب وصلاح النُّفوس وزكائها ورفعتها في الدُّنيا والآخرة.

ووصفه عَلَيْعَلَا بأنَّه رحمة لما يترتَّب على العمل بالقرآن من الخيرات العظام والبركات الجسام الَّتِي يفوز بها من كان من أهل القرآن حقًّا وصدقًا علمًا وعملًا.

وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عَنْجَلَّ بالفرح بفضله ويرحمته، فقال: ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ اللهِ وَيَرَحُمَّتِهِ ﴾ أي: بالقرآن والإيمان، والعلم والعمل، والطَّاعة والانقياد، والعبادة لله معتادة الله معتادة الله معتادة في الدُّنيا والآخرة؛ أمْرٌ بهذا النَّوع من الفرح المثمر لكُلِّ خير وفلاح وسعادة في الدُّنيا والآخرة؛ لأنَّه عبوديَّة عظيمة للقلوب خسِرتها قلوبٌ كثيرة وضيَّعتها نفوسٌ عديدة بسبب الانشغال بأنواعٍ من الفرح الَّذِي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلَّا الضَّياع والحرمان.

قال ابن القيِّم وَ الله الله الله الله ولا شيء أحقَّ أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته الَّتِي تتضمَّن الموعظة وشفاء الصُّدور من أدوائها بالهدى والرَّحمة، فأخبر سبحانه أنَّ ما آتى عباده من الموعظة الَّتِي هي الأمر والنَّهي المقرون

بالتَّرغيب والتَّرهيب وشفاء الصُّدور المُتَضَمِّن لعافيتها من داء الجهل والظُّلمة والغيِّ والسَّفه وهو أشدُّ ألمًا لها من أدواء البدن، ولكنَّها لمَّا ألفت هذه الأدواء لم تحسَّ بألمها، وإنَّما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدُّنيا فهناك يحضرها كُلُّ مؤلم محزن، وما أتاها من ربِّها الهدى الَّذِي يتضمَّن ثلج الصُّدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النَّفس إليه وحياة الرُّوح به، والرَّحمة الَّتِي تجلب لها كُلَّ خير ولذَّة وتدفع عنها كُلَّ شرِّ ومؤلم؛ فذلك خير من كُلِّ ما يجمع النَّاس من أعراض الدُّنيا وزيتها، أي هذا هو الَّذِي ينبغي أن يُغْرَح به، ومَن فرح به فقد فرح بأجلِّ مفروح به، لا ما يجمع أهل الدُّنيا منها فإنَّه ليس بموضع للفرح؛ لأنَّه عرضة للآفات ووشيك الزَّوال ووخيم العاقبة» الله الما يتربغ العاقبة الله الما المؤون الما المؤون العاقبة الله الما المؤون الم

وقال رَحَالِنَهُ: «ففضله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن، وهو يُحِبُّ من عبده أن يفرح بالحسنة يُحِبُّ من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يُسَرَّ بها، وهو في الحقيقة فرح بفضل الله، حيث وفَقه الله لها وأعانه عليها ويَسَرَها له، ففي الحقيقة إنَّمَا يفرح العبد بفضل الله وبرحمته»....

فمَن أكرمه الله بأداء الصَّلاة والمحافظة عليها، والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدِّين، وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العباد-، والبعد عن المُحَرَّمات فليفرح بذلك، وفرحه بذلك عبوديَّة عظيمة من عبوديَّات القلب، وإذا وُجد هذا النَّوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على طاعة الله وزاد عملًا بأوامر الله وبُعدًا عن نواهيه تَبالِك وَتَعالى.

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٤/ ٥).

<sup>(</sup>٢) مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٣/ ١٣٥).

وعندما نتأمَّل السِّياق المُتَقَدِّم؛ ندرك أنَّ القرآن الكريم ليس الغرض من إنزاله مُجَرَّد قراءته وترتيله وإقامة حروفه، وإنَّمَا المراد من تنزيله الاتِّعاظ بمواعظه، والاستشفاء به، والاهتداء بهداياته، والفوز والظَّفر بما يترتَّب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركات في الدُّنيا والآخرة.

وعندما يشتطُّ بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواعٍ من الفرح تكون مضرَّتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة، كمَن يفرح بارتكابه لشهوةٍ مُحَرَّمة أو ببدع وأهواءٍ ما أنزل الله بها من سلطان.

هذا ولا يضرُّ المرء فرحه بما أوتي من زينة الدُّنيا إذا لم تكن صارفة له عن طاعة ربِّه ومرضاته.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمَ، وَهُوَ يَقُولُ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَلِيَةٌ ( اللهِ عَنْ اللهُ وْمِنِينَ، إِنَّ عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةٍ جَلَوْلَاءَ، وَآنِيةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَانْظُرْ أَنْ تَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرِكَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَنِي فَارِغًا فَآذِنِّي، وَرَآهُ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا، فَقَالَ: ابسُطْ لِي نِطْعًا فِي الْحَشِّ، قَالَ ابْنُ وَهُبٍ : يُرِيدُ النَّخْلَ – فَأَمَرَ بِنِطْعِ فَبُسِطَ لَهُ، فَأَتَى بِذَلِكَ الْمَالِ فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكَرْتَ هَذَا الْمَالَ وَقُلْتَ: ﴿ زُيِّنَ الِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكَرْتَ هَذَا الْمَالَ وَقُلْتَ: ﴿ زُيِّنَ الِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، ثَمَّ الشَّهُونَ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكُرْتَ هَذَا الْمَالَ وَقُلْتَ: ﴿ زُيِّنَ الِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكُرْتَ هَذَا الْمَالَ وَقُلْتَ: ﴿ زُيِّنَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلَاهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

بُهَيَّةَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبْتَاهُ، هَبْ لِي خَاتَمًا، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ تَسْقِيكَ سَوِيقًا، فَمَا أَعْطَاهُ مِنْهُ شَيْئًا» (١٠).

فلنجاهد أنفسنا على تحقيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته؛ لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل، الَّذِي أعدَّه الله تَبْلَاقِكُ لَعباده المُتَّقين وأوليائه المُقَرَّبين.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الزُّهد (٧١).



عَنْ عَلِيٍّ مَ اللهِ عَلَى اللهُ مَكَانَهَا مِنْ أَحَدِ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، مِنْ أَحَدِ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ اللهِ، أَفَلا نَمْكُثُ وَإِلّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيّةً أَوْ سَعِيدَةً». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ؛ أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ؛ أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْلَى وَالْعَمَلُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْلَى وَالْعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرِّهُ وَلَا مَنْ يَعِلَ وَاسَتَغَىٰ ﴿ وَكَدَبُ اللَّعَلَى وَالْعَلَى الْمُعْمَلِ أَلْكُونَ وَاللَّيْلِ السَّعَادَةِ فَيُعَمِلُ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَاللَّيْ وَاللَّيْكُونَ فَلَى السَّعَلَى اللَّهُ الْعُمْرَاءُ فَا مَنْ يَعْلَى وَالْمَا مَنْ يَعْلَى وَاسَتَعْنَى اللَّ وَلَا مَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَ الْمُعْلَى السَّعْلَى الْمُلْمَالُولُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ السَّعْفَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الصَّادِقُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿ إِنَّا أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي الْمَكُ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدُ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». متَّفق عليه الله فَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». متَّفق عليه الله

إِنَّ سعادة العبد في دنياه وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربانيَّة ومِنَّة الاهيَّة، وهي بيد الله سبحانه، فكُلُّ مُيسَّر لما خُلِق له؛ مَن كان من أهل السَّعادة فسيصير إلى عمل أهل السَّعادة، ومَن كان من أهل الشَّقاوة فسيصير إلى عمل أهل السَّعادة، ومَن كان من أهل الشَّقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشَّقاوة، والله سبحانه مُيسِّر الأمور، وشارح الصُّدور، والمعين والهادي والموفِّق الَّذِي بيده أَزِمَّةُ الأمور، يُعْطِي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويقبض ويبسط، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

والله قدَّر السَّعادة والشَّقاوة بأسبابها، كما تقدَّم في الحديث: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ»، فأُمر العبادُ أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب الَّتِي ينالون بها السَّعادة ويسلمون من الشَّقاء، مستعينين بالله طالبين منه المدد والعون.

والسَّعادة لا تُنَال إلَّا بطاعة الله واتِّباع هداه، قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴾ [طه:١-٢]، وقال تعالى: ﴿طه الله عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانَ لِتَشْفَى ﴾ [طه:١-٢]، أي: بل أنزلناه عليك لتسعد، وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَّغِينَاهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ ﴾ [النَّحل: ٩٧]؛ فالحياة الطَّيِّة الَّتِي ليس فيها نكد و لا مُكَدِّرات هي حياة الإيمان والطَّاعة.

هذا ومدار أمر السَّعادة على تحقيق أمورٍ ثلاث لا بُدَّ منها، فمَن وُفِّق لتحقيقها ويُسِّر له القيام بها كان من أهل السَّعادة في الدُّنيا والآخرة؛ ألا وهي: شكر الله على نعمائه، والصَّبر على قدره وقضائه، والاستغفار والتَّوبة إليه جلَّ في علاه.

## وذلك أنَّ العبد في هذه الحياة يدور مع أمورِ ثلاثة:

نِعَمُّ متوالية وعطايا متتالية يمنُّ الله تَاكَوْتَعَالَى بِهَا عليه، والنِّعمة تستوجب شكر المنعِم سبحانه.

أو مصائب وأمورٌ يقدِّرها الله تَاكِوتُها ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقَّاها بالصَّبر على قضاء الله وقدره محتسبًا راجيًا فضل الله وعطاءه.

والثَّالَكِ: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلَّب توبةً واستغفارًا.

قال ابن القيِّم وَ النَّالَة: «فإنَّ هذه الأمور الثَّلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه و أخراه، ولا ينفكُّ عبد عنها أبدًا؛ فإنَّ العبد دائم التَّقلُّب بين هذه الأطباق الثَّلاث "".

<sup>(</sup>١) انظر: الوابل الصَّيِّب لابن القيِّم (ص٥).

فطوبي لمَن إذا أُعطي شكر، وإذا ابتُلي صبر، وإذا أذنب استغفر.

وحمدُ الله وشكره على مننه وعطاياه الدِّينيَّة والدُّنيويَّة مؤذِنٌ بالمزيد كما قال الله بَلِكُومَّكِ: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمُ لَهِن شَكَرْتُمُ لَأَنِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ الله عَلَيْهِ لَلْإِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَنِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ الله قال الله الله المؤمن عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشَّربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرِّك لسانه شكرًا لله وحمدًا وثناءً، وأن يُعمِل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكرًا ﴾ [سبأ: ١٣].

والصَّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدِّين الرَّفيعة ومنازله العليَّة، ولا يوفَّق له إلَّا مَن منَّ الله عليه وشرح صدره فتلقَّى قضاء الله تَالِكَوْمَالُ وقدرَه بالعلم والإيمان بأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، في مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التَّغابن: ١١]، قال علقمة مَمَا الله عند الله فيرضى علم عند الله فيرضى ويسلّم الله من عند الله فيرضى

وأمَّا الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل، وفي الحديث عن نبيِّنا على الله عند أن و الله عند الله عند على العباد وثماره عليهم في الدُّنيا والآخرة لا تُعَدُّ ولا تحصى، ومن ثماره على العباد وثماره عليهم في الدُّنيا والآخرة لا تُعَدُّ ولا تحصى، ومن ثماره

<sup>(</sup>١١) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٩٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٨١٨)، وصحَّحه الألبانيُّ.

الدُّنيويَّة ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ مُرْسِلِ اللهُ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ اللهِ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱللَّهُ مَا يَكُمُ مِدْرَارًا اللهِ وَيُعْمَلُ لَكُمْ جَنَّنتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح:١٠-١٢].

وقد جُمِعت هذه الأمور الثَّلاثة الَّتِي عليها مدار السَّعادة في أثرِ عظيم يروى عن الصَّحابِيِّ الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص حَلَيْ أَنَّه قال: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِذَا أَعْطِي شَيْئًا قَالَ: الْحَمْدُ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِذَا أَعْطِي شَيْئًا قَالَ: الْحَمْدُ لِللهِ، وَإِذَا أَعْطِي شَيْئًا قَالَ: الْحَمْدُ لِللهِ، وَإِذَا أَعْطِي شَيْئًا قَالَ: الْحَمْدُ الله اللهِ، وَإِذَا أَعْطِي شَيْئًا قَالَ: الله اللهِ، والبيهة في شعب الإيمان وغيرهم؛ فذكر وَ الله اللهُ الله الله عليها مدار السَّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلًا متينًا الأمور الثَّلاثة الَّتِي عليها مدار السَّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلًا متينًا عليه قيامُ الدِّين كلمة التَّوحيد لا إله إلَّا الله، وهي عصمة أمر المسلمين لا نجاة لهم ولا سعادة في الدُّنيا والآخرة إلَّا بتحقيقها، بل عليها مدار السَّعادة؛ فأهلها هم أهل السَّعادة.

قال ابن القيِّم حَالله: «وقد أجمع السَّائرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطى مناها حتَّى تصل إلى مولاها حتَّى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتَّى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا يصحُّ لها ذلك إلَّا بمخالفة هواها، فهواها مرضها، وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد (ص٠٥ -ملحق)، وابن أبي الدُّنيا في الشُّكر (٢٠٥)، والبيهقيُّ في الإيمان (٦٩٢).

وكما أنَّ مَن نهى نفسه عن الهوى كانت الجنَّة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدَّار في جنَّة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البَنَّة، بل التَّفاوت الَّذِي بين النَّعيمين كالتَّفاوت الَّذِي بين نعيم الدُّنيا والآخرة. وهذا أمر لا يُصَدِّق به إلَّا مَن باشر قلبه هذا وهذا.

ولا تحسب أنَّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤]، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثَّلاثة هم كذلك، أعني: دار الدُّنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، فهؤلاء في نعيم، وهؤلاء في جحيم. وهل النَّعيم إلَّا نعيم القلب؟

وأيُّ عذاب أشدُّ من الخوف، والهمِّ، والحزن، وضيق الصَّدر، وإعراضه عن الله والدَّار الآخرة، وتعلُّقه بغير الله، وانقطاعه عن الله، بكُلِّ وادٍ منه شعبة؟» ١٠٠.

فتوحيدُ الله والإيمانُ وتوابع الإيمان ومُتمِّماته ومُكمَّلاته هو السَّعادة الحقيقيَّة؛ فمَن كان من أهل الإيمان تحقيقًا له وتتميمًا وقيامًا بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السَّعادة بحسب ما عنده من الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حظُّه من السَّعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السَّعادة وفارقت العبد، فبالإيمان يسعد، وبه يطمئنُّ، وبه تقرُّ العين، وبه ينشرح الصَّدر، ﴿ ٱلَّذِينَ السَّعَادُ وَعَمِلُوا وَتَطَمَّينُ قُلُوبُهُم بِذِكِر اللَّهِ أَلَا بِنِكِ اللَّهِ تَطْمَينُ القُلُوبُ ﴿ اللَّينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلاحِتِ طُوبَى لَهُم وَحُسَنُ مَنابٍ ﴾ [الرَّعد: ٢٨-٢٩].

<sup>(</sup>١) انظر: الدَّاء والدُّواء لابن القيم (ص٧٧).

وهذا يتطلَّب من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق مع الآخرين، حتَّى يظفر بالسَّعادة وحتَّى تتحقَّق له بأبهى صورها وأجمل حُللها، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة حَمَّاتَة: «والسَّعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله؛ فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحيين إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكُفُّ عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم الله وهذا كلام عظيم جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع النَّاس بما يُحَقِّق له هو السَّعادة ويُحَقِّق أيضًا السَّعادة للآخرين والرَّاحة والطُّمأنينة، والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وأنواع المعروف، يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم، والإسلام سلام وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة، ولهذا يقول عَنَّاسَلَمُ النَّاسُ «الله في أمن شَلِمُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ إلسَانِه وَيَدِو، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ «الله يجلب لنفسه ولمَن حوله الشَّقاء.

ثمَّ إِنَّ الدُّعاء مفتاح كُلِّ خير، والسَّعادة بيد الله، فليكن طلب العبد لسعادته وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله وحده خَلَّمَنَّا، وفي الحديث يقول عَيْمالَسَلاهٔ وَاللهُ وَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنُ، فَقَالَ: وفي الحديث يقول عَيْمالَسَلاهٔ وَاللهُ أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، اللَّهُمَّ، إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِي عَبْدُكَ وَابْنُ السَّمِ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيميَّة (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٩٣١)، والتِّرمذيُّ (٢٦٢٧)، وصحَّحه الألبانيُّ.

الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي؛ إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» اللهُ

وهذا الدُّعاءَ تضمَّن أربعة أصول عظيمة، لا سبيل للعبد إلى نيل السَّعادة وزوال الهمّ والغمّ والحزن إلَّا بالإتيان بها وتحقيقها:

الأوَّل: تحقيقُ العبادة لله وتَمام الانكسار بين يديه، والخضوع له واعترافه بأنَّه مخلوق لله مَملوكٌ له هو وآباؤه وأمهاتُه، ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء، ولهذا قال: «اللَّهمَّ، إنِّي عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أَمَتِك».

الأمر الثَّاني: إيمان العبد بقضاء الله وقدره، وأنَّ ما شاء الله كان وما لَم يشأ لَم يكن، وأنَّه سبحانه لا مُعَقِّبَ لحُكمه ولا رادَّ لقضائه، ولهذا قال في هذا الدُّعاء: «نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ».

الأمر الغَّالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، ومعرفة معانيها ودلالاتها، فإنَّ أعظمَ ما يَطرُدُ الهمَّ والحزنَ والغمَّ أن يعرفَ العبدُ ربَّه، وأن يعمرُ قلبَه بمعرفته سبحانه، وأن يتوسَّلَ إليه بأسمائه وصفاته؛ ولهذا قال: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ الْنَالُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ الْنَائُونَ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ».

الأمر الرَّابِع: العناية بالقرآن، ربيع القلوب ونور الصُّدور وضياء النُّفوس، فإنَّ العبد كلَّما كان عظيمَ العناية بالقرآن تلاوةً وحفظًا ومذاكرةً وتدبُّرًا، وعملًا وتطبيقًا؛ نال من السَّعادة والطُّمأنينة وراحةِ الصَّدر وزوال الهمِّ والغَمِّ والحزن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤٣١٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٩٩).

بحسب ذلك، ولهذا قال في هذا الدُّعاء: «أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ؛ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي».

قال ابن القيِّم حَمُلَكُ: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته: من تدبُّر القرآن وإطالة التَّأمُّل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنَّها تُطْلِع العبد على معالم الخير والشَّرِّ بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السَّعادة».

فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السَّعادة، الطَّاردةُ للغموم، المذهِبة للهموم، المبعِدة للأحزان، الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النُّفوس وسعادة الدَّارين.

كتبنا الله في عبادة السُّعداء، وسلك بنا سبيل السَّعادة.



<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٨٤).



عَنْ صُهَيْبٍ وَلَيْتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رواه مسلم ...

وعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ عِن عَلَى اللهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ - أَوْ تَمْلاً - الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ - أَوْ تَمْلاً - أَوْ تَمْلاً - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». رواه مسلم ".

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ مُن يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ». متفق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YYY).

. Walse

إنَّ من مقامات الدِّين العظيمة ومنازله العليَّة ورُتبِه الرَّفيعة الصَّبْرَ بأنواعه، وهو ساق الدِّين الَّذِي عليه يقوم، كما قال عليُّ وَ الصَّفِينَةُ وأرضاه: «الصَّبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرَّأس، ولا إيمان لمَن لا صبر له (١١).

ولهذا تكاثرت النُّصوص والدَّلائل وتضافرت الحجج والبراهين في كتاب الله عَلَرَي وسُنَّة رسوله على مُبَيِّنةً مكانة الصَّبر العظيمة ومنزلته الرفيعة، وما يترتَّب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدُّنيا والآخرة، حتَّى قال الإمام أحمد حَمُالله: «لقد ذُكرَ الصَّبر في القرآن أكثر من تسعين مرَّة»(١).

ولقد تنوَّعت هدايات القرآن في التَّرغيب بالصَّبر وبيان مكانته العظيمة، ومنزلته الرَّفيعة في دين الله حَلْوَتُو، فجاء في بعضها الأمرُ به والتَّحذير من ضدِّه، وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصَّابرين في الدُّنيا والآخرة، بل أخبر حَلْوَتُو أَنَّه يُحِبُّ الصَّابرين قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ والآخرة، بل أخبر حَلْوَتُو أَنَّه يُحِبُّ الصَّابرين قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ والآخرة، بل أخبر حَلْوَتُو أَنَّه معهم كما قال جَلُوتُو: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦]، وأنَّه معهم كما قال جَلُولُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦]، وأخبر بأنَّ لهم البِشارة العظمى والنَّوال الكريم في الدُّنيا والآخرة: ﴿ وَبَشِّرِ وَالصَّبِرِينَ ﴾ الصَّيرِينَ ﴾ الصَّيرِينَ ﴾ الصَّيرِينَ ﴾ الصَّيرِينَ أَنْ اللهُ وَالْوَلَهُ اللهُ المَهُ مَعَ اللهُ الصَّيرُوا وَصَايرُوا اللهُ الصَّابِرون، ﴿ يَتَابُهُمَ اللهُ الصَّابِرون، ﴿ يَتَابُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَايرُوا الفلاح في الدُّنيا والآخرة يناله الصَّابِرون، ﴿ يَتَابُهُمَ اللهُ الصَّابِرون، ﴿ يَتَابُهُمَ اللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرون، ﴿ يَتَابُهُمَ اللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الْعَالِمُ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الْعَلَاحِ فَيَاللهُ الْعَلَاحِ فَيَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الْعَلَاحِ فَيَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ السَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرُونَ اللهُ الصَّابِرُونَ وَاللهُ الْعَلَيْ اللهُ المَّالِقُونَ اللهُ السَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرُونَ اللهُ الصَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرِينَ اللهُ السَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرِينَ اللهُ الصَّابِرُونَ اللهُ الصَّابِرَالْهُ السَّالِينَ اللهُ الصَّابِرُونَ اللهُ الصَّابِينَ اللهُ الصَّالِينَ اللهُ الصَّالِينَ اللهُ الصَّابِينِينَا الْعَلْمُ اللهُ الصَّالِينَ اللهُ الصَّابِينَ اللهُ الصَّالِينَ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه وكيع في الزُّهد (١٩٩)، وابن أبي شبية في المصنَّف (٣٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (١/ ١٦٦).

وَرَاطِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وأخبر عَلَيْكُ أَنَّ الصَّبر خيرٌ لأهله، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ [النَّحل: ١٢٦]، إلى غير ذلك من النُّصوص العظيمة والدَّلائل الكريمة المُبَيِّنة لمكانة الصَّبر العليَّة ومنزلته الرَّفيعة.

والصَّبر خير العطاء وأوسع النَّوال، كما تقدَّم في الحديث: «مَا أُعْطِيَ أَحَدُّ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْر »، وهو ضياء لصاحبه ونور له في حياته، يستبين به السَّبيلَ ويتحمَّل به المشاقُّ، وتهون عليه الصِّعاب وتنبسط له الحياة ويُسَّرُ فيها غاية السُّرور، كما تقدَّم في الحديث: «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ»؛ ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًّا على الحقّ ثابتًا على الصِّراط.

والدُّنيا دارُ امتحان ومَيْدانُ ابتلاء، وما من عبد في هذه الحياة إلَّا وهو مبتلى، ثمَّ المرجع إلى الله، ﴿لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَعُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَجَزِى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

والابتلاء في هذه الحياة الدُّنيا؛ تارة يكون بالنِّعمة والرَّخاء، وتارة يكون بالشِّدَة والبلاء، تارة يكون بالصِّحَّة وتارة يكون بالمرض، تارة يكون بالغنى وتارة يكون بالفقر؛ والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين: باب الشِّدَة وباب الرَّخاء، إلَّا أنَّه من خير إلى خير في كُلِّ ابتلاءاته، كما في الحديث: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ!! لا يَقْضِي اللهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ"، فأمَّا مَن لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرَّخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له.

وتأمَّل هذا التَّعميم: «شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ»؛ فقوله: «شَيْئًا» يتناول كُلَّ ابتلاء سواء كان شدَّة أو كان رخاء، فالمؤمن في كُلِّ ابتلاءاته من خير إلى خير؛ وذلك أنَّ المؤمن المُوفَق إذا ابتلاه الله عَلَى بالشِّدَة والعسر، والمرض والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّبر؛ فيفوز بثواب الصَّابرين، وإذا ابتلاه الله عَلَيْق بالشُّكر فيفوز بالرَّخاء واليسر، والصِّحَّة والعافية، والغنى والسَّعة؛ تلقّاه بالشُّكر فيفوز بثواب الشَّاكرين، فهو يتقلَّب في هذه الابتلاءات بين صبر وشكر، وقد قال بثواب الشَّاكرين، فهو يتقلَّب في هذه الابتلاءات بين صبر وشكر، وقد قال الله تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم:٥]؛ فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين: مقام الصَّبر على البلاء، ومقام الشُّكر على النَّعماء، في سياق حسن الانتفاع بآياته، فأخبر أنَّه إِنَّمَا ينتفع بها أهل الصَّبر والشُّكر.

إنَّ حاجة المسلم إلى الصَّبر وضرورته إليه مُلِحَّة في كُلِّ شأن من شؤونه، وكُلِّ عمل من أعماله؛ فلا استطاعة للعبد على القيام بأيِّ عمل من الأعمال أو طاعة من الطَّاعات إلَّا بخصلة الصَّبر العظيمة، ولا استطاعة للعبد على الانكفاف عن المُحَرَّمات والإحجام عن المنهيَّات والبعد عن الأمور الَّتِي تُسْخِط الله إلَّا بهذه الخصلة العظيمة، ولا قدرة للعبد على تحمُّل الآلام والصِّعاب والمصائب إلَّا بهذه الخصلة العظيمة، ولهذا قال العلماء عن الصَّبر ثلاثة أنواع؛ صبْرٌ على طاعة الله، وصبْرٌ عن معصية الله، وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة.

فمَن لا صبر له كيف يحافظ على الصَّلاة! وكيف يواظب على الصِّيام!

وكيف يؤدِّي الطَّاعات على التَّمام والكمال!! ومَن لا صبر له كيف يبتعد عن المُحَرَّمات ويجتنب الآثام!! ومَن لا صبر له كيف يتحمَّل مصائب الدُّنيا!! ولهذا كانت الحاجة للصَّبر شديدة والضَّرورة إليه مُلِحَّة.

إنَّ الصَّبر خُلُق عظيم وخلَّة جليلة وقوَّة نفسيَّة يترتَّب على وجودها في العبد فعل ما يجمُل والبعد عمَّا لا يجمل ولا يحسُن، يستطيع العبد بها بإذن الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عمَّا يسخط الله من قول الحرام أو فعل الحرام، كما قال بعض العلماء «الصَّبر: حبس النَّفس عن الجزع، واللِّسان عن التَّسخُط، واليد عن لطم الخدود وشقِّ الجيوب»، وبه يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية بالرَّغائب والمُسْتَحَبَّات، وبه يستطيع أن يكفَّ نفسه عن معاصي الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام، وتوقي ما يُسخط الله تاكوتين. فالصَّبر «هو حبس النَّفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التَّسخُط والشِّكاية لأقداره» "...

قال ابن القيِّم حَمَّالَتَ: «الصَّبر نصف الإيمان؛ فإنَّه ماهية مُركَّبة من صبر وشكر، كما قال بعض السَّلف: الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥].

والصَّبر من الإيمان بمنزلة الرَّأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله، فلا يُضَيِّعها، وصبر عن محارمه، فلا يرتكبها، وصبر على

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة ابن القيِّم لأحد إخوانه (ص١٨).

أقضيته وأقداره، فلا يتسخَّطها، ومَن استكمل هذه المراتب الثَّلاث، استكمل الصَّبر. ولذَّة الدُّنيا والآخرة ونعيمها، والفوز والظَّفر فيهما، لا يصل إليه أحد إلَّا على جسر الصَّبر، كما لا يصل أحد إلى الجنَّة إلَّا على الصِّراط، قال عمر ابن الخطَّاب وَ النَّانِيَّةِ: «خير عيش أدركناه بالصَّبر» ".

وإذا تأمَّلت مراتب الكمال المكتسب في العالم، رأيتها كُلَّها منوطة بالصَّبر، وإذا تأمَّلت النُّقصان الَّذِي يُذَمُّ صاحبه عليه، ويدخل تحت قدرته، رأيته كلَّه من عدم الصَّبر، فالشَّجاعة والعِفَّة، والجود والإيثار، كلُّه صبر ساعة...

وأكثر أسقام البدن والقلب، إنّما تنشأ من عدم الصّبر، فما حفظت صحّة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصّبر، فهو الفاروق الأكبر، والترياق الأعظم، ولو لم يكن فيه إلّا معيّة الله مع أهله، فإنّ الله مع الصّابرين ومحبّته لهم، فإنّ الله يُحِبُّ الصّابرين، ونصره لأهله، فإنّ النّصر مع الصّبر، وإنّه خير لأهله، ﴿ وَلَإِن صَبرَتُمْ لَهُو حَيْرٌ لِلصَكبِينِ ﴾ [النّحل: ١٢٦]، وإنّه سبب الفلاح: ﴿ يَتأيّها الّذِين عَمرُوا وَرَابِطُوا وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُون ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]» ".

وقد روى أبو يعلى في مسنده وابنُ أبي شيبة في مصنَّفه عن جابر بن عبد الله يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَ عِلَى في مسئل: أيُّ الإيمان أفضل؟ قال: «الصَّبر والسَّماحة» الله يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَ عِلَى شُئِل: أيُّ الإيمان أفضل؟

وإنَّمَا كان الصَّبر والسَّماحة بهذه المنزلة العليَّة من الإيمان، وبهذه المكانة

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزُّهد (٦٣٠)، ووكيع في الزُّهد (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد لابن القيِّم (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٤١١)، وأحمد (٥٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٥٥٤).

الرَّفيعة من الدِّين لأنَّهما خُلُقَان في النَّفس يَحتاج إليهما العبد في مقامَات الدِّين كلِّها، وفي جميع مصالحه وأعماله، فلَا غنى له في شيءٍ من ذلك عن الصَّبر والسَّماحة، للحاجة الشَّديدة إلى هذين الخُلُقين الفَاضلين في جميع مقامَات الدِّين.

ولهذا قال ابنُ القيِّم وَ الله مُبيِّنًا مكانة هذا الحديث العظيمة، ومبيِّنًا مدلوله ومعناه -: «وهذا من أجمع الكلام وأعظمه بُرهانًا وأوعبه لمقامات الإيمان من أوَّلها إلى آخرها؛ فإنَّ النَّفس يُراد منها شيئان:

بذْلُ ما أُمِرت به و إعطاؤه، فالحامل عليه السَّماحة.

وترك ما نُهيت عنه والبُعد منه فالحامل عليه الصَّبر» ١٠٠٠.

وقد سُئل الحسن البصريُّ رَحَمَانَكُ وهو أحد رواة هذا الحديث، قيل له: ما الصَّبر وما السَّماحة؟ فقال: «الصَّبر عن معصية الله، والسَّماحة بأداء فرائض الله عَرْجَلَ». رواه أبو نعيم في الحلية ...

ومَن يتأمَّل في هذا الحديث العظيم وفي دلالته العَظيمة يجد أنَّه حديثٌ جامع للدِّين كلِّه؛ لأنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطَاعات وعبادات متنوِّعات، وهذه كلُّها تحتاج إلى سماحة نفس.

والسَّماحة في أصل معناها تدُلُّ على السُّهولة واليُسر والسَّلاسة، فمَن

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٥٦).

كانت نفسه سلسلة سهلة سمحة انقاد للأوامر وامتثل الطَّاعات ولم يتلكَّا ويمتنع، والصَّبر حبس النَّفس ومنعها، والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي والبُعْد عن المناهي وتجنُّب المحرَّمات، وهذا يَحتاج إلى صبر، وإذا كان لا صبر عنده فإنَّ نفسه تتفلَّت فلا يتمكَّن من منعها عمَّا نهاه اللهُ عنه.

وبهذا يُعلم أنَّ مَن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم، ومَن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم؛ مَن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم النَّفس عن رعونتها عند حلول البلاء، ولا يستطيع أن يقاوم النَّفس من انفلاتها عند دواعي الشَّهوات والأهواء، ومَن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات والطَّاعات؛ لأنَّ نفسه غير السَّمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة لداعي الطَّاعات، فإذا دُعيت نفسه إلى طاعة شحَّت، وإذا أُمرت بفضيلة تأبَّت، وبهذا يكون من المحرُومين.

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سمحًا؛ هدي إلى كُلِّ خير، وأعين على كُلِّ بِرِّ وفضيلة، ووقي من كُلِّ بلاء وشرِّ، فما أحوج النُّفوس إلى الصَّبر والسَّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله حَرَيْ، ولتمتنع عمَّا نُهيت عنه من المُحَرَّمات والآثام، والتَّوفيق بيد الله وحده لا شريك له، فنسأله سبحانه أن يمنَّ علينا بالصَّبر والسَّماحة وبكُلِّ خلق جميل.





في هذا الحديث بيان عظم شأن النَّصيحة في دين الله مُنكَانَهُ وَأَنَّ عليها قيام دين الله مُنكَانَهُ وَعَالَى، وأَنَّ عليها قيام دين الله عَلَيْهَ؛ فالدِّين كلَّه قائمٌ على النُّصح؛ النُّصح لله، والنُّصح لائمَّة المسلمين الله، والنُّصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، والنُّصح لأئمَّة المسلمين وعامَّتهم.

قال أبو داود السِّجستانِيُّ وَحَلْلَهُ: «الفقه يدورُ على خمسةِ أحاديث: «الْخَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ» ، وقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» ، وقوله: «وَله الْخَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ» ، وقوله: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ، وقوله: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» ، وقوله: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ، وقوله: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١)، مسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٥).

## عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ «۵۵» الله عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وهذه الكلمة العظيمة «النَّصيحة» هي جماع الدِّين؛ لأنَّ الدِّين قائم عليها، ولا يكون من أهل الدِّين القائمين به حقًّا وصدقًا إلَّا النَّاصح، والنَّصيحة عمادها القلب ومدارها عليه بما في قلوب أصحابها من النَّصيحة لله ورسوله وكتابه، وما فيها من البِرِّ والصِّدق والإخلاص للكبير المتعال.

وقد ذكرها الله في القرآن وصفًا لأنبيائه الكرام عَلَيَّالَة والصَّالحين من عباده، قال الله تعالى عن نوح عَلَيْالتَة ﴿ قَالَ يَنَقُوم لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ اللهِ مَا لاَنعَامُونَ ﴾ مِن رَّبِ الْعَلَمُونَ ﴾ وَالْعَلَمُ مِن اللهِ مَا لاَنعَامُونَ ﴾ [الأعراف: ٢١، ٦٢].

وقال تعالى عن هود عَنِهِ النَّهُ: ﴿ قَالَ يَنقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَبُولُ مِّن رَبِّ وَأَنا لَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴾ [الأعراف: ٦٧-٦٨].

وقال تعالى عن صالح عَبِهِ السَّامِ: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا تَجْبُونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وقال تعالى عن شعيب عَيَّالتَلَا: ﴿ فَنُوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رَقَالَ يَلَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رَسَلَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٩٣].

وقال تعالى عن المحسنين من عباده: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٧) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (١٨٨٧).

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُونِ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَلِيبِلِّ وَٱللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التَّوبة:٩١].

وقد أفاد الحديث انحصار الدِّين في النَّصيحة، وأنَّ مواطن النَّصيحة خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم، وتضمَّن الحثَّ على هذه المواطن الخمسة؛ لأنَّها إذا كانت هي الدِّين فلا شكَّ في ضرورة المحافظة عليها؛ ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق النُّصح العظيم؛ لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتهم.

أَمَّا النّصِحِ للله : فبتوحيده جلّ في علاه وإخلاص الدِّين له وإفراده وحده عَلَى العبادة؛ بأن لا يُدعى إلّا الله، وأن لا يُستال إلّا الله، وأن لا يستغاث إلّا بالله، وأن لا يُصرف شيء من العبادة إلّا له، ﴿قُلْ هَذهِ مَسِيلِي آدَعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَعْسِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التّبَعَنِي وَمُتَكِن اللهِ وَمَا أَنَا مِن النّهُ مِركِين ﴾ [يوسف ١٠٠١]، ﴿قُلْ إِنّ مِسَلاةٍ وَمُن اللّهِ عَمَاكِ لِلهِ وَمَا أَنا مِن النّهُ مِركِين ﴾ [الأنعام ١٦٢]، وأن يكون الدِّين كله مسكاتِ ومُشكى ومَعَياى ومَمَاق لِهِ رَبِ الْعَلَمِين ﴾ [الأنعام ١٦٢]، وأن يكون الدِّين كله لله، وأن يُخلص الدِّين لله، ﴿ألا لِلهِ الدِّينُ الْعَالِينُ ﴾ [الأزمر: ٣]، فإنَّه عَرَبِي إِنَّما خلق الخلق وأو جدهم ليعبدوه وليفردوه بالعبادة، كما قال مُنتَحَلَة وَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعْبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعْبَادِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠).

فالنّصيحة لله تكون بالتّوحيد والتّعظيم لله عَرَبَكَ وحُسن المعرفة به، وبإخلاص الدِّين له، وبالبراءة من الشِّرك والخلوص منه، وأن يحافظ العبد على طاعة الله من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وغير ذلك من الطَّاعات، وأن يقصد بها التَّقرُّب إليه ونيل رضاه مُنحَانة وَتَعالى والفوز بجنَّته.

والمّا النّصيحة لكتاب الله حَلَيْقَلا: فبتعظيم هذا الكتاب، ومعرفة قدره العظيم، وأنّه وحي منزّل، وأنّه كلام ربّ العالمين، ﴿ وَلِنّهُ لَنَخِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ السُّعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، اللّهُ وحي منزّل، وأنّه كلام ربّ العالمين، ﴿ وَلِنّهُ مُنِينٍ ﴾ [الشّعراء: ١٩٠ - ١٩٥]، وباعتقاد عظمة هذا الكتاب، فإنّ الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه. وأن يعنى العبد جذا الكتاب تلاوة وتدبّرا وعملًا جدايات كتاب الله حَلَيْنَهُ مُ الْكِنْبَ يَتُلُونَهُ حَقّ تِلاَوَتِهِ أَنْتِيكَ يُوْمِنُونَ بِهِ أَ البقرة: ١٢١]، الله حَلَيْنَهُ مُ الْكِنْبَ يَتُلُونَهُ حَقّ تِلاَوَتِهِ أَنْتِيكَ يُوْمِنُونَ بِهِ أَلَا البقرة: ﴿ إِنّ هَذَا القرآن أَنْزل ليُعمل به وليُهتدى جداياته ولتُتدبّر آياته، ﴿ كِنَبُ أَنْرَلُكُ فَإِنّ هَذَا القرآن أَنْزل ليُعمل به وليُهتدى جداياته ولتُتدبّر آياته، ﴿ كِنَبُ أَنْزَلُكُ مُنْرَكُ لِي لِيَنْ مِن النّعمل به وليُهتدى جدايات القرآن والاستشفاء القرآن يَهْ وللسنة على الله عَلَيْقَادَ الله من النّصح لكتاب الله جَلَوْتَلا.

ومن النُّصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن يتَّخذ كتاب الله مهجورًا، سواء بهجر التِّلاوة، أو هجر التَّدبُّر، أو هجر العمل به. فالواجب على العبد أن يحذر من ذلك كلِّه ليكون من أهل النُّصح لكتاب الله، ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ وَمِي التَّعَدُولُ هَنذَا ٱلقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

وأمَّا النَّصيحة لرسوله عَلَيْهُ السَّلَا وَالسَّلامِ فيمعرفة قدر هذا الرَّسول عليه

ومكانته العظيمة، وأنَّه أوْلى بكُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة من نفسه، كما قال الله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِاللَّمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴾ [الأحزاب: ٦]؛ لأنَّه عَيْم السّلام أنصح لكُلِّ امرئ من نفسه، وأشفق على كُلِّ امرئ من نفسه، وأشفق على كُلِّ امرئ من نفسه، وما ترك خيرًا إلَّا دلَّ الأُمَّة عليه ولا شرًّا إلَّا حذَّرها منه صلوات الله وسلامه عليه.

وأمّا النّصيحة لأنمّة المسلمين وهم الحكّام والعلماء: فبمعرفة ما أوجبه الله من نصح لهم، وأعظم ما يقوم عليه النُّصح لهم: أن يُحِبَّ لهم الخير والعافية وصلاح الشَّأن؛ ولهذا ليس من النُّصح لأئمَّة المسلمين في شيء أن يفرح بزلّةٍ إن وقعت أو خطأ إن حصل، وقد قال عَيْمَالمَلَلا وَالْمَلَا لَا لاَ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْمَالمَلَلا وَاللهُ اللهُ الله

 والحسد والضَّغائن ونحو ذلك، وكذلك بسلامة اللَّسان تجاههم؛ فلا يكون فيه ثلْبٌ وشتم ووقيعة، بل ليس فيه إلَّا الدُّعاء لهم بالخير والعافية، وأن يقدِّم لهم كذلك من النُّصح والبيان بالطُّرق الشَّرعيَّة والمسالك المرعيَّة ممَّا دلَّ عليه هدي كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكُلُّ مخالفة لشرع الله فيما يتعلَّق بحقوق الولاة يُعَدُّ غشًّا وليس نصيحةً حتَّى وإن فعله مَن فعله تديُّنًا وتقرُّبًا لله؛ فإنَّه لا يُتَقَرَّب إلى الله سَحَاهُ وَعَلَى بمخالفة هدي رسوله على ولهذا فإنَّ الافتيات على ولاة الأمر ونزع اليد من الطَّعة والخروج على جماعة المسلمين هذا كلُّه من الغشِّ وليس من النَّصيحة. روى التِّرمذيُّ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فَيْهُ، قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ المُرَّأُ سَمِعَ مَقَالَتِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فَلَ النَّبِيِّ فَيْهُ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ لا يُغِلِّ عَن عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُناصَحَةُ أَوْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُناصَحَةُ أَوْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ عَن عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُناصَحَةُ أَوْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُرُومُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُناصَحَةُ أَوْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُرُومُ عَن عَرَائِهِمْ» ﴿ عَن وَرَائِهِمْ اللهُ مَنْ اللهُ مُن النَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ﴾ ﴿ اللهِ عَمَا لَيْهُ مِنْ الْمَوْمُ وَرَائِهِمْ اللهِ عَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعُومَ الْعَمَلُ مِنْ وَرَائِهِمْ ﴾ ﴿ اللهُ عَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعُومُ الْعَمَلُ لِلَّهُ مَن العَمْلُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْعُمَالِ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُمُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَأَمُّا النَّصِيحة لِعَامَة المسلمين: فَبِأَنْ يُحِبَّ لهم من الخير ما يُحِبُّه لنفسه، قال عَلَيْه النَّسِعة لِعامَة المسلمين: فَبِأَنْ يُحِبَّ لِإَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه ""، قال عَلْيَا النَّامِ وَأَنْ يَوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ إِنَى لِنَفْسِه ""، وهذا والأقوال ما يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى إليه، كما قال عَلَيْه النَّالِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى إِلَيْهِ ""، وهذا هو جماع النَّصيحة لعامَّة المسلمين. راجع إلى هذين الحديثين؛ فقوله "لَا يُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٦٥٨)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٣)، ومسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٤٤).

عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَلْهَ عَال: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم». رواه مسلم (۱).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ». قِيلَ: هَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اللهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ،

قال أبو عمرو بن الصَّلاح مَهُ اللهُ: «النَّصيحة كلمة جامعة تتضمَّن قيام النَّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلًا.

#فالنَّصيحة لله تعالى توحيدُه ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عمَّا يضادُّها ويخالفها، وتجنُّب معاصيه والقيام بطاعته ومحابِّه بوصف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۲۲).

الإخلاص، والحبُّ فيه والبغض فيه، وجهاد مَن كفر به تعالى، وما ضاهى ذلك والدُّعاءُ إلى ذلك والحثُّ عليه.

\* والنَّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حقَّ تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله وتدبُّر آياته والدُّعاء إليه وذبُّ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه.

\* والنَّصيحة لرسوله ﷺ -قريب من ذلك-؛ الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتَّمسُّك بطاعته وإحياء سُنَّته واستنشار علومه ونشرها ومعاداة مَن عاداه وموالاة مَن والاه ووالاها، والتَّخلُّق بأخلاقه والتَّأدُّب بآدابه، ومحبَّة آله وأصحابه ونحو ذلك.

والنَّصيحة لأئمَّة المسلمين؛ معاونتهم على الحقِّ وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدُّعاء لهم بالتَّوفيق وحثُّ الأغيار على ذلك.

\* والنَّصيحة لعامَّة المسلمين؛ إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم وسدُّ خلَّاتهم، ونصرتهم على أعدائهم والذَّبُّ عنهم، ومجانبة الغشِّ والحسد لهم، وأن يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك» الله الم

رزقنا الله خشيته في السِّرِّ والعلن، وجعلنا من الأتقياء النَّاصحين.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١/ ٢٢٢).



عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ الْمُرَأَةِ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عَلَى فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عَلَى فَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». متَّفق عليه الله عليه المَّنْ عَنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». متَّفق عليه الله المَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَلَيْعَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا –أو ابْنًا لَهَا – في الْمَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، إلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمَرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ فَعَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ فَقَامَ النَّبِي فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا. قَالَ: إِنَّهَا اللهُ يَقِعُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِي وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بِنْ جَبَلِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِي وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ وَبَاهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّحْمَاءَ». مَتَّفَقَ عليه (\*\*).

يقول الله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِثْنَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).

وَالثَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ الصَّدِرِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا بِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْمَا الْمُعْرَدُونَ ﴾ [البقرة:١٥٧-١٥٧].

هذه الحياة الدُّنيا دار ابتلاء، وكلُّ امرئ عُرضة فيها للابتلاء، فما مُلئ بيتُ فرحة إلَّا ومُلئ بالأحزان، وما بيتُ فرحة إلَّا ومُلئ بالأحزان، وما من إنسان إلَّا وهو مبتلى ولا بُدَّ، كما قال ربُّنا جلَّ في علاه: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِن إنسان إلَّا وهو مبتلى ولا بُدَّ، كما قال ربُّنا جلَّ في علاه: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِن الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَتِ ﴾، وهذه الآية الكريمة تهيئ المسلم التَّهيئة الإيمانيَّة الَّتِي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواء في صحَّته أو في ماله أو في ولده، أو في أي أمر من أموره.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ حِناهُ: «أخبر تعالى: أنَّه لا بُدَّ أن يبتلي عباده بالمحن، ليتبين الصَّادق من الكاذب، والجازع من الصَّابر، وهذه سُنتَه تعالى في عباده؛ لأنَّ السَّرَّاء لو استمرَّت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة، لحصل الاختلاط الَّذِي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشَّرِ. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردِّهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية: أنَّه سيبتلي عباده ﴿ فِنَنَ لَغُونِ ﴾ من الأعداء ﴿ وَالجُوعِ ﴾ أي: بشيء يسير منهما؛ لأنَّه لو ابتلاهم بالخوف كلِّه، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تُمَحِّص لا تهلك.

﴿وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ﴾ وهذا يشمل جميع النَّقص المعتري للأموال من جوائح سماويَّة، وغرق، وضياع، وأخذ الظَّلمة للأموال من الملوك الظَّلمة، وقطَّاع الطَّريق وغير ذلك.

﴿ وَالْأَنفُسِ ﴾ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد، أو بدن مَن يحبُّه، ﴿ وَٱلثَّمَرَتِ ﴾ أي: الحبوب، وثمار النَّخيل، والأشجار كلِّها، والخضار بِبَرْدٍ، أو بَرَدٍ، أو حرق، أو آفة سماويَّة، من جراد ونحوه.

فهذه الأمور، لا بدَّ أن تقع، لأنَّ العليم الخبير، أخبر بها، فو قعت كما أخبر، فإذا و قعت انقسم النَّاس قسمين: جازعين وصابرين؛ فالجازع، حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب، وهو وجود هذه المصيبة، و فوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصَّبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، و فاته الصَّبر والرِّضا والشُّكران، وحصل له السَّخط الدَّالُّ على شدَّة النُّقصان.

وأمّا مَن وفّقه الله للصّبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفسه عن التّسخُط، قولًا وفعلًا واحتسب أجرها عند الله، وعلم أنّ ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة الّتي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقّه؛ لأنّها صارت طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله، وفاز بالثّواب، فلهذا قال تعالى: ﴿وَبَشِرِ الصّبرِينَ ﴾ أي: بشّرهم بأنّهم يُوفَوْن أجرهم بغير حساب.

فالصَّابِرون، هم الَّذِين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثمَّ وصفهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَنَهُم مُصِيبَةٌ ﴾ وهي كلُّ ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما ممَّا تقدَّم ذكره.

﴿قَالُوا إِنَّا سِمِّهِ أَي: مملوكون لله، مُدَبّرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرَّف أرحم الرَّاحمين، بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبوديَّة العبد، علمه، بأنَّ وقوع البليَّة من المالك الحكيم، الَّذِي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك، الرِّضا عن الله، والشُّكر له على تدبيره، لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك، ومع أنَّنا مملوكون لله، فإنَّا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كلَّ عامل بدلك، ومع أنَّنا مملوكون الله، فإنَّا أبيه راجعون يوم المعاد، فمجاز كلَّ عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبتا وجدنا أجرنا موفورًا عنده، وإن جزعنا وسخطنا، لم يكن حظُّنا إلَّا السَّخط وفوات الأجر، فكون العبد لله، وراجع إليه، من أقوى أسباب الصَّبر.

﴿ أُولَتِكَ ﴾ الموصوفون بالصَّبر المذكور ﴿ عَلَيْمٍ مُ صَلَوَتُ مِن رَبِهِم ﴾ أي: ثناء وتنويه بحالهم ﴿ وَرَحْمَةُ ﴾ عظيمة، ومن رحمته إيَّاهم، أن وفَّقهم للصَّبر الَّذِي ينالون به كمال الأجر، ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ المُهُنَدُونَ ﴾ الَّذِين عرفوا الحقَّ، وهو في هذا الموضع، علَّمهم بأنَّهم لله، وأنَّهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله.

ودلَّت هذه الآية، على أنَّ مَن لم يصبر، فله ضدُّ ما لهم، فحصل له الذَّمُّ من الله، والعقوبة، والضَّلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقلَّ تعب الصَّابرين، وأعظم عناء الجازعين، فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النُّفوس على المصائب قبل وقوعها، لتخف وتسهل، إذا وقعت، وبيان ما تقابل به، إذا وقعت، وهو الصَّبر، وبيان ما يعين على الصَّبر، وما

للصَّابر من الأجر، ويعلم حال غير الصَّابر، بضدِّ حال الصَّابر.

وأنَّ هذا الابتلاء والامتحان، سُنَّة الله الَّتِي قد خلت، ولن تجد لسُنَّة الله تبديلًا، وبيان أنواع المصائب» ١٠٠٠.

روى التَّرمذيُّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ أَخَذَ بِيدِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ أَخَذَ بِيدِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ خِلْقَعَنْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ خِلَقَعَنْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِهِ اللهُ لِهِ اللهُ لِهُ لَكُمْ وَلَدُ عَبْدِي، فَيَقُولُ اللهِ عَنْ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: خَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ وَنَ: خَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ الْمَالِولَ اللهُ ا

وحظُّ كلِّ عبد من المصيبة ما تُحدِث له؛ فمَن رضي فله الرِّضا، ومَن سخِط فله السَّخط؛ مَن أحدثت له مصيبته سخطًا وكفرًا كُتب في ديوان الهالكين، ومَن أحدثت له جزعًا وشكاية وتفريطًا كُتب في ديوان المُفَرِّطين، ومَن أحدثت له تسخُّطًا على الله وجرأة على حكمة الله وتبرُّمًا من قضاء الله وقدره كُتب في ديوان الخاسرين، ومَن أحدثت له رضًا كُتب في ديوان الرَّاضين، ومَن أحدثت له رضًا كُتب في ديوان الرَّاضين، ومَن أحدثت له شكرًا كُتب في ديوان الصَّابرين، ومَن أحدثت له شكرًا كُتب في ديوان السَّابرين، ومَن أحدثت له شكرًا كُتب في ديوان الصَّابرين، ومَن أحدثت له شكرًا كُتب في ديوان الحامدين الشَّاكرين.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن للسِّعديِّ (ص٧٧).

<sup>(</sup>٧) رواه التِّرمذيُّ (١٠٢١)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام -مقام الابتلاء والمصابأن يتعلَّم من هدي الإسلام والشَّريعة الغرَّاء ما ينبغي أن يكون عليه حال
الابتلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألمٌ وحرارة وشدَّةٌ ووجع، لكنَّ المؤمن
إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلَّى بآداب الدِّين وضوابطه سُلِّي في مصابه
ونال الخير في الدُّنيا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن يتعلَّم من هدي الإسلام
ما يعالج به حرَّ المصيبة، وهدايات الإسلام في هذا بيِّنةُ المعالم واضحةُ
الأمارات، والموفَّق من عباد الله مَن يُوفِقه الله عَلَيْ للزومها والعناية بها عند
المصاب.

وممّا تعالج به المصيبة: أن يعلم العبد علم يقينٍ لا شكَّ فيه ولا ريب؛ أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبَلِ أَن نَبَراًهَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

وممَّا تعالج به المصيبة؛ أن يتأمَّل المصاب في مصيبته مقارنًا لها بغيرها من

المصائب، فيجد أنَّ في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشدُّ فيسْلو بذلك.

ومن علاج المصيبة: أن يعلم أنَّ جزعه عند المصاب وتسخُّطه لا يردُّ شيئًا فائتًا ولا يحُول بين العبد وبين ما أصابه، بل لا يزيده جزعه وتسخُّطه إلَّا وهنًا وضعفًا وشدَّةً.

ومن علاج حرّ المصيبة: أن يعلم العبد أنَّ ما يفوته من الثَّواب والأجر الَّذِي دلَّ عليه قول الله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتُ مِّن دَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ اللهِ عَليهِ مَا اللهِ تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتُ مِّن دَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللهُ عَليه قول الله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ عَليْهِمْ صَلَوْتُ مِن المَصابِ هُمُ المُهُ تَدُونَ ﴾ [البقرة:١٥٧]، إن تسخَط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب نفسه.

ومن علاج حرِّ المصيبة رجاء الخلف من الله عَيَّرًا؛ فإنَّ مَن أصابته مصيبة فصبر واسترجع وفزع إلى الله ولجأ؛ أجاره الله عَلَوْتَلافي مصابه وأخلفه خيرًا، فعن أُمِّ سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أُمُّ سَلَمَة عَنْ أَمُّ الله عَنْ مُسْلِم فعَنْ أُمُّ سَلَمَة مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ -مَا أَمَرَهُ الله الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي تُصِيبَة مُصِيبَة فَيَقُولُ -مَا أَمَرَهُ الله الله عَنْ الله له وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِف لِي خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَف الله له كَنْ رَامِعُونَ، اللَّهُمَّ الْجُرْزِي فِي مَلْمَة أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ رَواه مسلم ".

ومن علاج حرِّ المصيبة: أن يعلم العبد أنَّه إن لم يصبر إيمانًا واحتسابًا وطلبًا لثواب الله عَلَى صبر بعد أيًّام من مصيبته ولا بُدَّ صبر اضطرار، ولهذا يقال:

<sup>(1)</sup> amba (11P).

«مَن لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانًا واحتسابًا ورجاءً لموعود الله تَبْلاَوْمَهُ اللهِ اللهُ عَبْلاَوْمَهُ اللهُ اللهُ عَبْلاً عِنْدَ سلا بعد ذلك سلوَّ البهائم»، وفي الحديث عن نبيِّنا على: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» (١٠٠).

ومن علاج حرِّ المصيبة أن يتأمَّل في أحوال النَّاس أجمع، وأن يُفتَّش وينظر في أحوال النَّاس أجمع، وأن يُفتَّش وينظر في أحوال النَّاس في العالم كلِّه؛ فإنَّه لن يجد فيهم إلَّا مَن هو مبتلى، فإنَّ سرور الدُّنيا كأحلام نوم أو كظلِّ زائل، قال ابن مسعود والمَّيَّة: «مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وَمَا مُلِئَ بَيْتٌ حَبرَةً إِلَّا وَمُلِئَ مِثْلُهَا عَبْرَةً» "".

ومن علاج حرِّ المصيبة أن يعلم العبد أنَّ في المحنة منحة، وأنَّ الله عَنْجَلَّ قد يرحم عبده بما أصابه به، ومن ذلك: أنَّ العبد إذا استمرَّ في صحَّته وعافيته

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع في الزُّهد (٥٠٧)، وأحمد في الزُّهد (٩٠١).

وكثرة أمواله رُبَّمَا داخله من الغرور والكِبْر والعجب ما يكون مهلكةً له، فإذا أنزل الله عَلَيْقَة عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر قلبه وخضع لربِّه وذهب عنه كِبْره وعُجبه، فسبحان مَن يرحم مَن شاء من عباده بالابتلاء.

ومن علاج حرّ المصيبة أن يعلم العبد أنَّ مرارة المصيبة في الدُّنيا مع الصَّبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة، ولأن يصبر العبد على مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرَّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العكس من ذلك.

وإذا كان العبد في عافيةٍ وصحَّة وأمنٍ وأمان وسلامةٍ وإسلام فإيَّاه أن يغترَّ، وهل أهل البلاء اليوم إلَّا من أهل العافية بالأمس!!

رزقنا الله أجمعين الاتِّعاظ والاعتبار، وهدانا أجمعين إليه صراطًا مستقيمًا، وأصلح لنا شأننا كلَّه، وجعل كلَّ قضاءٍ يقضيه لنا خيرًا.





عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَعَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْنَةَ مِثْلَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ؛ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنْاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلُ: وَاللهِ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنْاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ مَيُوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلُ: وَاللهِ وَاللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجُهُ اللهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى – قَالَ – فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرُ ثُهُ بِمَا قَالَ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَالصِّرْفِ، ثُمَّ قَالَ: شَمَّ قَالَ: شَمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مُنْ يَعْدِلُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». مَتَّفَق عليه (اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». مَتَّفَق عليه (اللهِ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». مَتَّفَق عليه (اللهِ عُلَا اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». مَتَّفق عليه (الله اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». مَتَّفق عليه (اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». مَتَّفق عليه (اللهُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ».

وفي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَّتَ زُوْجِ النَّبِيِّ عِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَ أَهَا اللهُ كُلْنِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ». قُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ: ﴿ وَصَابَرُ جَمِيلٌ وَاللهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ لَلْهُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ لَلْهُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ لَلْهُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٣ ٤٤)، ومسلم (٢٧٧٠).

هذا نوع من أنواع الصّبر ومجال من مجالاته ألا وهو: «الصّبر على أذى الخلق»، قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى المُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئنهُم نَصُرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكِلْمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى المُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَمِيصِهِ يدِم كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُم أَنفُسُكُم الله عَلَى الله عَلَى عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، والآيات كثيرة في هذا المعنى.

ومن المعلوم أنَّ الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أذى الخلق؛ لأنَّ النَّاس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم، فينبغي للمسلم أن يكون متحليًّا بالصَّبر ليعظم بذلك أجره عند الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْفَتْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، رواه ابن ماجه (۱).

وقد ذكر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصَّبر على أذى الخلق، ولشيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِمُ اللهُ عَلى تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك.

## قَالَ رَحْمُهُ اللَّهُ: (ويُعِينُ العبدَ على هذا الصَّبر عدَّةُ أشياءً:

أحدها: أن يشهدَ أنَّ الله مُنْجَاتَهُوَعَالَى خالقُ أفعالِ العباد؛ حركاتِهم وسَكَناتِهم والله والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم والمُناتِهم، فما شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرَّك في العالم العُلْوِيِّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٠٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ.

والسُّفليِّ ذرَّة إلَّا بإذنه ومشيئتِه، فالعباد آلة، فانظر إلى الَّذِي سَلَّطَهم عليك ولا تَنظُرُ إلى فِعلِهم بكَ، تَسْتَرِحْ من الهمِّ والغَمِّ.

الثّالث: أن يشهد العبدُ حُسْنَ الثّوابِ الَّذِي وعده الله لمَن عَفَا وصَبَر، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْكُهُا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللّهِ إِنّهُ، لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾ [الشُّورى: ٤٠]. ولمّا كان النَّاسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالمُ يأخذ فوق حقّه، ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقّه، ومحسنٌ يعفو ويترك حقّه، ذكر الأقسامَ الثَّلاثة في هذه الآية، فأوّلها للمقتصدين، ووسطها للسَّابقين، وآخرها للظَّالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: «أَلَا لِيَقُمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى للظَّالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: «أَلَا لِيَقُمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) قاله عمر عليه كما في عيون الأخبار للدِّينوريِّ (٢/ ٣٠٣).

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن عفا وأصلح، وإذا شهِدَ مع ذلك فوتَ الأجر بالانتقام والاستيفاء سَهُلَ عليه الصَّبر والعفو.

الرّابع: أن يشهد أنّه إذا عَفا وأحسنَ أورتَه ذلك من سلامةِ القلب لإخوانه ونَقائِه من الغِشِّ والغِلِّ وطلبِ الانتقام وإرادةِ الشَّرِّ، وحصَلَ له من حلاوة العفو ما يزيد لذّته ومنفعته عاجلًا وآجلًا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٤]، فيصير محبوبًا لله، ويصير حالُه حالَ من أُخِذَ منه درهمٌ فعُوِّض عليه ألوفًا من الدَّنانير، فحينانٍ يَفرحُ بما منَّ الله عليه أعظمَ فرحًا يكون.

الخامس: أن يعلم أنَّه ما انتقم أحدٌ قطُّ لنفسه إلَّا أورثَه ذلك ذُلَّا يجده في نفسه، فإذا عَفي أعزَّه الله تعالى، وهذا ممَّا أخبر به الصَّادق المصدوق عي حيث يقول: «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا» ". فالعِزُّ الحاصل له بالعفو أحبُّ إليه وأنفع له من العزِّ الحاصل له بالانتقام، فإنَّ هذا عِزُّ في الظَّاهر وهو يُورِث في الباطن ذُلَّا، والعفوُ ذُلُّ في الباطن وهو يورث العزَّ باطنًا وظاهرًا.

المتادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَشهدَ أنَّ الجزاء من جنس العمل، وأنَّه نفسه ظالمٌ مذنب، وأنَّ مَن عَفا عن النَّاس عَفَا الله عنه، ومَن غَفَر لهم غَفَر الله له. فإذا شَهِدَ أنَّ عفوه عنهم وصفحَه وإحسانَه مع إساءتِهم إليه سببٌ لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ويُحسِن إليه على ذنوبه، ويَسْهُل عليه عفوُه وصبرُه، ويكفى العاقلَ هذه الفائدةُ.

<sup>(</sup>١) ورد مرسلاً عن الحسن البصريُّ، كما في السِّياسة الشَّرعيَّة لابن تيميَّة (ص١٠٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۸۸).

السَّابِعِ: أَنْ يَعلم أَنَّه إِذَا اشتغلتْ نفسُه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعَ عليه زمانُه وتفرَّقَ عليه قلبُه، وفاتَه من مصالحِه ما لا يُمَكِن استدراكُهُ، ولعلَّ هذا أعظم عليه من المصيبة الَّتِي نالتُه من جهتهم، فإذا عفا وصَفحَ فَرغَ قلبُه وجسمُه لمصالحه الَّتِي هي أهمُّ عنده من الانتقام.

النَّامن أنّ انتقامَه واستيفاءَه وانتصارَه لنفسِه وانتقامه لها، فإنّ رسول الله على الله لم يَنتقِمْ ما انتقمَ لنفسِه قَطُّ، فإذا كان هذا خيرَ خلق الله وأكرمَهم على الله لم يَنتقِمْ لنفسِه، مع أنّ أذَاه أذَى الله، ويتعلّقُ به حقوق الدّين، ونفسه أشرف الأنفُس وأزكاها وأبرُها وأبعدُها من كلّ خُلُقٍ مذموم، وأحقُها بكلّ خُلُقٍ جميل، ومع هذا فلم يكن يَنتقِم لها، فكيف يَنتقِمُ أحدنا لنفسِه الَّتِي هو أعلم بها وبما فيها من الشُّرور والعيوب، بل الرَّجل العارف لا تُساوِي نفسُه عنده أن ينتقم لها، ولا قدرَ لها عنده يُوجِبُ عليه انتصارَه لها.

التّاسع: إن أُوذِي على ما فعلَه لله أو على ما أُمِرَ به من طاعتِه ونُهِي عنه من معصيتِه وجبَ عليه الصَّبْرُ ولم يكن له الانتقام، فإنَّه قد أوذِي في الله فأجرُه على الله؛ ولهذا لمَّا كان المجاهدون في سبيل الله ذهبتْ دماؤهم وأموالُهم في الله لم تكن مضمونة، فإنَّ الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثَّمن على الله لا على الخلق، فمَن طلبَ الثَّمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنُ، فإنَّه مَن كان في الله تَلَفُه كان على الله خَلفُه، وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فليرجع باللَّوم على نفسِه ويكون في لَومِه لها شُغْلُ عن لَومِه لمَن آذاه، وإن كان قد أُوذِي على حظً فليرجع باللَّوم على فليُوطِّن نفسَه على الصَّبر، فإنَّ نيلَ الحُظوظِ دونَه أمرٌ أمرُّ من الصَّبر، فمَن لم

يصبر على حرِّ الهَوَاجر والأمطارِ والثُّلوج ومشقَّةِ الأسفارِ ولصوصِ الطَّريقِ، وإلَّا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند النَّاس أنَّ مَن صدَقَ في طلب شيء من الأشياء بُدِّل من الصَّبر في تحصيله بقدر صدقِه في طلبه.

العاشر: أن يَشهدَ معيَّة الله معه إذا صَبَر، ومحبَّة الله له إذا صَبَر، ورِضاه. ومَن كان الله معه دَفَع عنه أنواعَ الأذى والمضرَّات ما لا يَدفعُه عنه أحدُّ من خلقِه، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا أَإِنَّ اللهَ مَعَ الصَّدِينِ ﴾ [الأنفال:٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَاللهَ عُلِمَ الصَّدِينِ ﴾ [الأنفال:٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَاللهَ يُمِبُ الصَّدِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٦].

الحادي عشر: أن يَشهد أنَّ الصَّبْر نِصفُ الإِيمان، فلا يبدِّل من إِيمانه جَزاءً في نُصرةِ نفسِه، فإذا صَبَر فقد أُحرزَ إِيمانَه وصانَه من النَّقص، والله يدفع عن النَّقص، والله يدفع عن النَّقص، منوا.

المَّاني عشر: أن يشهد أنَّ صبرَه حكمٌ منه على نفسِه وقَهرٌ لها وغَلَبةٌ لها، فمتَى كانتِ النَّفسُ مقهورةً معَه مغلوبةً لم تطمعْ في استرقاقِه وأُسْرِه وإلقائِه في المهالك، ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معها لم تزَلْ به حتَّى تُهلِكَه، أو تتداركه رحمةٌ من ربِّه. فلو لم يكن في الصَّبر إلَّا قَهرُه لنفسِه ولشيطانِه؛ فحيئة لِيَظهرُ سلطانُ القلبِ وتَثبُتُ جنودُه ويَفرَحُ ويَقوَى ويَطْرُد العدوَّ عنه.

النَّالث عشر: أن يعلم أنَّه إن صَبَرَ فاللهُ ناصرُه ولا بُدَّ، فاللهُ وكيلُ من صَبر، وأحالَ ظالمَه على الله، ومَن انتصر لنفسِه وكلَهُ اللهُ إلى نفسِه فكان هو النَّاصر لها، فأينَ مَن ناصرُه اللهُ خيرُ النَّاصرين إلى مَن ناصِرُه نفسُه أعجز النَّاصرين وأضعفُه؟

الرّابع عشر: أنَّ صَبْرَه على مَن آذاه واحتمالَه له يُوجِبُ رجوعَ خَصْمِه عن ظُلمِه و نَدامتَه واعتذارَه ولومَ النَّاسِ له، فيعودُ بعد إيذائِه له مستحييًا منه نادمًا على ما فعلَه، بل يَصيرُ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

الخامس عشر؛ ربَّمَا كان انتقامُه ومقابلتُه سببًا لزيادة شرِّ خصمِه وقوَّةِ نفسِه وفكرته في أنواع الأذى الَّتِي يُوصِلُها إليه كما هو المشاهَد، فإذا صبر وعفا أمِنَ من هذا الضَّرر، والعاقلُ لا يختارُ أعظمَ الضَّررين بدَفْع أدناهما. وكم قد جلبَ الانتقامُ والمقابلةُ من شرِّ عَجَزَ صاحبُه عن دفعِه، وكم قد ذهبتْ نفوس ورِئاسَات وأموال لَو عفا المظلومُ لبقيتْ عليه.

السمادس عشر؛ أنَّ مَن اعتادَ الانتقام ولم يَصبِرْ لا بُدَّ أن يقعَ في الظُّلم، فإنَّ النَّفس لا تَقتصِرُ على قدرِ العَدْل الواجب لها لا علمًا ولا إرادةً، ورُبَّما عجزت عن الاقتصار على قدرِ الحقِّ، فإنَّ الغضبَ يَخرُجُ بصاحبه إلى حدِّ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم يَتتظِرُ النَّصْرَ وَالعِزَّ إذ انقلبَ ظالمًا يَنتظِرُ المقتَ والعقوبةَ.

السَّابِع عَشْرِ: أَنَّ هذه المَظْلَمةَ الَّتِي ظُلِمَها هي سبب إمَّا لتكفيرِ سيِّئتِه أو رَفْع درجتِه، فإذا انتقمَ ولم يَصبِرْ لم تكنْ مُكفِّرةً لسيِّئتِه ولا رافعةً لدرجتِه.

النَّامن عشر؛ أنَّ عفوَه وصبرُه من أكبر الجُنْدِ له على خَصْمِه؛ فإنَّ مَن صَبرَ وعفا كان صبرُه وعفوه مُوجِبًا لذُلِّ عدوِّه وخوفِه وخَشيتِه منه ومن النَّاس، فإنَّ

النَّاس لا يسكتون عن خصمِه وإن سَكتَ هو، فإذا انتقمَ زالَ ذلك كلُّه، ولهذا تَجِدُ كثيرًا من النَّاس إذا شَتَم غيرَه أو آذاه يُحِبُّ أن يَستوفِيَ منه، فإذا قابله استراحَ وألقَى عنه ثِقلًا كان يجده.

التَّاسع عشر: أنَّه إذا عفا عن خصمِه استشعرتْ نفسٌ خصمِه أنَّه فوقَه و أنَّه قد رَبِحَ عليه، فلا يزال يرى نفسَه دونَه، وكفى بهذا فضلًا وشرفًا للعَفْوِ.

العشرون؛ أنَّه إذا عفا وصَفَحَ كانت هذه حسنةً، فتُولِّدُ له حسنةً أخرى، وتلك الأخرى تُولِّدُ له أخرى، وهَلُمَّ جَرَّا، فلا تزال حسناتُه في مزيد، فإنَّ من ثواب الحسنة الحسنة، كما أنَّ من عقاب السَّيِّئة السَّيِّئة بعدها، وربَّما كان هذا سببًا لنجاتِه وسعادتِه الأبديَّة، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك»(١).

الحاصل آنَ هذه آمور عظيمة تعين العبد على الصَّبر على أذى الخلق، إذا وُفِّق العبد لتأمُّلها بأناة وحسن تفهُّم لها، حتَّى تتمكَّن من نفسه وتتعمَّق في قلبه، وَوُفِّق الاستحضارها في المقامات الَّتِي يحصل له فيها أذى من الخلق، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كلَّه، وأن الا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.



<sup>(</sup>١) قاعدة في الصبر لابن تيميَّة (ص٩٤ - ١٠٧).



عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اللَّهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». رواه مسلم ('').

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ صَلَيْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رواه التِّرمذيُّ وأبو داود (۱۰).

هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة التَّراحمُ بين أهل الإيمان، بأن تكون قلوبهم عامرة بالرَّحمة يرحم بعضهم بعضًا ويعطف بعضهم على بعض، بل جعلهم في التَّراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كلُّه، وإنَّما جعلهم كذلك؛ لأنَّ الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء فيتأذَّى الكُلُّ بتأذِّي البعض، وكذلك الشَّأن في أهل الإيمان يتأذَّى بعضهم بتأذِّي البعض.

وقد ضرب أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّاهُ وَالنَّامِ -وهم خير أُمَّته- في هذا الباب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٤١)، والتِّرمذيُّ (١٩٢٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

أروع الأمثلة، وحقَّقوا فيه رفيع المقامات وقد نوَّه الله سُبَحَالَهُوْتَعَالَ بذلك في القرآن، قال في سورة الفتح في تمامها: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ ٱشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَامًا عُينَهُم ﴿ [الفتح: ٢٩]، أي: يرحم بعضهم بعضًا ويرأفُ بعضهم ببعض ويعطف بعضهم على بعض، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة، كالجسد الواحد، فإنَّ الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه، وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان، وإذا ضعُّف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف إيمانهم؛ لأنَّ الله مُنْكَانَةُوتَعَانَي يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ ﴾ [الحجرات:١٠]، ويقول عَلَيْهُ الشَّلَامُ اللَّهُ مُلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ""، وأخوَّة الإسلام من مقتضياتها ومتطلباتها التَّراحم بين أهله، وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد الواحد، وأن يكونوا كالبنيان كما قال على: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (١٠)، وقال عَيْمَاكَ وَالَكُو: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ٣٠؛ وكلَّ يحبُّ لنفسه من إخوانه أن يرحموه وأن تكون قلوبهم منطويةً على رحمة له، لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غلِّ أو كيد أو غشِّ أو غير ذلك، ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق، وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه أن لا يرضاه لإخوانه، وقد قال عَنِهِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (اللهُ وما

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٣)، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٤٤).

من شكِّ أنَّ كلَّ واحد يحبُّ لنفسه أن يعامَل بالرَّحمة ومقتضيتاها، وإذا عومل يومًا بغير الرَّحمة سخط لذلك ولم يرضَه لنفسه؛ لأنَّ النُّفوس تأبى كلَّ خصلةٍ تجانب العطف والرَّحمة. ولهذا كان متأكَّدًا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطَّيِّبة الكريمة الفاضلة الَّتِي يُحِبُّ أن يعامَل بها.

ونبينًا عَلَيه الصّلافِ وَالْمَا اللّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ»، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وَ وَالْمَقَفَّي، وَالْمَقَفِّي، وَالْمَقْبِي الرَّحْمَةِ اللَّهُ وَمَعَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

بل بين عَلِيه الصَّرَافِ اللهِ أَنَّ انتزاع الرَّحمة من قلب الإنسان دليلٌ على شقائه، قال عَلِيه الصَّرَافِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيه السَّرِع اللهُ اللهُ عَلَيه السَّرِع اللهُ اللهُ عَلَيه اللهُ الل

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٤٢)، والتِّرمذيُّ (١٩٢٣)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

ثَلَاثَةٌ؛ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ». رواه مسلم ...

وفي الصَّحيحين عن حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ وَلَفَيْنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالُوا: بَلَى. قَالَ ﷺ: «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». ثُمَّ قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ: «كُلُّ عُتُلًّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ» (").

وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديق، بل هي رحمة عامَّة شاملة لكلِّ النَّاس، فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَعْقَدَةُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَاحَمُوا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّنَا رَحِيمٌ. قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةُ الْعَامَّةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ".

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَعْلَقَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَبْدَلَ» ".

قال ابن بطَّال وَمُعُلِّفُ: «فيه الحضُّ على استعمال الرَّحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرَّحمة التَّعاهد بالإطعام والسَّقي والتَّخفيف في الحمل وترك التَّعدِّي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۶۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبرانِيُّ، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره» في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩).

بالضَّرب»(١).

وليست أيضًا خاصَّة بالنَّاس بل تشمل حتَّى البهائم والدَّوابِّ والطُّيور، فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ: «وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ، وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ». رواه أحمد اللهُ، وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِينَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةً رَحَمُاللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه البخاريُّ في الأدب المفرد"، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالْمُعَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ برَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بهِ ١٤٠٠. متَّفق عليه. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريق اشْتَلَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» فَأَى عليه. أي: هل كلُّ جيمة نحسن إليها

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/۲/۹)، ونقله الحافظ في فتح الباري (۲/ ۹۱۲) وزاد فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١٥٥٩٢)، والبخاريُّ في الأدب المفرد (٣٧٣)، وصححه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (٣٨١)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).

ونرحمها نؤجر؟! فذكر لهم ﷺ هذه القاعدة الجامعة في الباب: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

والَّذِي يرحم الدَّوابُ والطَّير حريُّ أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله منخالة وَقَعْ له فيسعد في دنياه وفي أخراه، وقد تقدَّم في الحديث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (الرَّامِ اللَّهُ اللَّهُ على الأرض، وهذا يشمل النَّاس ويشمل أيضًا الدَّوابُ والبهائم والطُّيور، «يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» أي: يرحمكم الله تَاكِرُعَالَ العليُّ على خلقه، المستوي على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي خلقه، المستوي على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي «الصَّحيحين» أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحين) أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحيين) أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحيين) أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحيين) أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحيين) أنَّ النَّبِيَ على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ الصَّحيحيين) أنَّ النَّبِي على قال: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (الـ المَّدِيدِ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ مَنْ عَرْهُ اللهُ السَّواءَ اللهُ عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومن أبواب الرَّحمة العظيمة الَّتِي حثَّ عليها الإسلام رحمةُ العيال رحمةُ الوالد لولده؛ فإذا وُجدت الرَّحمة في قلوب الآباء والأمَّهات؛ حلَّت الخيرات وتوالت البركات وتحقَّقت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برَّا ووفاءً وإحسانًا واستقامةً على الطَّاعة بإذن الله.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٤١)، والتِّرمذيُّ (١٩٢٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤٤٠٨)، وابن حبَّان في صحيحه (٥٩٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.

وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الَّذِي أخبر به هذا الرَّجل عن نفسه وعن قومه، وأنَّه يتنافى مع الرَّحمة الَّتِي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصِّغار، وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظَّاهر؛ الرَّحمة والقبلة، فلمَّا قال الرَّجل: «لا نُقبِّلهم» هذا الظَّاهر من عملهم، وهو دليل على وجود خلل في الباطن وهو انتزاع الرَّحمة من القلب؛ لأنَّ القُبْلة للصَّغير نابعة عن رحمة له في القلب، ومَن كان يصف نفسه بأنَّه لا يُقبِّل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرَّحمة منزوعة من قلبه؛ لأنَّها لو وجدت آثارها.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنَفَعَهُ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَ عِلَيْ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: «إِنَّهُ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ». متَّفق عليه "".

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْ فَيُكُمّ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. قَالَ عَمْرُو فَلَمَّا تُوفِّقِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فَي النَّذِي، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرِيْنِ تُكَمِّلُانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ "". رواه مسلم. ظئرين أي: مرضعتين.

وعن أَنَس بْن مَالِكٍ وَلِلْهَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣١٦).

أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا». رواه التِّرمذيُّ اللهِ

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا». رواه التِّرمذيُّ ٣٠.

وفي هذين الحديثين تحذير من عدم الرَّحمة بالصِّغار، ووصفُ مَن كان كذلك بـ «ليس منَّا»، وهذا يدلُّ على خطورة هذا الأمر، وأنَّه فعل شديد الخطورة.

وليتأمَّل إدراكًا لعظيم شأن الرَّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عَنِيلَ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، مع قول النَّبِيِّ عَيْمَا لَمُوالِد إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِد لِوَلَدِهِ ١٣٠، أي: أنَّ الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيمًا بهم؛ ولهذا فإنَّ جماعة من المُفَسِّرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها؛ تنبيهًا لعظم شأن الرَّحمة في مقام التَّأديب والتَّربية، وأنَّ انتزاع الرَّحمة مِنَ القلوب موجب لئيل رحمة موزي والشِّقاق، ومَنْ يوفَّق لرحمة أبنائه فهذا موجب لئيل رحمة الله -سبحانه - له.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَلَيْهَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ وَعَلِيْهَا تَسْأَلُ

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (١٩١٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٧) رواه التِّرمذيُّ (١٩٢٠)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه النَّسائيُّ (٤٠)، وابن ماجه (٣١٣)، وقال الألبانِيُّ: «حسن صحيح».

وَمَعَهَا صَبِيَّانِ فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيِّ تَمْرَةً تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانِ التَّمْرَقِينِ، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا نِصْفَيْنِ فَغَطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ فَي فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: «وَمَا يُعْجِبُكِ فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ فَي فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: «وَمَا يُعْجِبُكِ فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِي فَي الأدب المفرد والحاكم في مِنْهَا لَقَدْ رَحْمَتِهَا صَبِيِّهَا». رواه البخاريُّ في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك".

نسأل الله التَّوفيقَ لرضاه، والمعونة على طاعته، والهداية إلى صراطه المستقيم.



<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (٨٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». متَّفق عليه (١٠).

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَادُ وَمَ الْمَادُ وَمَ الْمَادُ وَمَ الْمَادِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ». مَتَّفَق عليه ".

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَلْعَنْهُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا». متَّفق عليه ٣٠.

إِنَّ الحيَاءَ مِن أعظَمِ خِلَالِ الدِّينِ ومِن أعظَمِ أَوصَافِ عبَادِ اللَّهِ المُؤمِنينَ ومِن أَعظَمِ أَوصَافِ عبَادِ اللَّهِ المُؤمِنينَ ومِن أَجَلِّ شُعَبِ الإِيمان، وهو خَصلةٌ عظيمةٌ وخَلَّةٌ كريمَة تَبعَثُ على التَّحلِّي بالفضائلِ والتَّخلِّي من الرَّذائلِ.

وهو مُشتقُّ في أصلِهِ مِنَ الحياةِ؛ فكُلَّما عظُمَتِ الحياةُ في القلْبِ عَظْمَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٤)، ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٣٥٦٢)، ومسلم (٢٣٢٠).

الحياء، وكُلَّما ضَعُفَتِ الحيَاةُ في القلْبِ والرُّوحِ ضَعُفَ الحيَاءُ، قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعَنْ عَلَى المَاتَ قَلْبُهُ (١٠). الخَطَّابِ وَعَنْ عَنْ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ (١٠).

والحياءُ مَعدَنُ الأَخلَاقِ الفَاضلةِ ومنبعُ المُعاملاتِ الكريمةِ وهو خيرٌ كُلُّهُ، كما أَخبر بذلك النَّبِيُّ فِي حديث عِمرانَ بنِ حُصَين صَلِيَّفَ أَنَّ النَّبِيَّ فَي حديث عِمرانَ بنِ حُصَين صَلِيَّفَ أَنَّ النَّبِيَّ فَلَا النَّبِيَّ قال: «الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ». متَّفق عليه (١٠).

وقد ذكر عَيَّالِمُ في الحديث السَّابق: أنَّ الإيمان ليس خَصْلة واحدة أو شعبة واحدة بل شُعَب كثيرة وخصال عديدة؛ أفضلها كلمة الإخلاص والتَّوحيد لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطَّريق، أي: إزالة كُلِّ ما يؤذي النَّاس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطَّريق، وأنَّ الحياء شعبة من شعب الإيمان كُلَّما از داد العبد منه از داد إيمانه. كما تقدَّم في الحديث أنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ". متَّفق عليه ".

وفي الحديث الآخر: عَنِ ابنِ عُمَرَ وَ اللّهُ عَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَلَى: «الْحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ». رواه الحاكم الله أي: أنّهما متلازمان لا ينفكُ أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أنّ قُوَّة أحدهما قُوَّة للآخر وضَعْف أحدهما ضَعْف للآخر لما بينهما من تلازم وترابط.

وقد ذكر النَّبِيُّ عِنْ فضائل عديدة لخُلُق الحياء، ومن ذلك ما رواه

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك (٥٨)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٦٠٣).

أبو هُرَيْرَةَ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَحَفَاءُ فِي النَّارِ». رواه التِّرمذيُ الْإِيمَانُ فِي النَّارِ». رواه التِّرمذيُ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ». رواه التِّرمذيُ اللَّهُ.

وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنَّه يُفْضِي بأهله إلى الجنَّة والفوز بنعيمها المقيم.

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِسْفَعَ أَنَّ النَّبِيَ عِنْ قَالَ لِلْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ: "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمَ، وَالْحَيَاءَ». رواه ابن ماجه (()، أي: جبلك الله على ذلك.

والحياء فيه ما هو جِبِلِّيُّ وما هو مُكْتَسَب، والنَّاس متفاوتون فيه، ومَن جاهد نفسَه على التَّحلِّي به مستعينًا بالله نال منه نصيبًا وافرًا.

قال الحافظ ابن رجب رَحْمُ أَللَهُ: «واعلم أنَّ الحياء نوعان:

احدهما: ما كان خُلُقًا وجِبِلَّةً غيرَ مُكْتَسَب، وهو من أجلِّ الأخلاق الَّتِي يمنحُهَا الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال على: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرٍ»، فإنَّه يكفُّ عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثُّ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار.

والتَّاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله، ومعرفة عظمته وقربه من عباده، واطِّلاعه عليهم، وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصُّدور، فهذا من أعلى

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٠٠٩)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٨٨٤)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان» ال

فالحياءُ مِن أفضَلِ الخِصَالِ وأكمَلِ الخِلالِ وأعظمِهَا نفعًا وأكْبرِهَا عائِدةً، وكُلَّما كان العبدُ مُتحلِّيًا بالحياءِ كان ذلك دافِعًا له وسائِقًا إلى فِعلِ الخيرَاتِ واجتِنَابِ المُنكراتِ، فمَن كان ذَا حياءٍ حجزهُ حياؤُهُ عنِ الرَّذائِلِ ومَنَعَهُ مِنَ التَّقصِيرِ في الحُقُوقِ والواجباتِ، وأمَّا منزُوعُ الحياءِ فهو والعِياذُ بِاللَّهِ لَا يُبَالِي أيَّ رذِيلَةٍ ارتكب وأيَّ كبِيرة اقترف وأيَّ معصِيةٍ اجترح.

فيه إشارة إلى أنَّ الخُلُق السَّيِّء مفتاح كلِّ شرِّ، والخلق الحسن مفتاح كلِّ شرِّ، والخلق الحسن مفتاح كلِّ خير، والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء إلَّا حَسُن وطاب.

قال سلمان الفارسيُّ وَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ بِعَبْدٍ هَلَاكًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ مَقِيتًا مُمَقَّتًا» (\*\*).

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ مَنْفَعَنْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». رواه البخاريُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبليّ (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٨٥٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٦١٢٠).

فمنزُوعُ الحياءِ لَا يُبَالِي في أعماله ولا يتوقَّى في أُمُورِهِ؛ فهو لَا يَستَحِي مِن ربِّه وخالقِهِ ومولاه، ولا يَستَحِي مِن عِبادِ اللَّهِ، ومَن قلَّ حياؤه لَا يُبَالِي بارتكابِ المعصِيةِ في أيِّ مكانٍ، وربَّما يُشِيعُهَا ويُشهِرُ نفسَهُ بها ويتحدَّثُ بها عَن نَفسِهِ وكأنَّهُ يتحدَّثُ عَن أفضَل الخِصالِ وأطيَبِ الخِلالِ!

قال الحافظ ابن رجب و المن الم تستحي، فاصنع ما شئت»، في معناه قولان:

أحدهما: أنَّه ليس بمعنى الأمر: أن يصنع ما شاء، ولكنَّه على معنى الذَّمِّ والنَّهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان:

آحدهما: أنَّه أمر بمعنى التَّهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء، فاعمل ما شئتم الله يجازيك عليه، كقوله: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فُصِّلت:٤٠].

والطّريق الثّاني: أنَّه أمر، ومعناه: الخبر، والمعنى: أنَّ مَن لم يستحي، صنع ما شاء، فإنَّ المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمَن لم يكن له حياء، انهمك في كُلِّ فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله مَن له حياء.

والقول الثّاني: أنَّه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأنَّ المعنى: إذا كان الَّذِي تريد فعله ممَّا لا يستحيى من فعله، لا مِنَ الله ولا مِنَ النَّاس، لكونه من أفعال الطَّاعات، أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينتذ ما شئت» الله.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبليِّ (١/ ٤٩٧).

قال ابن القيِّم عَلَيْ الحياء الَّذِي هو من أفضل الأخلاق وأجلِّها جميع الحيوان وهو خلقُ الحياء الَّذِي هو من أفضل الأخلاق وأجلِّها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا، بل هو خاصَّةُ الإنسانيَّة فمَن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانيَّة إلَّا اللَّحمُ والدَّمُ وصورتُهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يُقْرَ الضَّيف، ولم يُوفَ بالوعد، ولم يُؤدِّ أمانة، ولا يَقْضِ لأحد حاجة، ولا تحرَّى الرَّجلُ الجميلَ فآثره والقبيحَ فتجنبُه، ولا سَترَ له عورةً ولا امتنع من فاحشة، وكثيرٌ من النَّاس لولا الحياءُ الَّذِي فيه لم يُؤدِّ شيئًا من الأمُور المفترضة عليه، ولم يَرْعَ لمخلوق حقًّا ولم يَصِل له رَحِمًا ولا بَرَّ له والدًا؛ فإنَّ الباعث على هذه الأفعال إمَّا دينيٌّ وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإمَّا دنيويٌّ علويٌّ وهو حياء فاعلها من الخلق.

قد تبيَّن أَنَّه لو لا الحياءُ إمَّا من الخالق أو مِنَ الخلائق لم يفعلها صاحبها، وفي التِّرمذيِّ وغيره مرفوعًا: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»، قالوا: وما حقُّ الحياء؟ قال: «أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَتَذْكُر المَقَابِرَ وَالبَلْي، وقال فَي: «إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» . وأصحُّ القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين: أنَّه تهديد كقوله تعالى: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ ﴾ [فُصِّلت: ٤٠]، وقوله: ﴿كُلُوا وَتَمَنَعُوا قَلِيلًا ﴾ [المرسلات: ٤١].

وقالت طائفة: هو إذن وإباحة، والمعنى: أنَّك إذا أردت أن تفعل فعلًّا

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٤٥٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦١٢٠).

فانظر قبل فعله؛ فإن كان ممَّا يُستحيا فيه من الله ومن النَّاس فلا تفعله، وإن كان ممَّا لا يُسْتَحيا منه فافعله؛ فإنَّه ليس بقبيح.

وعندي أنَّ هذا الكلام صورتُه صورةَ الطَّلب ومعناه معنى الخبر، وهو في قُوَّة قولهم: مَن لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرَّد تهديد وإنَّما هو في معنى الخبر، والمعنى: أنَّ الرَّادع عن القبيح إنَّما هو الحياء فمَن لم يستح فإنَّه يصنع ما شاء، وإخراج هذا المعنى في صيغة الطَّلب لنكتة بديعة جدًّا وهي أنَّ للإنسان آمرين وزاجرين؛ آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كُلِّ ما يشتهي، وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والطَّبيعة فمَن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشَّهوة ولا بُدَّ، فإخراج الكلام في قالب الطَّلب يتضمَّن هذا المعنى دون أن يقال: مَن لا يستحي صنع ما يشتهي "".

والحياء المطلوب المأمور به المُثْنَى على أهله هو الحياء فيما شُرعَ الحياء فيما شُرعَ الحياء فيه، فأمَّا حياءٌ يُؤَدِّي إلى ترك تعلُّم العلم فليس بمشروع، قالت عائشة خَلَيْتُهُ: "نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ""، وقالت أمُّ سُلَيم: يا رسول الله، إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ"، وقال الحسن البصريُّ: "لا يتعلَّم مستح ولا متكبِّر ""، وكذلك ليس من الحياء ما يُؤدِّي؛ إلى ترك الأمر يتعلَّم مستح ولا متكبِّر ""، وكذلك ليس من الحياء ما يُؤدِّي؛ إلى ترك الأمر

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السَّعادة، لابن القيِّم (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٦٤٢)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٢١٣).

بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والحكم بالحقِّ، والقيام به، وأداء الشَّهادات والنُّصح لعباد الله.

وكان نبيُّنا وقدوتنا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ النَّاس حَيَاءً كما تقدُّم في الحديث، والقصص في ذكر حيائه كثيرة:

عن أَنسِ بْنَ مَالِكٍ مَعْلَيْنَا فِي ذكر لَيْلَةَ أُسْرِى بِرَسُولِ اللهِ فَي وفيه: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَجَعْتُ بِلَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْلِا: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: قُرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ لِي مُوسى عَلَيْكِمْ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: وَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: وَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتِكَ لا يُبَكِّلُ الْقُولُ لَذَيْ بَاللَا فَوْلُ لَدَيَّ مُوسَى عَيْلِكَ فَي فَقَالَ: وَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ». رواه فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ». رواه البخاريُّ اللهُ ولا الله فَراكَ اللهُ ولا الله فَلَا اللهُ ولا الله فَلَا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ا

وعن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ عَلْمَا لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا رُؤِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم عُرْيَانًا». متَّفق عليه (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَمَا رُؤِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم عُرْيَانًا». متَّفق عليه (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْكِبِهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٥٧)، ومسلم (٣٤٠).

جبله على أحسن الأخلاق والحياءِ الكامل، فلذلك غشي عليه وما رؤي بعد ذلك عُرْيَانًا.

وعَنْ أَنْسَ رَفِيْفَكَ قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش بِخُبْزِ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَلَاعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ»، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ خَالِيَّةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللهُ لَكَ؟ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي ﷺ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِي عِنْ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةٍ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ». رواه البخاريُّ ٧٠٠. وهذا حياء الكرم دعاهم إلى وليمة زينب وطوَّلوا الجلوس عنده فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف.

وعَنْ عَائِشَةَ حَلَيْتَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِي ﷺ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتْ: «تَطَهَّرِي بِهَا. سُبْحَانَ اللهِ». وَاسْتَتَرَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٧٩٣).

- وَأَشَارَ لَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رواه مسلم اللهِ اللَّهِ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رواه مسلم اللهِ وفي رواية للحديث: «اسْتَحَى فَأَعْرَضَ عَنْهَا» (").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٧٤٠).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ». رواه مسلم (...).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ، كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ، كَظَمَ غَيْطًا وَهُو يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ، كَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ». رواه التِّرمذيُّ وغيره ".

إِنَّ كَظْمَ الغيظِ والعفوَ والصَّفحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشَّريعة بالحثِّ عليه والتَّرغيب فيه؛ وهو باب عظيم من أبواب الإحسان، قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

وهو بابٌ عظيمٌ من أبواب نيل الرَّحمة والغفران؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعَقُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴾ [التَّغابن:١٤].

وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثَّواب؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشُّورى: ٤٠].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٠٢١)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

وهو بابٌ رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرَّحمن؛ قال الله تعالى: ﴿وَسَادِعُواْ الله عَالَى: ﴿وَسَادِعُواْ الله عَالَى: ﴿وَسَادِعُواْ الله عَالَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله الم الله تعالى: ﴿وَأَنَ اللهِ عَلَيْكِ؟ قَالَ الله تعالى: ﴿وَأَن تَعَفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

والعَفُون اسم من أسماء الله الحسني، والعَفْوُ صفة من صفاته وهو الَّذي يمحو السَّيِّات، ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يَزَلُ ولا يَزَال بالعَفْوِ والتَّجاوز معروفًا، وبالصَّفح والغفران موصوفًا، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا وَالتَّجاوز معروفًا، وبالصَّفح والغفران موصوفًا، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النِّساء:٢٦]، وهو سبحانه يُجِبُّ العَفْو، وقد علَّم النَّبِيُ عِنْ أمَّ المؤمنين عائشة عَنْ أَنْ تقول: ﴿اللَّهُمَّ، إِنَّكَ عَفُونٌ تُجِبُّ الْعَفْو فَاعْفُ عَنِي ﴾ أن فهو عائشة عَنْ أن يعفو عن عبده، ويُجِبُّ من عباده أن يعفُو عن إخوانهم، قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفُوا فَإِنَ اللهُ كَانَ عَفُولٌ رَحِيمُ ﴾ [التَّغابن: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِن نَبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُغَفُوهُ أَوْ تَعَفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَ اللهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴾ [النِّساء: ١٤].

فَحَرِيٌّ بِالمؤمنِ أَن يقفَ وقفةً صادقة مُتَأَمِّلًا في هذه الآيات ومُتَدَبِّرًا لهذه الهدايات، ثمَّ ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب؛ كظمِ الغيظ والعَفْوِ عن المسيء والصَّفْحِ عنه والتَّجاوُزِ عن إساءته، وأَعْظِمْ بها من خصلة لا تنهض

<sup>(</sup>١١) رواه التّرمذيُّ (١٣ ٣٥)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ

لفعلها إلَّا القلوبُ الصَّادقة والنُّفوس الكبيرة المُؤَيَّدةُ بالمعونة والتَّوفيق من الله عَلاَئِقَال.

إنَّ العفوَ والصَّفحَ مقامٌ عظيم ومنزلةٌ رفيعة، وهو صفة نبيِّنا ﷺ وصفة أتباعه بإحسان.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضَيْفَعَهَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ قال: سَأَلْتُ عَائِشَة رَضَيْفَعَهَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّشًا، وَلا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ١٠٠٠.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَحِيْفَ اللهَ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا وَرُسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ يَدْفَعُ السَّيِّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا». رواه البخاريُّ (١٠٠٠).

وهو ﷺ في هذا عامل بقول الله تعالى: ﴿أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَنِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْمُرُونِ ﴾ [المؤمنون:٩٦-٩٨] وقوله ﴿آدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَى اللهَ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤].

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٠١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٨٣٨).

فهذا أدب عظيم، «ومن مكارم الأخلاق الَّتِي أمر الله بها رسوله على أي: إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنَّه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإنَّ ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلك، أنَّه تخف الإساءة عنك، في الحال، وفي المستقبل، وأنَّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقِّ، وأقرب إلى ندمه وأسفه، ورجوعه بالتَّوبة عمَّا فعل، وليتَّصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عَدُوَّه الشَّيطان، وليستوجب الثَّواب من الله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَمَا وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ و

ومقام العفو والصَّفح لا يزيد صاحبه إلَّا عزَّا ورفعةً وسموَّ قدرٍ في الدُّنيا والآخرة، كما تقدَّم في الحديث: «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا» (١٠٠٠).

خلاف ما يظنُّه كثير من النَّاس أنَّه ذُلُّ ومهانة؛ فتقول النَّفس الأمَّارة بالشُّوء: كيف تعفو وتصفح وقد فَعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أنَّ الانتقام هو العِزُّ.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَحَمَّالَهُ: «فبيَّن الصَّادق المصدوق أنَّ الله لا يزيد العبد بالعفو إلَّا عِزَّا، وأنَّه لا تنقص صدقة من مال، وأنَّه ما تواضع أحد لله إلَّا رفعه الله، وهذا ردُّ لما يظنُّه مَن يتبع الظَّنَّ وما تهوى الأنفس من أنَّ العفو يذُلُه والصَّدقة تنقص ماله والتَّواضع يخفضه» ".

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرَّحمن للسِّعديِّ (١٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۸۸).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٠/ ٣٦٩).

وقال رَحْمُ الله «فالعِزُّ الحاصل له بالعَفْوِ أحبُّ إليه وأنفع له من العِزِّ الحاصل له بالانتقام، فإنَّ هذا عِزُّ في الظَّاهر، وهو يُورِث في الباطن ذُلَّا، والعفوُ ذُلُّ في الباطن، وهو يُورِث العِزَّ باطنًا وظاهرًا » ...

وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قطُّ إلَّا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه.

عَنْ عَاثِشَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسَّعَةُ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عِنْ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ». متَّفق عليه (٣).

وبالمجاهدة للنَّفس يرتقي المرء إلى هذا الخُلُق، فعن أبي الدَّرداء حَلَيْهَ، قال: قال رسول الله عِنْ: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّى الْحَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَقِى الشَّرَّ يُوقَهُ». رواه الطَّبرانيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) قاعدة في الصَّبر، لابن تيميَّة (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٤٩)، ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبرانِيُّ في المعجم الأوسط (٢٦٦٣).

وقول القائل: «إنَّ هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكَّن من فعله» غير صحيح؛ لأنَّ المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ولنتأمَّل في هذا المقام أنواعًا من العفو في جوانب كثيرة جاء التَّنويه بها في القرآن الكريم -كثير من النَّاس يظُنُّها أمرًا لا يمكن العفو عنها-:

قال الله تَبَاكُوتِعَالَ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:١٠٩]، فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدِّين.

وقال الله عَلَيْكَ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوا اللهَ عُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ الأَذى وَ الْعَرض وهو من أشد الأذى وأنكاه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في التَّفسير (١٨٤٨٨).

وقال الله تَبَالِكُوتَمَاكُ: ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنثَى ۚ فَمَنْ عُفِى لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱلْبِاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة:١٧٨]، وهذا عفوٌ في مقابلة الأذى بالدَّم والقتل.

ومن أشدِّ الأذى أذى القرابة من زوجةٍ أو ابنٍ أو أخٍ أو نحو ذلك؛ وكثير من النَّاس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة، فيرى كثير من النَّاس أنَّ هذا المقام مقامٌ لا يُحتمل فيه العفو والصَّفح، والله عَلَيَة يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ وَالسَّغَح، والله عَلَيَة وَإِن تَعَقُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفِرُوا فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ عَدُوًا لَتَعابن: ١٤].

ونفس الإنسان ميَّالةٌ للانتقام والأخذ بالثَّأر، وإذا حُدِّثت حثًّا وترغيبًا بالعفو والصَّفح تمنَّعت عن ذلك ونفرت منه ولم تُقْبِل عليه؛ لِمَا في النَّفوس من رعونة وشدَّة ولِمَا فيها من غِلْظةٍ وفَظَاظة، لكنَّها إذا رُوِّضَت بالحَقِّ وزُمَّت بزمام الشَّرع؛ فإنَّها تنقاد سلسةً بإذن الله -إذا كان العبد مستعينًا بالله طالبًا مدَّه وعونه وتوفيقه - والله جلَّ في علاه يقول: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمُ اللهُ لَمُ المُخْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وإذا تذكَّر المؤمن في هذا المقام ثوابَ الله وأجرَه وغفرَانه ورحمَته وما سيناله على صَفْحِه وعَفْوِه من أجورٍ عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما سوى ذلك، كما تقدَّم في الحديث: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا

شَاءَ ١١١١.

أي: اجترع غضبًا كامنًا فيه وكان قادرًا على أن يفتك بمَن أغاظه وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثَّواب العظيم، أنَّه يُدْعَى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخيَّر من أيِّ الحور العين شاء.

## والنَّاس في هذا المقام -مقام العقو أو عدمه- أقسام ثلاثة:

- قسمٌ ينتقم ممَّن أساء إليه بأخذ حقِّه دون تجاوز.
- وقسمٌ ينتقم ممَّن أساء إليه بظلم وتجاوزٍ وتعدٍّ.
  - وقسمٌ ثالث يعفو ويصفح.

ومَن يتأمَّل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هداياتٍ مباركة وما فيها من

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٠٢١)، وصحَّحه الألبانيُّ.

أثرٍ على القلوب وتأثيرٍ في النُّفوس زكاءً وصلاحًا ورفعة، ينبغي أن يجعل لنفسه منها حظًّا ونصيبًا، لا أن يجعل نصيبه منها مُجَرَّد السَّماع؛ بل عليه أن يجاهد نفسه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحقِّ والهدى والخير، ﴿وَلَوَ أَنَهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَ تَثْمِيتًا الله وَإِذَا لَا تَتَبَيْنَهُم مِن لَدُنَا أَجًرًا عَظِيمًا الله وصلاح.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْعَنْمُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَي يَدْعُو يَقُولُ: (رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعْنُ عَلَيَّ، وَانْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي». رواه التِّرمذيُّ (١٠).

إنَّ من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدَّالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونُبل أخلاقهم: سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين من السَّخائم؛ فليس فيها حسدٌ أو غلُّ أو بُغضٌ أو ضغينةٌ، بل لا يحملون في قلوبهم إلَّا المحبَّة والخير والرَّحمة والإحسان والعطف والإكرام.

وهؤلاء هم الَّذِين قال الله فيهم: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ اَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَعْفِيمْ لَنِ اللهِ عَلَيمتين وحَلَّتين كريمتين؛ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. فنعتهم رَبُّهم بخصلتين عظيمتين وخلَّتين كريمتين؛

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٥١٥٣)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

إحداهما تتعلَّق باللِّسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلَّا النُّصح والدُّعاء، ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغُفِرْ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا اللَّينِ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾، والخصلة الثَّانية مُتَعَلِّقة بالقلب؛ فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غِلُّ أو حسدٌ أو حقدٌ أو ضغينةٌ أو نحو ذلك.

إنَّ سلامة الصَّدر من أوضح الدَّلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله، وقد كان السَّلف حَيْهِ يعدُّون الأفضل فيهم مَن كان سليم الصَّدر. قال إياس بن معاوية بن قُرَّة: «كان أفضلهم عندهم -أي السَّلف- أسلَمهم صدورًا وأقلَّهم غيية» ". وقال سفيان بن دينار: «قلتُ لأبي بشر: أخبرني عن أعمال مَن كان قبلنا، قال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرًا، قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم "".

لقد كان السّب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قُوَّة صلتهم بالله وشدَّة رضاهم عنه، كما قال ابن القيِّم وَهَاللَّهُ: "إنَّه -أي: الرِّضا عن الله - يفتح باب السَّلامة فيجعل قلبه نقيًا من الغشِّ والدَّغل والغلِّ، ولا ينجو من عذاب الله إلَّا مَن أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السَّخط وعدم الرِّضا، وكُلَّمَا كان العبد أشدَّ رضًا كان قلبه أسلم، فالخبثُ والدَّغل والغشُّ : قرين السَّخط، وسلامة القلب وبرُّه ونصحُه: قرين الرِّضا، وكذلك الحسدُ هو من ثمرات السَّخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرَّضا، وكذلك الحسدُ هو من ثمرات السَّخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرَّضا، وكذلك الحسدُ هو من ثمرات السَّخط، وسلامة القلب منه من ثمرات

<sup>(</sup>١) رواه الطَّرانِيُّ في مكارم الأخلاق (٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه هنَّاد في الزُّهد (۲/ ۲۰۰).

الرِّضا» ۱۰۰۰ ا.هـ.

وثمرات سلامة القلب الَّذِي هو ثمرة من ثمرات الرِّضا لا تُعَدُّ ولا تحصى، فسلامة الصَّدر راحة في الدُّنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة أحسن الثَّواب، وغنيمته أكبر غنيمة.

ولمَّا دُخِل على أبي دجانة ﴿ وَهُو مُريض كان وجهه يتهلَّل، فقيل له: ما لوجهك يتهلَّل؟ فقال: ما من عمل شيء أو ثقُ عندي من اثنتين: كنت لا أتكلَّم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليمًا الله.

وممًّا يعينُ المسلمَ على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه: اللَّجوء إلى الله عَرَاقِلُ وسؤاله بصدق وإخلاص، والنَّظر في العواقب الحميدة والنَّائج المباركة في الدُّنيا والآخرة المُترَتِّبة على ذلك، وكذلك النَّظر في العواقب السَّيِّئة والنَّتائج الوخيمة الَّتِي يجنيها ويُحَصِّلها مَن كان في قلبه غِلُّ أو حقدٌ أو حسدٌ أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين، لابن القيِّم (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر، لابن الجوزيِّ (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۵۰).

ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ﴿ ﴿ وَقُولُه: ﴿ اللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ﴾ ﴿ إلى غير ذلك من أدعيته الشَّريفة –صلوات الله وسلامه عليه–.

والواجب على كُلِّ مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامَّة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السَّافلة والشَّهوات الدَّنيئة والغايات المُنْحَطَّة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم.

ومن الأدعية العظيمة النَّافعة في باب سلامة الصَّدر: ما ثبت في سنن التِّرمذيِّ وغيره من حديث أبي هريرة وَ اللهِ عَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ، عَالِمَ الْغَيْبِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى إِلَّا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى إِلَّا أَنْتَ، أَعُودُ إِلَى مُسْلِمٍ. قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» السَّب

فقد تضمَّن هذا الحديث العظيم الاستعادة بالله من الشَّرِ وأسبابه وغايته؛ فإنَّ الشَّرَ كُلَّه إمَّا أن يصدر من النَّفس أو من الشَّيطان، فاستعاذ بالله منهما في قوله: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ». وغاية الشَّرِّ إمَّا أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم، وفي هذا الحديث الاستعادة من ذلك: «وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»؛ فتضمَّن هذا

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢١٤٠)، وابن ماجه (٣٨٣٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٩٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

الحديث الاستعادة من مَصْدَرَي الشَّرِّ اللَّذين يصدر عنهما، وغايتيه اللَّتين يصل إليهما؛ فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده، وجدير بالمسلم أن يُوظِّفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرَّسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

هذا وينبغي لأهل الإيمان أن يبتعدوا عن كُلِّ سببٍ يُخِلُّ بسلامة الصَّدر ويُوجِد الضَّغائن والتَّعادي والتَّباغض؛ ولهذا جاءت النُّصوص الكثيرة في التَّحذير من التَّباغض والتَّدابُر والتَّهاجُر والتَّقاطُع، إلى غير ذلك من الأمور المُخِلَّة بسلامة الصُّدور.

روى الإمام أحمد والتَّرمذيُّ والبزَّار وغيرهم، عن الزُّبير بن العوَّام مَعَاللَّهُ الْ وَعَيرهم، عن الزُّبير بن العوَّام مَعَاللَهُ اللهُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْمُعَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَعْضَاءُ وَاللَّهِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ اللَّينَ وقد صحَّ عن نبيِّنا عَلَى التَّاعِض والتَّحذيرُ منه.

والذبي عن النَّباغض نهيٌ عنه وعن كُلِّ سبب مفضٍ إليه؛ ولهذا يجب على كُلِّ عبدٍ مؤمن أن يتجنَّب كُلَّ أمر يفضي إلى التَّباغض ويُؤَدِّي إليه، وثمَّة أمور توجب التّباغض و تكون سببًا في وجوده، مطلوبٌ من المسلم أن يعرِفها ليتّقيها.

ومِنْ اعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المُنَزَّل كلام الله جَرَّوَعَلا وكلام رسوله عَنْ الله جَرَّوَعَلا وكلام رسوله عَنْ القرآن والسُّنَّة ينالون نصيبًا من بعدهم عن القرآن والسُّنَّة ينالون نصيبًا من بعدهم عن القرآن والسُّنَّة ينالون نصيبًا من (١٥٠٠). والتَّرمذيُّ (٢٥١٠)، والبَرَّار (٢٢٣٢)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

الفرقة والبغضاء، ولنتأمَّل في ذلك قول الله تَبَاكِنَّقُ الله عَالَيْ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِلَى الله تَبَاكِنَّقُ الله عَبَاكِنَّ الله عَلَا مُمَّا ذُكِرُواْ بِهِ عَأَفُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ [المائدة: ١٤]، وهذا يفيد أنَّ النَّاس إذا تركوا بعض المُنزَّل تقع بينهم العداوة والبغضاء؛ وذلك لأنَّهم لم يكن بينهم أصلٌ يجمعهم ويشتركون فيه.

ومِنْ موجبات التّباغض: طاعة الشَّيطان في تحريشه بين أهل الإيمان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَالَى الله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُولًا اللهِ سراء: ٥٣]، وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر معليه عَدُولًا مُيناً ﴿ [الإسراء: ٥٣]، وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر معلينه أنَّ النَّبِي عَلَيْ قال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ﴾ (١٠).

ومِنْ موجبات التَّباغض فعل البدع والأهواء والبُّعد عن سُنَّة النَّبِيِّ ﷺ الغَرَّاء، ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَا تَبَاغَضُوا» المَّيْ عن البُدعة؛ لأنَّ وجودها سببٌ في وجود التَّباغض، فالسُّنَّة تجمع والبدعة تفرِّق.

ومن موجبات النَّباغض: التَّكالب على الدُّنيا والتَّنافس فيها، وأن تكون هي أكبر همِّ الإنسان ومبلغ علمه، وفي «الصَّحيحين» عن نبيِّنا ﷺ أنَّه قال: «مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ "".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٤٠١٥)، ومسلم (٢٩٦١).

ومِنْ موجبات التَّباغض: فعل المعاصي والذُّنوب؛ فإنَّ المعاصي مِنْ أسباب الوحشة والفرقة، وأسباب العداوة والبغضاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

ومن موجبات التّباغض؛ ظلم النَّاس والاعتداء عليهم، سواءٌ في أنفسهم أو في أعراضهم أو أموالهم.

ومن موجبات التّباغض: أن يبيع الرّجل على بيع أخيه، أو أن يسوم على سومه، أو أن يستأجر على إجارته، أو أن يخطب على خِطْبته إلى غير ذلك.

وفي «الصَّحيحين» عن نبيِّنا ﷺ أَنَّه قال: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَعْ بَعْضُ مَ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» (()، وكُلُّ ما كان نظيرًا لما ذُكر في هذا الحديث فإنَّه يأخذ حكمه.

وَمِنْ مُوجِبَاتُ النَّبَاغُضُ: السَّعي بين النَّاسُ بِالنَّميمة؛ فإنَّ خطرها عظيم وضررها جسيم في زرع التَّباغض وإيجاده بين النَّاس، وقد جاء في «المسند» وغيره من حديث أسماء بنت يزيد سَلَقَعَهُ، أنَّ النَّبَيَ عَلَيْ قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ» "...

وكذلك: الغيبة والسُّخرية والاستهزاء وغير ذلك؛ ولذا لمَّا ذكر الله تعالى أهل الإيمان بوصف الأخُوَّة في سورة الحجرات في قوله -جلَّ في علاه-:

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٥٩٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (٢٤٦).

﴿إِنَّمَا ٱلْمُوّمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]؛ أتبع ذلك على بالتّحذير من جملة أمورٍ وجودها يخرم هذه الأخُوّة ويخِلُّ بها، فقال - جلَّ في علاه -: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاةً مِن فِسْآءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا لَا يَسُورُواْ أَنْهُمْ وَلَا فِسَاةً مِن فِسْآءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءً مِن فِسْآءٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاهً مِن فِيسَآءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءً مِن فِيسَآءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءً مِن وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْلَا وَلَا لَكُمْ وَاللَّوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا لَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا لَعْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَالُوا وَلَا عَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُوا وَلَا لَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا وَلَا لَكُوا لَا لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ وَلِواللْمُوا وَلِلْمُوا وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِواللّهُ وَلِمُوا لِلْمُوا لِللْمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِلْمُوا وَلِمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُوا وَلِمُ وَل

روى مسلم في «صحيحه»، والإمام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة مسنده أنَّ النَّبِيَ عَلَى قال: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاقًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ » الله وهذه الأمور الثَّلاثة بتحقيقها والعناية بها ينتظم أمر المسلمين، وتتحقّق لُحمتهم وتقوى أُخُوَّتهم وتزول عنهم الشُّرور والفتن.

فلنتقِ الله حَلَقَاد، ولنحرص على تثبيت هذه الأُنْحُوَّة وتمكينها، ولنبتعد عن كلِّ سببِ ينقضها أو ينقصُها أو يخِلُّ بها.

ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤلّف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح لنا شأننا كُلّه، وألّا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۵).



عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ فَي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا وَدُهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». رواه أحمد (اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». رواه أحمد (اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». رواه

إِنَّ انشراحَ الصَّدْرِ وسلامته مِنَ الهموم والغموم؛ مَطْلَبٌ عظيمٌ، ومقصِدٌ جليل، وهو مِنَّةٌ عظيمةٌ من ربِّ العالمين. والمقصودُ بانشراح الصَّدر: ارتياحُهُ وطُمأنينتُهُ، وزوالُ المُنَغِّصاتِ والمُكدِّرات عنه، وبقاؤُه سَعِيدًا في حياة كريمةٍ طَيِّبةٍ.

وإذا منَّ الله سبحانه على عبدِهِ بـه، فشَرَحَ له صدرَه ويسَّر له أمرَهُ وأذهب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٧١٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٩٩).

عنه الهموم والغموم؛ تَحَقَّقَتْ له مصالحُهُ الدِّينيةُ والدُّنْيويَّةُ، ونال مقاصدَه وأهدافه؛ فسَهُلَتْ عليه العباداتُ، وتيسَّرت له الطَّاعاتُ، وتمكَّن من رعاية جميع مصالحه، بينما إذا ضاقَ الصَّدْرُ بكثرة الهموم والغموم؛ فإنَّ كثيرًا من مصالح العبد تتعطَّلُ؛ فلا قدرةَ له على عَمَل، ولا نشاطَ له للوُلُوج في أبواب البرِّ، بل لا يزال متنقِّلًا من همِّ إلى آخرَ، ومن غمِّ إلى غمِّ.

فشرحُ الصَّدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه؛ ولهذا لمَّا أمرَ اللهُ نَبِيَّهُ موسى عَيْسَتِهِ بالذَّهابِ إلى الطَّاغيةِ فِرعونَ لدَعْوَتِه وتحذِيرِه مِنْ مَغَبَّةِ طُغيانِهِ؛ توجَّهَ موسى عَيْسَتِهِ إلى اللهِ بالدُّعاء: ﴿ قَالَ رَبِ اشْرَحَ لِي صَدْرِي اللهِ بالدُّعاء: ﴿ قَالَ رَبِ اشْرَحَ لِي صَدْرِي اللهِ عَلَيْتِهُ إِلَى اللهِ بالدُّعاء: ﴿ قَالَ رَبِ

ويقول الله تعالى ممتنًا على عبدِه ورسولِه ومصطفاه محمَّد ﷺ: ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ [الشَّرح: ١]؛ أي: فهذه مِنْحَةٌ إلهيَّةٌ، وعطيَّةٌ ربانيَّةٌ منَّ الله تعالى عليك بها، «فشرح الصَّدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضَّلال، كما أن شرحه من أجلِّ النَّعم، وتضييقه من أعظم النَّقم» (١٠).

ولا يُمْكِنُ نيلُ هذا المَطْلَبِ العَظِيم، إلا بالعناية بهذا الدِّين والقيام به، فكُلَّما كان العَبْدُ أَحْرصَ على استقامتِه على هذا الدِّين، والتزامِه بما جاء فيه؛ كان حظُّه ونصيبُهُ من انشراحِ الصَّدر بحسبِ ذلك، ولهذا يمكنُ أن تُخْتَصَرَ جميع الأسباب المؤدِّية لانشراح الصَّدر في أمرين؛ يترتَّبُ أحدُهما على الأَخْرِ:

فالأمرُ الأوَّك؛ أنَّ انشراحَ الصَّدرِ لا يُنالُ إلَّا بتوفيقِ الله تعالى وإعانتِهِ للعبدِ.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيِّم (١/ ١ ٣٥).

والأمرُ الثَّاني: أنَّ هذه المِنَّة والهِبةَ مِنَ الله تعالى لا تتأتَّى إلَّا بطاعتِه ولُزُومِ لسرعِه.

فهذان الأمران هُما جِماعُ هذا الموضوع وأساسُه، إذِ القلوبُ بيدِ الله تعالى يُقلِّبُها كيفَ يشاءُ، وهي طَوْعُ تدبيرِه وتَسخيرِه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشُرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشُرَحٌ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشُرَحٌ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ ٱللهُ يُخِعَلُ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَبًا حَائمًا يَصَعَدُ فِي السَّمَآءً حَكَالِكَ يَجْعَلُ اللهُ يُومِنُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ ا

فانشِراحُ الصَّدرِ لا يُنال إلَّا بتوفيقٍ مِنَ الله وحدَهُ؛ لذلك ينبغي أن يكون طلبُه منه سبحانه، وعن طريقِ شرعِهِ ووَحْيه؛ فيجتهِدُ المؤمنُ بالدُّعاء وصِدق الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليَشْرحَ صدرَه، ويُيَسِّرَ أمرَهُ، ويكتُبَهُ تعالى في عبادِهِ الشُّعداء في الدُّنيا والآخرة.

وبعد ذلك يُتْبِعُ المؤمِنُ الدُّعاءَ والالتجاءَ إلى الله، ببَذْلِ الأسبابِ المُؤَدِّيةِ لتحقيق هذه الغاية الجليلة، والمقصد العظيم.

ولانشراح الصَّدرِ علاماتٌ بيَّنةُ، ودلالةٌ واضِحةٌ تظهَرُ على المؤمنِ؛ فيحمَدُ به العاقبة في الدُّنيا والآخرة، وتتلخُصُ في الجعلة في أمودٍ ثلاثةٍ:

الأول: أن يُقبِلَ على دارِ الخُلودِ والبقاء.

والثَّاني: أن يتجافى عن دارِ الزُّوالِ والفناء.

والثَّالث: أن يستعدُّ للموت وما بعدَهُ.

فإذا وُجِدَت هذه الأمور الثَّلاثة في قلبِ العبدِ؛ فهو دليلٌ على انشراح صدْرهِ، وطمأنينةِ قلبه.

قال ابن القيِّم صَالِيّة: "وعلامة هذا؛ انشراح الصَّدر لمنازل الإيمان وانفساحه، وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله، ومحبَّته، والفرح بلقائه، والتَّجافي عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور "!: "إذا دخل النُّور القلب انفسح وانشرح، قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التَّجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله»"".

## وثمَّة أسباب عظيمة ينال بها العبد انشراحَ الصُّدر، أُورِدُ فيما يلي أهمُّها:

الأوَّل: توحيدُ الله وإخلاصُ الدِّين له؛ فالتَّوحيد وإخلاص الدِّين له يعدُّ أعظمَ سببٍ لانشراح الصَّدر، وهو الغايةُ الَّتِي خَلَقَ الله الخلق لأجلها، وأَوْجَدَهم لتحقيقها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْجِلْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذَّاريات:٥٦].

وكُلَّما كان العبدُ أعظمَ تحقيقًا للتَّوحيد، وأعظمَ عنايةً به، ورعايةً لحقوقِه وواجباتِه، وبعدًا عن نواقضِهِ ونواقصِه؛ كان ذلك أتمَّ في انشراح صدره وراحةِ قلبه، وطمأنينة نفسِه، وسعادته في الدُّنيا والآخرةِ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٤٣١٤)، والطَّبريُّ في تفسيره (١٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السَّعادة (١/ ٢١).

الثّاني: النُّورُ الَّذِي يقذِفُهُ الله تعالى في قلبِ عبدِهِ، قال تعالى: ﴿أَفْمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإِسۡلَامِ فَهُو عَلَى فُورٍ مِن رَبِّهِ ﴿ الزُّمر: ٢٢]، أي: فهو على نورٍ أمدّهُ الله به ؛ مِنَّةً وفَضْلًا، وهذا النُّور هو نورُ الإيمان، «فإنّه يشرَحُ الصّدر ويُوسّعه، ويُغْرِحُ القلبَ. فإذا فُقِدَ هذا النُّور من قلب العبد، ضاق وحَرِجَ، وصار في أضيق سجنٍ وأصعبه، فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النُّور.

قال الحافظ ابنُ رجَب رَحَمُنَالَنَدُ: «فالقلبُ الَّذِي دَخَلَهُ نورُ الإِيمانِ، وانشرحَ به، وانفسحَ؛ يسَكُنُ للحَقِّ، ويَطْمئِنُّ به ويقبلُهُ، ويَنْفِرُ عَنِ الباطل ويكرهُهُ، ولا يقبِلُهُ» "".

الثَّالَة : تحصيلُ العَلْمِ النَّافع؛ فكُلَّما زاد تحصيلُ العبدِ مِنَ العلمِ الشَّرعيِّ المُسْتَمَدِّ من كتاب الله وسُنَّةِ نبيِّه ﷺ؛ زادَ انشراحُ صَدْرِه، وزادَ صَلاحُ حالِه.

فالعِلْمُ فيه رِفعْةُ العبد، وسعادتُهُ، وفلاحُهُ في دُنيَاه وأُخراه، ونورٌ وضِياءٌ لطَريقِه، كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

وهو مع ذلك جَنَّةٌ يعيشُ فيها طالبُ العلم، وروضةٌ مُزهِرَةٌ، وبُستانٌ مُثمرٌ يَجِدُ فيه من أطايب الشَّمار وصنوف الأزهار.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد لابن القيِّم (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٧٣٧).

الرَّابِعِ: الْإِنَابَةُ إلى الله، وحُسْنُ الْإِقبالِ عليه، والتَّلَذُّذُ بعبادته وطاعته؛ فإِنَّ الطَّاعةَ والعِبادةَ راحةُ القُلُوبِ، وأُنْسُ النَّفُوسِ، وقرَّةُ العُيُون، وسعادَةُ الصُّدور.

قال ابنُ القَيِّم رَحَمُاللَهُ: «الإنابةُ إلى الله تعالى، ومحبَّتُه بكلِّ القلبِ، والإقبالُ عليه، والتنعُّمُ بعبادتِه، فلا شيءَ أشرح لصدرِ العبدِ من ذلك. حتَّى إنَّه ليقول -أحيانًا-: إن كنتُ في الجنَّةِ في مثل هذه الحالةِ؛ فإنِّي إذًا في عيشِ طيِّبِ "".

مثال ذلك: الصَّلاةُ، كم فيها من قُرَّةِ عين! وراحةِ بال! وسُكونٍ لقلبِ المؤمنِ! حتَّى قال نبيُّنا عِنْ: «قُمْ يَا بِلالُ، فأرِحْنَا بِالصَّلَاةِ» ". وفي الحديث الآخرِ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» "".

الخامس: دوامُ ذِكْرِ الله تعالى؛ فإنَّ مداومة العبد على ذكر الله سبحانه من أعظم الأسباب؛ لنيل طُمأنينة القلب، وراحة النَّفس، وزوال الهمِّ والغمِّ، بل لا تُكشَفُ كُربةُ، ولا تزولُ شدَّةٌ إلَّا بذكر الله، وصِدقِ الالتجاء إليه، قال الله عَيْجَلَ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرَّعد: ٢٨].

فَالذِّكْرُ قُرَّةُ عينٍ للذَّاكِر، وراحةٌ لبالِهِ، وأجرٌ وافِرٌ مُضاعَفٌ يلقاهُ يومَ القِيامةِ، وفيه مِنَ العوائد الحميدة والمنافع العديدة، الَّتِي تعودُ على العبدِ

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٩٨٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه النَّسائيُّ (٣٩٣٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

في الدُّنيا والآخرة، بل إنَّ كلَّ خيرٍ وسعادةٍ وأُنسٍ وراحةٍ وطُمأنينةٍ في الدُّنيا والآخرة؛ متوقِّفُ على تحقيق ذِكر الله جَلَيَة.

السَّادس: الإحسان إلى عباد الله، قال تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

والإحسان إلى الخَلْقِ يكونُ بأمورٍ عديدةٍ حِسيَّةٍ ومعنويَّةٍ؛ سواءٌ بالجاه أو بالمال أو بالمشورةٍ، أو غيرها من أنواع المساعدات. فإنَّ العبدَ المُحْسِنَ لعباد الله يُجازيه الله تعالى بشَرْحِ صَدْرِه، وتَيْسِيرِ أَمْرِه، وحُسْنِ عاقِبَتِه ومآلِه.

وقد قال النَّبِيُّ عِنْ: «مَنْ نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ "".

السَّابِع: إبعادُ أدواءِ القلوب وأسقامِها، فأدواءُ القُلُوبِ وأسقامُها وغوائِلُها كثيرةٌ، والقلوب تَمْرضُ كما تَمْرضُ الأبدان، بل إنَّ أمراضَ القلبِ لها تأثيرٌ عظيمٌ على صاحبِها؛ كالحَسَدِ، والغِلِّ، والحِقْدِ، وغيرها مِنَ الأمراض القلبيَّة. فإنَّ هذه الخِصالَ الذَّميمةَ والأدواءَ المَشِينةَ، إذا دَخَلَتْ إلى القُلُوبِ أَعْطَبتها، وإذا وَصَلَتْ إلى الصُّدُورِ أَظْلَمتها، وتَرتَّبَ عليها ضِيقُ صَدْرِ صاحِبها، وكآبةُ حالِه، وسُوءٌ عاقِبَتِه ومآلِه.

وأمًّا مَن سَلِمَ من هذه الأمراض، وامتلاَّ قلْبُهُ بأضدادها -كالأمانة والوفاء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٩٩).

والصِّدقِ والإيثار- فإنَّ هذه المعاني تنعكِسُ على صاحبها بالانشراح في صدره، والرَّاحةِ في قلبه، والطُّمأنينة في نفسِهِ.

الثَّامِنَ: تركُ فُضولِ الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصَّدر: صيانةُ اللِّسانِ عن فضولِ الكلامِ، وصِيانةُ الأُذُنِ عن فضول الاستِماع، وصيانةُ العَين عن فضول النَّظَرِ.

فإنَّ انشِغالَ نَفْس الإنسان وقلبه بالفُضُول عَنِ الأُمورِ المهمَّةِ، الَّتِي تكون بها سعادته وفلاحُهُ وصلاحُهُ في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغٌ على حياة الإنسان بالضِّيق والنَّكدِ والحَرَجِ، بل إنَّ فُضُولَ السَّمعِ والبَصَرِ والكلامِ سببٌ لجلبِ الهُمُومِ والغُمُومِ، ويترَتَّبُ عليها مِنَ العواقِبِ الوَخِيمةِ ما لا يَحْمَدُه الإنسانُ في دُنياهُ وعُقْباه، وكم جَرَّ فضولُ النَّظرِ أو الكلامِ أو السَّماعِ على صاحبِهِ من الويلات والحَسَرات؟!

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهد في تهذيب نفسِهِ، وأن يَزُمَّها بالأخلاق الفاضِلة، والرِّعايةِ للأدب، والحفظِ للنَّفسِ، والبُعْدِ عن كُلِّ ما يضرُّها ويُهلكها.

التَّاسِعِ: حُسْنُ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ الكَريمِ عِنْ فاتِّباعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عِنْ ولُزُومُ التَّاسِعِ: حُسْنُ اتِّباعِ النَّبيِّ الكَريمِ عِنْ العَظمِ أسباب انشراح الصَّدر، بل هو جماع هذا الباب كُلِّه؛ وذلك لأنَّه ائتساءٌ بأشْرِحِ النَّاسِ صَدْرًا عِنْ، وأَطْيَبِهم خُلُقًا، وأَجْمَلِهِم سِيرةً، وأزكاهم سَرِيرةً.

وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ [الشَّرح: ١]. وشَرْحُ الله تعالى لقلبِ

النَّبِيِّ هُ هُ و باتِّساعِهِ وجَمْعِهِ للفضائلِ كُلِّها، والكمالات والآداب بأنواعِها. ولذلك كُلَّما كان العبدُ أكثرَ اتِّباعًا لرسول الله هُ واقتداءً بهديه الكريم؛ كان ذلك أحظى للعبدِ بشَرْح الصَّدر، وراحة البال، وطمأنينة القلب.

قال ابن القيِّم حَمُّالَة: «والمقصود: أنَّ رسول الله على كان أكمل الخلق في كُلِّ صفة يحصل بها انشراح الصَّدر، واتِّساع القلب، وقرَّة العين، وحياة الرَّوح؛ فهو أكمل الخلق في هذا الشَّرح، والحياة، وقرَّة العين، مع ما خصَّ به مِنَ الشَّرح الحسِّيّ.

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحًا ولذَّة وقرَّة عين، وعلى حسب متابعته؛ ينال العبد من انشراح صدره، وقرَّة عينه، ولذَّة روحه ما ينال فهو في ذروة الكمال من شرح الصَّدر، ورفع الذِّكر، ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتِّباعه، والله المستعان» (١١).

اللَّهُمَّ اشرح صدورنا، ويَسِّر أمورنا، وأعِنَّا على سلوك الصِّراط المستقيم، صراط الَّذِين أنعمت عليهم مِنَ النَّبيِّين والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين وحسن أولئك رفيقًا.



<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٢/ ٣٢ - ٣٣).



روى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ الْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا »(۱).

إنَّ من المطالب العظيمة الَّتِي ينبغي على كلِّ مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها؛ تقوية الأخوَّة الإيمانيَّة والرَّابطة الدِّينيَّة الَّتِي هي أعظم الرَّوابط وأوثق الصِّلات، والحذر من كلِّ ما يُضعِفها و يوهِّيها أو يخرمها ويهدمها، قال الله عَنْكَلُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُونَيُكُمُ وَانَّقُوا الله لَمَلَكُمُ نُرُحُمُونَ ﴾ والحجرات: ١٠].

وثمَّة أمور حذَّر الشَّرع منها، ونهى عنها تؤثِّر في هذه الأخوَّة تأثيرًا عظيمًا ضعفًا ووهاءًا؛ ومن ذلك الظَّنُّ السَّيِّء يظنُّه المسلم بأخيه، قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» أي: حديث النَّفس؛ لأنَّه من إلقاء الشَّيطان في نفس الإنسان، والمراد: النَّهي عن ظنِّ السُّوء. ونظيره ما جاء في القرآن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٤٩)، ومسلم (٢٥٦٣).

الكريم بعد قول الله عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَلْمُوْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾، قال عَنْ أَنْ السّياق -: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾، قال عَنْ أَنْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَنْ عَلْ عَلَا اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ عَلَا اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى

إِنَّ الظَّنَّ السَّيِّ الَّذِي يظنُّه المسلم بأخيه -وهو من آفات القلوب- يترتَّب عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوَّة، بل وفي إذهابها ما لا يعلم مداه إلَّا الله. والظَّنُّ السَّيِّء هو التُّهمة الَّتِي تقع في القلب بلا دليل ولا مستند إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله؛ فيبني عليه ظنونًا وأوهامًا وتُهمًا باطلة يُبني عليها عداواتٌ وقطيعةٌ وتناحرٌ وعداء؛ فكم من علاقاتٍ زوجيَّة تهدَّمت، وكم من صحبة ورفقة تفكَّكت، وكم من أخاء ومودَّة تقطَّعت بسبب الظُّنون السَّيِّئة؛ ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشدَّ الحذر من الظَّنِّ السَّيِّء بأخيه، وهي التُّهمة والتَّخوُّن الَّذِي يقع في القلب، بل يلقيه الشَّيطان في القلب دون أن يكون له مستند.

والمسلم النَّاصح إذا بلغته الكلمةُ من أخيه وتواردت على ذهنه الظُّنون والأوهامُ والتُّهم أبعدها وتلمَّس لأخيه العذر والمحامل الطَّيِّة، قال عمر بن الخطَّاب وَ اللهُ وَالنَّهُ عَلَيْنَ اللهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ فَي الخطَّاب وَ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْرًا خَفِي عليّ ، كما قال محمَّد بن وإذ لم يجد محملًا طيِّا قال: لعلَّ له عذرًا خفي عليّ ، كما قال محمَّد بن سيرين وَحَمَّا اللهُ عَدْرًا ، فإن لم تجد الله عذرًا، فإن لم تجد له عذرًا، فإن لم تجد له عذرًا، فقل: لعلَّ له عذرًا، فإن لم تجد له عذرًا، فقل: لعلَّ له عذرًا، فإن لم تجد له عذرًا، فقل: لعلَّ له عذرًا، فقل: اللهُ عذرًا، فإن اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ عذرًا، فقل: اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه المحامليُّ في الأمالي (٤٤٧)، وأبو الشَّيخ في التَّوبيخ والتَّنبيه (١٥١).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو الشَّيخ في التَّوبيخ والتَّنبيه (١٠٠)، والبيهقيُّ في الشُّعب (٨٣٤٢).

وأمًّا إذا دخل المرء في الظُّنون الواهية تُهمًا وتخوُّنًا وظنونًا فاسدةً؛ فإنَّه يضرُّ نفسه ضررًا عظيمًا، بل رُبَّما صارت حاله أسوء حالًا ممَّن ناصبه العِداء بسبب موقف ما أو خطأٍ. روى البخاريُّ وَعَمَالِلهُ في الأدب المفرد عن عبدالله بن مسعود فَ عَلَيْهُ قال: «مَا يَزَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى، حَتَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ النَّاس إذا سُرق منه أو ارتُكب في حقِّه خطأٌ لا يدري مَن فعَله، يدخل في الظُّنون: «أعتقد أنَّه فلان، بل إنَّه فلان، نعم لقد رأيت فلانًا في ذلك المكان»، ثمَّ يدخل في تُهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتَّى إنَّ حاله لتصبح أعظمَ إثمًا من إثم السَّارق. وقُل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال: قد يصاب المرء بالعين فيتضرَّر إمَّا في بدنه أو في بعض ممتلكاته فيدخل في هذه الظُّنون والتُّهم: «إنَّه فلان، بل هو فلان، إنَّني أعرف من فلانٍ كذا»، ويخوض في أعراض إخوانه تُهمًا باطلة ودعاوي زائفة لا تقوم على دليل، غيبةً ونميمةً واستطالةً وأذًى عظيمًا؛ فتكون حاله أشدَّ حالًا من العائن الَّذِي حسده أو أصابه بالعين.

فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه، وأن يحسن الظَّنَّ بإخوانه ويحمّل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل، كما يُحِبُّ أن يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله المزنِيُّ وَحَمُّاللَهُ عَالَى: «إِيَّاكُ من الكلام ما إن أصبتَ فيه لم تؤجر، وإن أخطأتَ فيه أثِمت؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (١٢٨٩)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

وهو سوء ظنّك بأخيك المسلم ""، أي: إن أصبت في سوء ظنّك فيه وصار الأمر مطابقًا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظّنّ فائدة، وإن لم تُصِب وكان الأمر مجرَّد تهمة بلا دليل؛ فإنّك تبوء بإثم عظيم، ولاسيَّما إذا تبع هذا الظّنَّ السَّيِّء ما تبعه من أمور وأعمال، وفي الغالب أنَّ الظَّنَّ يتبعه أمور كثيرة منها التَّجسُّس؛ إذا ظنَّ فيه السُّوء أخذ يتجسَّس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسَّس ترتَّب على ذلك وقيعةٌ وغيبةٌ ونحوُ ذلك، ولهذا لما نهى الله عَنَعَلَّ عن الظَّنِّ السَّيِّء أتبع ذلك بالنَّهي عن التَّجسُّس، ثمَّ أتبعه بالنَّهي عن الغيبة؛ لأنَّها أمورٌ وشرور يتوالدُ بعضها من بعض، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَوا اَجَيَبُوا كَثِيرًا مِن اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

قال الحافظ ابن كثير رَحَمُهُمَّذَ: «يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظَّنِّ، وهو التُّهمة والتَّخوُّن للأهل والأقارب والنَّاس في غير محلِّه؛ لأنَّ بعض ذلك يكون إثمًا محضًا، فليجتنب كثير منه احتياطًا» (١٠٠٠).

وقال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ عَمَّاللَّهُ: «نهى الله تعالى عن كثير من الظَّنِّ الشُّوء بالمؤمنين، فَ ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْدُ ﴾ وذلك، كالظَّنِّ الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظنِّ الشُّوء، الَّذِي يقترن به كثير من الأقوال، والأفعال المُحَرَّمة، فإنَّ بقاء ظنِّ السُّوء بالقلب، لا يقتصر صاحبه على مجرَّد ذلك، بل

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (٧/ ٢١٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٣٧٧).

لا يزال به، حتَّى يقول ما لا ينبغي، ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضًا، إساءة الظَّنِّ بالمسلم، وبغضه، وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه.

﴿ وَلَا نَجَنَ سُوا ﴾ أي: لا تفتّشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبّعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التّغافل عن أحواله الّتي إذا فُتّشت، ظهر منها ما لا ينبغي.

﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ والغيبة، كما قال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ ﴾ (١).

ثمَّ ذكر مثلًا مُنَفِّرًا عن الغيبة، فقال: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُوهُ مُن الكراهة، باغتيابه، مَيْنًا فَكُوهُ مُن الكراهة، باغتيابه، فكما أنَّكم تكرهون أكل لحمه، وخصوصًا إذا كان مينًا، فاقد الرُّوح، فكذلك، فلتكرهوا غيبته، وأكل لحمه حيًّا» (١٠).

ليحذر المؤمن من هذه الظُّنون والأوهام الَّتِي أفسدت في حياة النَّاس كثيرًا، ونخَرت في أُنُوَّ تهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلَّا الله سبحانه، وليعامل غيره بما يُحِبُّ أن يعامل به؛ فإنَّ المؤمن يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه.

ولا يضرُّ المسلم إذا هجمت على قلبه ظنونٌ ما لم يتكلَّم بها ويبدها، قال سفيان الثَّوريُّ وَحَالِمَة: «الظَّنُّ ظَنَّانِ: فَظَنُّ إِثْمٌ، وَظَنُّ لَيْسَ بِإِثْم، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرَّحمن (ص٨٠١).

هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنَّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ» '''.

وعليه في مثل هذا المقام أن يُذَكِّر نفسه بحقوق المسلم عليه، ويكثر من الدُّعاء له بخير؛ فإنَّ هذا يصرف عنه تسلُّط الشَّيطان عليه بمثل تلك الظُّنون.

قال ابن قدامة المقدسيُّ مَنْ الله بالخير، فإنَّ ذلك خاطر سوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإنَّ ذلك يغيظ الشَّيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السُّوء خيفة من اشتغالك بالدُّعاء والمراعاة. وإذا تحقَّقت هفوة مسلم، فانصحه في السِّرِّ. واعلم أنَّ من ثمرات سوء الظَّنِّ التَّجسُّس، فإنَّ القلب لا يقنع بالظَّنِّ، بل يطلب التَّحقيق فيشتغل بالتَّجسُس، وذلك منهيُّ عنه؛ لأنَّه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك، كان قلبك أسلم للمسلم المسلم المس

ثمَّ إِنَّ الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لا أساس لها، ولا يسلم من ذلك حتَّى الصُّلحاء الأخيار.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ -يَوْمًا-: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي وَعَنْ أُمِّي وَعَنْ أُمِّي وَلَدَتْهُ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَ لَكَ تُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي أَحَدُّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ في سننه تحت حديث (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص١٧٢).

رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً». قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي». قُلْتُ نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظْنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ». قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ» "الرواه مسلم.

ورواه البزَّار ولفظه: أنَّها قالت وليَّهَ: «فقدت رسول الله عن فراشه، فظننت أنَّه ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريعًا فأخذ رداءه على كتفه،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٧٤).

فأخذت إزاري، قلت: ما يصنع؟ فخرج وخرجت خلفه، كلَّما أسرع أسرعت حتَّى أتى البقيع فرفع يديه يدعو ثلاث مرَّات، ثمَّ انصرف فأسرع وأسرعت حتَّى دخلت البيت و دخل على أثري، فقال: ما شأنك؟ خشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتاني جبريل على فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم "".

فينبغي للمسلم إذا ظنَّ ألَّا يُحَقِّق، وعليه أن يكره ذلك من نفسه، ولا يضرُّه ذلك ما لم يَعْتَدِ به يدًا أو لسانًا. ولا ينبغي للمرأة على وجه الخصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم.

وليتفكَّر المسلم في هذا المقام، كم من الشُّرور والمظالم تترتَّب على إعمال الظَّنِّ السَّيِّء من عداوات وخصومات وقطيعة، لا مستند لها غير سوء الظَّنِّ واتِّهام السَّرائر جزافًا.

عن أبي حازم سلمة بن دينار وَ الله قال: ﴿ لَا تُعَادِيَنَّ رَجُلًا وَ لَا تُنَاصِبَنَّهُ ، حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى سَرِيرَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَنْقًا ، فَإِنْ تَكُنْ لَهُ سَرِيرَةٌ حَسَنَةٌ ؛ فَإِنَّ الله عَنْقًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ رَدِيَّةٌ ؛ فَقَدْ كَفَاكَ مَسَاوِنَهُ ، فَلَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَعَاصِي اللهِ لَمْ تَقْدِرْ » (١٠).

وما أجمل الشَّأن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التَّمتُّع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، من هدايات هذه الشَّريعة وتوجيهاتها العظيمة الَّتِي تكفُّل للنَّاس في حياتهم راحةً وأمنًا وطمأنينةً وقوَّةً في المحبَّة والصَّفاء والإخاء،

<sup>(</sup>١) رواه البزَّار في المسند (٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (١١٠٠).

بل هذا متأكِّدٌ على كلِّ مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه المسلمين إبقاءً لِأُخُوَّة الإيمان ورابطةِ الدِّين.

نسأل الله عَنِيلَ أن يحفظ علينا أخوَّ تنا وأمْننا وإيماننا، وأن يصلح لنا شأننا كلَّه، إنَّه بَنَاكُوتُمَاني سميع الدُّعاء.





عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَشَعَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْإِياسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ». رواه البزَّار "".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُعُومِنَ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنَ الْمُعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ ». رواه مسلم ".

اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جلَّ في علاه وصفان موبِقان، جاءت الشَّريعة بذمِّهما والتَّحذير منهما وبيان خطورتهما، إذا سيطرا على القلوب أهلكاها، وإذا ولجا إلى النُّفوس أعطباها، وهما معدودان في كبائر الذُّنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَانِّكُ مِن رَّوِّج اللهِ إِلَّا اللهُ تَعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّوِّج اللهِ إِلَّا اللهُ تَعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا اللهُ ا

ومنشأ القنوط واليأس؛ الجهل بالله تَبْكُونَكُانَ وبكماله سبحانه في أسمائه

<sup>(</sup>١) رواه البزَّار (١٠٦ كشف)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (٤٦٠٣).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۷۵۵).

وصفاته، وأنَّه ﴿ وَلَمَّا عَلَيمٌ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيَّءَ عَلَمًا، قَدَيرٌ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السَّماء، توَّابٌ رحيمٌ يبسط يده باللَّيل ليتوب مسيءٌ النَّهار، ويبسط يده بالنَّهار ليتوب مسيءُ اللَّيل، كريمٌ جواد يمينُه ملأى لا يغيضها نفقةٌ سحَّاءُ اللَّيل والنَّهار، غفورٌ غفَّار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حييٌ محسن يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفرًا، إلى غير ذلك من أسمائه الحسني وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبوديَّة لله وكمال الثِّقة به وحُسن الالتجاء إليه وقوَّة التَّوكُّل عليه وشدَّة الطَّمع فيما عنده دون إياسِ أو قنوط، والله تَبَالِكُوَتِمَالِ يقول في الحديث القدسيِّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» ١٠٠، ويقول في الحديث الآخر: «يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ»<sup>11</sup>. ويقول جَلْبَعَلا في الحديث القدسيِّ الآخر: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» "". فلِمَ الإياس ولم القنوط!! والله عَالِفَوْمُعَالَى يقول: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيَّءٍ ﴾ [الأعراف:٢٥٦].

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۷۷).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٥٤٠)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

ومن علِم أنَّ الأمور كلَّها بتدبير الله وتسخيره جلَّ في علاه، وأنَّها ماضيةٌ بما قدَّره وقضاه، وأنَّ ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنَّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآمن بذلك حقًّا استراح قلبه ولم يضطرب، واطمأنَّ فؤاده ولم ينزعج، وهل اضطراب القلب يردُّ أمرًا مقدورًا؟ وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدَّر؟! اللَّهُمَّ إلَّا الآلامَ والغُصصَ والحسرات التّبي تؤذي القلوبَ وتُضعِف إيمانَها وتوهي من صلتها بالله عَلَاقَوْعَال.

ولهذا جاء دعاءُ الهمِّ والحَزَنِ رادًّا العبدَ المهمومَ المحزون إلى هذا الأصل المتين، روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود وَ اللَّهُمَّ، إِنِّي عَبْدُكَ، رَسُولُ اللهِ عِلَى: هَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَنْ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَنْ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ أَنْزُلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ السَّائُونُ تَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ أَنْ لَا يَعْ وَلَكَ، اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَلَيْ اللهِ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالَ: بَلَى عَلَم اللهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: بَلَى ، يَنْبُغِي وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالَ: بَلَى ، يَنْبُغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهُا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهُا أَنْ يَتَعَلَّمُهُا أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ومَن كَانَ إِيَاسَهُ وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدُّد خطاياه فليتأمَّل كثيرًا في قول الله مُنكَانَة وَعَالَى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ مُنكَانُونُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ مُنكَانُونُ اللهِ مُنكَانُونَ اللهِ مُنكَانِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مُنكَانُونَ اللهِ مِن اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٧١٢)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (١٨٢٢).

كتاب الله تَلْكُونِعَكَ، فالله تَلْكُونِعَكَ لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره ولا حاجةٌ يُسألها أن يعطيها جلَّ في علاه، وهو سبحانه أجود مَن سُئِل، وأوسع مَن أعطى، وأرحم مَن استرحم، وأكرم مَن قُصد، وأعزُّ مَن التجيء إليه، وأكفى مَن تُوكِّل عليه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، ولهذا قيل في حدِّ الرَّجاء هو النَّظر إلى سعة رحمة الله.

والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة، وأن يحرص على مباعدتها عن العصيان، غير مستسلم ليأس أو قنوط، بل مجاهدًا نفسه على طاعة الله، عاملًا على نيل رضاه جلَّ في علاه، وليتأمَّل في حاله مع مصالحه الدُّنيويَّة ومبتغياته من مُتع الحياة، أليس يتعامل معها دون إياس أو قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه، والعطشانُ يبحث عمَّا يروي ظمأه، إلى غير ذلك من مصالح الدُّنيا وحاجاتها، فلِمَ الاستسلام للذُّنوب؟ لِمَ لا تُدفع العقوبة الأخرويَّة بالتَّوبة إلى الله عَنَيْلُ والإقبال عليه مُنَافِّق وإذا كان العبد يتوقَّى كثيرًا من الأطعمة خوف مضرَّتها، لِمَ لا يتَّقِ الذُّنوب خوف معرَّتها؟ أليس هو قادم على الله، ومؤاخذ على ما قدَّم في هذه الحياة؟! فكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدُّنيا من أمور يخشى أن تضرَّ بدنَه أو تؤثرَ على صحَّته، ومع ذلك لا يحتمي من أمور تغضي به إلى عقاب الله و تؤول به إلى عذابه.

قال ابن شبرمة: «عجبتُ لِمَن يحتمي من الطَّيِّبات مخافة الدَّاء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النَّار» ...

<sup>(</sup>١) انظر: أدب الدُّنيا والدِّين للماورديِّ (ص٩٧).

وقال حمَّاد بن زيد: «عجبتُ عمَّن يحتمي من الأطعمة لمضرَّاتها، كيف لا يحتمى من الذُّنوب لمعرَّتها» .....

ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحًا لنفسه، مقبلًا على ربّه، غير مستسلم ليأس أو قنوط، ولا متماديًا في تأخيرٍ أو تسويف. والكيِّس من دان نفسه وعمِل لما بعد الموت، والعاجز من أتْبع نفسه هواها وتمنَّى على الله الأماني.

و لا يعني عدم القنوط والبُعد عن الإياس تمادي المرء في الذُّنوب والخطايا والآثام اتّكالًا على سعة الرَّحمة وعِظم المنِّ والغفران، قال الإمام البخاريُّ والآثام اتّكالًا على سعة الرَّحمة وعِظم المنِّ والغفران، قال الإمام البخاريُّ وَعَلَامَهُ عَلَا فَي كتابه الصَّحيح: «كَانَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلُّ: لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ قالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقنِّطَ النَّاسَ! وَاللهُ عَنْظُ يَقُولُ: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ عَنْظُ يَقُولُ: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ عَنْظُ النَّاسَ! وَاللهُ عَنْظُ يَقُولُ: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَنْظُوا مِن تَرْمَةِ اللّه اللهُ عَنْظُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَنْظُ اللّهُ عَلَى مَسَاوِي اللّهُ مَنْ عَلَى مَسَاوِي اللّهُ مَنْ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَى مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ» (اللهُ مُحَمَّدًا إِللللهِ مُحَمَّدًا إِلللهُ مُحَمَّدًا اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالُومُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدًا الله اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالُومُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ومن عظيم ما يُذكّرُ به في هذا المقام قولُ الخليفةِ الرَّاشد عليِّ وَلَيْعَة: «لا يَرْجُو عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ، وَلا يَخَافُ إِلَّا ذَنبَه» (الله فعلى هذين الأمرين مدارُ النَّجاة

<sup>(</sup>١) انظر: أدب الدُّنيا والدِّين للماورديِّ (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاريِّ (١٢٦/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٧٥).

والسَّعادة والفلاح في الدُّنيا والآخرة؛ والرَّجاء والخوف عملان قلبيَّان لا يطَّلع عليهما ولا يعلم جما إلَّا الله تَاكِرَةً؛ العليم بما في الصُّدور، الَّذِي أحاط بكلِّ شيء علمًا، وأحصى كلَّ شيء عددًا.

والرَّجاء إنَّما يكون للخير فيما يؤمِّله ويطمع فيه العبد من خيرات الدُّنيا والآخرة، وكلُّ ذلك إنَّما هو بيد الله عَنِينَ؛ فإنَّه لا يأتي بالحسنات إلَّا الله ولا يصرف السَّيِّئات إلَّا هو جلَّ في علاه، ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوٌّ وَإِنِ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا زَادٌ لِفَضْلِهِ ۚ ﴾ [يونس:١٠٧]، ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢]. ولهذا وجب على العبد في كلِّ رجائه أن يكون معلِّقًا قليه بالله؛ فلا يرجو إلَّا الله، ولا يطمع في نوالِ في الدُّنيا والآخرة إلَّا من الله، فإنَّ الخير بيده وحده جلَّ في علاه، لا يُعَلِّق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا في أيِّ أحد من الخلق، وإنَّما يُعَلِّق رجاءه بالله كَيْكَانَهُ عَلَّق، ولا يكون ذلك منه مجرَّد دعوى، فإنَّ من اليسير على كلِّ لسانٍ أن يقول: «ما أرجو إلَّا ما عند الله»، لكنَّ الشَّأَنَ في تحقيق ذلك عقيدةً وإيمانًا في القلب تثمر ثقةً بالله، وحُسنَ توكُّل عليه، وجِدًّا في الإقبال على طاعته ونيل رضاه؛ فهذا هو المطلوب من العبد الصَّادق في إيمانه الصَّادق في رجائه.

والخوف يكون من الشُّرور والأخطار والعقوبات، وموجبها ذنوبُ العباد وخطايُاهم، كما قال الله تعالى: ﴿فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۗ [العنكبوت:٤٠]، وقال تعالى: ﴿مَمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ أَنصَارًا ﴾ [نوح:٢٥]،

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشُّورى: ٣٠]. أي: بسبب ما كسبت أيديكم، ولهذا لا يخافنَّ عبد إلَّا ذنبه، فإنَّ ذنوب العباد هي الَّتِي من وراء حصول الشُّرور والعواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدُّنيا والآخرة.

نعم لنجاهد أنفسنا حقيقةً بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على طاعة الله عَلَى وحده وحده وخوفًا وطمعًا وحُسن إقبال عليه جلَّ في علاه، ومَن كان بالله أعرف؛ كان منه أخوف، ولفضله أرجى، وعن معصيته أبعد، وإلى طاعته أقرب، كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُوُ ﴾ [فاطر:٢٨].

وعندما يستقيم العبد على هذا الرَّجاء والخوف إلى أن يتوفَّاه الله ينال

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في الزُّهد (١٤٠٠).

فضلًا عظيمًا وخيرًا عميمًا لا يعلمه إلَّا الله جلَّ في علاه؛ وليتأمَّل في هذا ما رواه التّرمذيُّ وغيره عن أنس بن مالك خَلْفَعَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ دَخَلَ عَلَى شَابِّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟» قَالَ: «وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْجُو الله، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَالَ اللهِ عَبْدِ فِي مِثْلِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَبْدِ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِن إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ» ...

والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرَّجاء في الدُّنيا والآخرة، والاستغفار يغلق عن العبد أبواب الشُّرور؛ وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة مكثرًا من كلمة التَّوحيد «لا إله إلَّا الله» لتفتح له أبواب الخيرات في الدُّنيا والآخرة، فإنَّها مفتاح كلِّ خير وفضيلة، وأن يكثِر من كلمة «استغفر الله»؛ لتكون مغلقة عنه أبواب الشُّرور، وطوبي لمَن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا.

غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا.

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٩٨٣)، وابن ماجه (٤٢٦١)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذيُّ (٥٠٥)، وصحَّحه الألبانيُّ.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ». متَّفق عليه ".

وَعَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلْهُ قَالَ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ». متَّفق عليه (١٠٠).

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِسْفَعَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ». قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». رواه مسلم ... لا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». رواه مسلم ...

لقد جاء الإسلام بهدايات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة القويمة، والإيمانِ الرَّاسخ، والثِّقةِ الكاملة بالله وحُسنِ التَّوكُّل عليه جلَّ في علاه، والبعدِ عن الأوهام والظُّنُون والخرافات ونحو ذلك من التَّعلُّقات الباطلات، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ وَالطَّلاق: ٣]، وقال تعالى: ﴿قُل

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٥٧٥)، ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۸).

لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التَّوبة:٥١].

وممَّا يتنافى مع هذا الاعتقاد والثِّقة بالله وحسن التَّوكُّل عليه جلَّ في علاه؛ الطِّيرة والتَّطيُّر والتَّشاؤم؛ فإنَّها من أعمال الجاهليَّة وهَدْيِ أهل الضَّلال والباطل، وهي اعتقادٌ مبنيُّ على الوهم والخرافة والظُّنُون الفاسدة.

والطِّيرةُ سوءٌ ظنِّ بالله، ومجلبةٌ للأوهام والظُّنُون، واتَّباعٌ لخطوات الشَّيطان، وخللٌ في الإيمان والاعتقاد، وضعفٌ في الثِّقة بالله والتَّوكُّل عليه، ومجلبةٌ للشُّرور والآفات؛ ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبيِّنا عنها وبيانًا لفساد التَّعلُّق بها.

وأصل الطّبرة عند أهل الجاهليّة: هي تعلُّقهم بحركات الطَّير وأصواتها وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتها، أو بعض حركاتها، أو بعض أصنافها؛ ممَّا يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته و لا يقوم بمقصده عند حصول هذا التَّشاؤم له.

جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحَكَم السُّلميِّ وَالْفَعْهُ وهو يسأل النَّبِيَ ﷺ عن بعض أعمال أهل الجاهليَّة الَّتِي كانوا يصنعونها، قال: «كُنَّا نَتَطيَّرُ»، فقال النَّبِيُ ﷺ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَكُمْ» (")، أي: ليحذر المؤمن بالله الواثق به جلَّ في علاه أن يصُدَّه ما يهجم على قلبه من هذا التَّطيُّر لشيء يراه أو يسمعه، «فَلَا يَصُدَّنَكُمْ»، أي: عن حاجتكم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٣٧).

وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود وسَلَّمَهُ قال: قال رسول الله على: «الطَّيرَةُ شِرْكُ، الطَّيرَةُ شِرْكُ». «وَمَا مِنَّا إِلَّا –وهذا من قول ابن مسعود – وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ» الله وَمَا مِنَّا إِلَّا»، أي: قد يهجم على القلب في بعض الأوقات شيء من ذلك لمرأى رآه أو صوتٍ سمعه أو أمرٍ شاهده، «وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ»، أي: توكُّل المؤمن الصَّادق على الله جلَّ في علاه يُذهب عنه هذا الوهم ويطرده عنه.

كان ابن عبَّاس وَ الله عَنْم مع نفرٍ من أصحابه في طريق فسمع أحدهم طائرًا يصيح، فقال: «خيرٌ وَلا شَرَّ» الله.

وكان طاووس مع صاحب له في طريق فسمع صوت غراب يصيح، فقال: «خير». فقال: «وَأَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَذَا!!» أي: أنَّ هذه مُجَرَّد تعلُّقات وظنون قد ترد على القلب فإذا صَدَّت المرء عن حاجته فقد وقع في بابٍ من أبواب الشِّرك، وضَرْبِ من ضُرُوبِ الجاهليَّة الَّتِي ما أنزل الله بها من سلطان.

وخطورة الطِّيرة على العبد إنَّما هي عندما يكون لها تأثيرٌ في سلوكه وعمله؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو سَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قال: «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٩١٠)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه الدِّينوريُّ في المجالسة وجواهر العلم (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلاَّل كما في الآداب الشَّرعيَّة لابن مفلح (٣/ ٣٦٩).

وَلا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلا إِللهَ غَيْرُكَ» أي: مَن ردَّته عن مصالحه فرجع بسببها عن سفره وامتنع عمَّا عزم عليه؛ فقد قرع باب الشَّرك وبريء من التَّوكُّل على الله و فتح على نفسه باب الخوف والتَّعلُّق بغير الله. لكنَّ المسلم الواثق بالله إذا عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبالِ به ومضى في حاجته مستعينًا بالله مُتَوكِّلًا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: «اللَّهُمَّ، لا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلا طَيْرُ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ عَيْرُكَ». نافع غاية النَّفع؛ لأنَّ فيها تجديد الإيمان بأنَّه لا يأتي بخير ولا يدفع شرَّا إلَّا الله، وأنَّه لا خير في الدُّنيا والآخرة إلَّا خير الله فكُلُّ خير فيهما فهو من الله تعالى تفضُّلًا على عباده وإحسانًا إليهم وأنَّ الإلهيَّة كلَّها فيها ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عَيْمَالِيَكُمْ شِرْكة فضلًا عن أن يُشِرك فيها ما يراه ويسمعه ممَّا يتشاءم به.

والطِّيرة عندما تكون مسلكًا للإنسان، أي: يبني عليها مصالحة إقدامًا أو إحجامًا كانت حينئذ شرَّا وبلاءً عليه، روى ابن حِبَّان في صحيحه عن أنس وَحِبَامًا كانت حينئذ شرَّا وبلاءً عليه، وألطِّيرَةُ عَلَى مَنْ تَطيَّرُ "". ولنتأمَّل قول نبيِّنا عَلِماً النَّبِيَ عَلَى قَلْ قَلْ قَلْ عَلَى مَنْ تَطيَّرُ "". أي: أنَّها عندما تكون مسلكًا نبيِّنا عَلِما المَّدَولَ عليه عقوبة من الله له. أمَّا المؤمن المُتوكِّل على الله جلَّ في علاه فلا يضُرُّه شيء من ذلك.

وفي هذا الباب -باب التَّحذير من الطِّيرة - يقول نبيُّنا عَلَمَ الصَّارَة الله كما في

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٠٤٥)، وصحَّحه الأثبانيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن حِبَّان في صحيحه (٦١٢٣)، وحسَّنه الألبانِيُّ، وانظر: السِّلسلة الصَّحيحة (٧٨٩).

الصَّحيحين: «لاعَدُوى وَلا طِيرَة، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوا: «وَمَا الْفَأْلُ؟» قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيَّبَةُ اللَّيَّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةِ حين يسمعها المؤمن وهو ماضٍ في حاجته تُحدِث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا ونشاطًا، وهي من مقتضى الطَّبيعة والفطرة الَّتِي فطر الله العباد عليها، ولا تضُرُّ المؤمن، ولهذا كان عَبَالْكَوْرَائِلَةُ الْعَبْدُ وليس يُحِبُّ الفأل ويكره الطِّيرة؛ لأنَّ الفأل لا يُخِلُّ بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس يُحِبُّ الفأل ويكره الطيِّرة؛ لأنَّ الفأل لا يُخِلُّ بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق للقلب بغير الله، بل فيه من المصلحة إدخال النَّشاط والسُّرور على القلب، وتقوية العزائم والهمم، وشحذِّ النَّفوس للسَّعي في تحقيق المقاصد النَّافعة والغايات الحميدة، بخلاف النَّظرة المتشائمة، فإنَّها نظرة مُتَعَشِّة تخلخل التَّفكير وتعوق القلب وتقطع النَّفس وتُثبِّط الهِمَم وتَجْلِب لصاحبها التَّواني والكسل، فلا غَرْوَ أن يأتي الدِّين الحنيف بذَمِّ هذه النَّظرة القاتمة ومحاربة هذا التَّفكير المظلم.

وتبلغ النَّظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُتَّجهة للدِّين العظيم نفسه، سواء للدِّين كُلِّه أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه الكريمة، كما هو الشَّأن في أعداء الرُّسُل عَيَالَعَلَم.

## ومن الأمثلة على ذلك:

ما حكاه الله عن قوم موسى ممَّا كانوا عليه من تَطَيَّرٍ به وبمَن معه، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُ مُونَ مَعَمُّهُمْ أَنَا هَلَاِقًا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَظَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَمُّهُ أَلاَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٠٤٤٠)، ومسلم (٢٢٢٤).

إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:١٣١- ١٣١]، أي: أنَّهم حال الخصب والرَّخاء والرِّزق يقولون: ﴿ لَنَا هَذِهِ ٤٠٠ أي: نحن مُسْتَحِقُّون لها؛ فلم يشكروا الله عليها، وإذا أصابتهم السَّيِّئة، وهي القحط والجدب ونقص الرِّزق تَطيَّرُوا بموسى ومَن معه، أي: يقولون: إنَّما جاءنا هذا بسبب مجيء موسى والدَّعوة الَّتِي يحملها وأتباعه الَّذِين استمسكوا بدعوته، فردَّ الله عليهم نظرتهم بقوله: ﴿ أَلاّ إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ اللهِ وقدره وليس كما قالوا، بل إنَّ ذنوبهم وكفرهم؛ هو السَّبب في ذلك.

وهكذا ما أخبر الله عن حال مَنْ قابلوا النّبِيّ ﴿ ودعوته بهذه النّظرة المتشائمة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ المتشائمة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَالِ هَوُلَا هَا لَهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَصَابك مِن سَيّتَة فَن نَفْسِكُ وَأَرْسَلَنك لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النّساء:٧٨، ٧٩]، أي: أنَّ هؤلاء سَيّتَة فَن نَفْسِكُ وَأَرْسَلنك لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النّساء:٧٨، ٢٩]، أي: أنَّ هؤلاء المُعْرضين عمَّا جاء به حالهم أنَّهم إذا جاءتهم حسنة، أي: خصب أو كثرة مال أو توفُّر أو لادٍ وصحَّة؛ قالوا: ﴿ قِنْ عِندِ اللّهُ ﴾، بينما إذا أصابتهم سيئة، أي: مال أو توفُّر أو لادٍ وصحَّة؛ قالوا: ﴿ قِنْ عِندِ اللّهُ ﴾، بينما إذا أصابتهم سيئة، أي: جدب أو فقر أو مرض أو موت أو لاد أو فَقُد أحباب قالوا: ﴿ هَلَاهِ وَإِلَى ما جاء أي: بسبب ما جئتنا به؛ فتطيّر هؤ لاء برسول الله ﷺ ونظروا إليه وإلى ما جاء

به تلك النَّظرة المتشائمة، كما هو الشَّأن في أمثالهم من أهل الشِّرك والضَّلال، فلمَّا تشابهت قلوب هؤلاء بالكفر والصُّدود والإعراض، تشابهت أقوالهم وأفعالهم وتوافقت عقولهم وآراؤهم، وهكذا يلتقي في التَّشابه مع هؤلاء، كلُّ مَنْ نسب حصول الشَّرِّ أو زوال الخير لما جاءت به الرُّسُل أو لبعضه، ويلحق مَن كان كذلك مِنَ الذَّمِّ ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة تجاه المرسلين، أو تجاه ما دَعَوْا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم.

ومَن فقه دين الله حقًّا؛ علم أنَّ الخير والشَّرَّ والحسنات والسَّيِّئات كلَّها بقضاء الله وقدره، وأنَّ الرُّسل عَيِّهِ السَّلِ لا يأتون بشيء يترتَّب عليه ضرر أو شرُّ على النَّاس؛ لأنَّهم قد بُعِثُوا بصلاح الدِّين والدُّنيا والآخرة، وفي الحديث: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ». رواه مسلم الله فهم عَلَي الله الخلق ودعاة الحلق ودعاة الحقّ ومنارات الخير؛ بل لا خير إلَّا من طريقهم، ولا شرَّ إلَّا بمفارقة ما جاؤوا به.

ونحمد الله أن هدانا لهذا الدِّين العظيم، وأن نجَّانا به من الخرافة والضَّلال والباطل، له الحمد أوَّلا و آخرًا، وله الشُّكر ظاهرًا وباطنًا.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸٤٤).



عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَخَمْطُ النَّاس». رواه مسلم ".

وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ وَ الْنَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ». متَّفق عليه (۱).

الكِبْر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائها، وهو أوَّل ذنب عُصِيَ الله به؛ وأوَّل مَن ارتكبه إبليس وسَنَّه لأتباعه ورضيه لهم، وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه، وهو من أشنع الذُّنوب وأضرِّها، يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه؛ لأنَّه ذنبٌ يوقِع في ذنوب وشرٌّ يجرُّ إلى شرور.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣).

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّاَ إِبْلِيسَ أَبِي وَالْسَتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ حُمَّم مُّمَ صَوَّرُنَكُمْم مُّم فَكَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَم فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّن ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنعَكَ فَلُنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَم فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّن ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ وَاللَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَالْمَا عَبْهُ فَمَا يَكُونُ لَا مَنعَكَ اللهُ تَعْدُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وحاصل هذه الأبات: أنَّ هذه الخصلة سُنَّةُ سنَّها إبليس، وكانت سببًا في إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته فجدَّ واجتهد في أن يُكثِّر من أتباعه فيها، ونصب لهذا الإنسان أنواعًا من الحبائل والمصائد حتَّى يجعله من المؤتسين به في هذا الكِبْر؛ ولهذا فإنَّ مَن يتكبَّر مِنَ النَّاس فقدوته إبليس.

وقد جعل اللهُ النَّارَ دار المُتكبِّرين، كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِينِ كَ فَال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِينِ كَ فِيهَا فَلَيْ اللهُ النَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَالِ تعالى: ﴿ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْوِبُهُم ، فقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ هَمَ اللهُ على قلوبُهُم ، فقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

والكِابِر يتلخُص في أمرين:

١- ردُّ الحقِّ وعدمُ قَبُولِه.

۲- والتَّعالي على النَّاس واز دراؤهم وانتقاصهم.

كما تقدَّم في الحديث: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».

وبطر الحقِّ: ردُّه وعدمُ قبوله والتَّعالي عليه. وغمطُ النَّاس: ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ وَمَعُاللَهُ: «وبهذا التَّفسير الجامع الَّذِي ذكره النَّبيُّ ﷺ يتَّضح هذا المعنى غاية الاتِّضاح؛ فإنَّه جعل الكِبْر نوعين؛

كِبْرِ النَّوعِ الأوَّلِ: على الحقِّ، وهو ردُّه وعدمُ قبوله. فكُلُّ مَن ردَّ الحقَّ؛ فإنَّه مستكبر عنه بحسب ما ردَّ مِنَ الحقِّ. وذلك أنَّه فرض على العباد أن يخضعوا للحقِّ الَّذِي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه.

فالمتكبّرون عن الانقياد للرُّسُل بالكُلِّية كُفَّارُ مُخَلَّدون في النَّار؛ فإنَّه جاءهم الحقُّ على أيدي الرُّسُل مؤيَّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكِبْر في قلوبهم مانعًا، فرَدُّوه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْبِ يُحَدِلُونَ فِي عَايِسَ ٱللّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنِ ٱتَنَهُمُّ إِن فَرَدُّوه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْبِ يُحَدِلُونَ فِي عَايِسَةٍ وَعَالله بِعَيْرِ سُلَطَنِ ٱتَنَهُمُّ إِن في صُدُورِهِم إِلَا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ ﴾ [غافر: ٥٦]، وأمَّا المُتكبِّرون عن الانقياد لبعض الحقِّ الَّذِي يخالف رأيهم وهواهم: فهم -وإن لم يكونوا كُفَّارًا - فإنَّ لبعض الحقِّ الَّذِي يخالف رأيهم وهواهم: فهم موز الكِبْر وما تأثَّرُوا به من الامتناع معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم مِنَ الكِبْر وما تأثَّرُوا به من الامتناع عن قبول الحقِّ الَّذِي تبيَّن لهم بعد مجيء الشَّرع به، ولهذا أجمع العلماء أنَّ مَنِ استبانت له شُنَّة رسول الله عنه لم يحلَّ له أن يعدل عنها لقول أحدٍ كائنًا مِن النَّاس مَن كان.

وأمّا الكِبُر على الخلق - وهو النّوع النّاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه، فالعجب بالنّفس يحمل على التّكبُّر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله "".

وقد جاء في الأدب المفرد بسند حسن: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ هُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟» قَالَ: «لا»، قيلَ: «فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا خُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟» قَالَ: «لا»، قالَ: «لا»، قَالَ: «فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟» قالَ: «لا»، قَالَ: «فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا وَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟» قالَ: «لا»، قالَ: «فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا وَابَّةٌ مَرْكَبُهَا؟» قالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْكِبْرُ؟» قَالَ: «سَفَةُ الْحَقِّ، وَخَمْصُ النَّاسِ» ".

فبهذين الأمرين يتلخّص الكبر؛ أن يكون المرء رادًّا للحقّ غير قابل له، حتّى لو كان في أقلّ القليل؛ ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: «أَنَّ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَكُلَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ رسول الله عَلى: «كُلْ بِيَمِينِك»، قَالَ: «لَا أَسْتَطَيعُ»، قَالَ النَّبِيُ عَيْدَ الصَّلَوْوَلِيَلا: «لا اسْتَطَعْت»، مَا مَنعَهُ إِلّا الْكِبْر، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ» ("). وهكذا يصنع الكبر بصاحبه، يجعله رادًّا للحقّ غير قابل له ممتنعًا من قبوله، ولهذا كم من أمورٍ وآثام وذنوب تولَّدت عن الكبر ونجمت عنه، بل لم يقع فيها صاحبها إلَّا بسبب ما قام في قلبه من كبر.

وفي قول النَّبِيِّ عَلِيهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامِ في الحديث المُتَقَدِّم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: مهجة قلوب الأبرار، للسِّعديِّ (ص١٦٥ - ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (٥٤٨)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۲۱).

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، ما يدلُّ على أنَّ الكِبْر خصلة تقوم في القلب ثمَّ من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها، وآثارها كما تقدَّم تتلخَّص في ردِّ الحقِّ وغمط النَّاس؛ ازدراءً لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا. والجزاء من جنس العمل، والعقوبة من جنس الذَّنب؛ ولهذا جاء في التِّرمذيِّ بسند ثابت أنَّ النَّبِيَّ عِنْ قال: "يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ» إلى صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكانِ» إلى المُتَكبِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي

## ويعين المسلم على الخلاص من الكِبْر إعانةً تامَّة أمران عظيمان:

فَأَمَّا الأَوْلَ: فهو أَن يعرف ربَّه سُنَحَالهُ وَعَالَى بعظمته وجلاله وعِزِّه وكبريائه، أَن يعرف ربَّه عَرَجًا بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال؛ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، والكبرياء صفة الله عَرَجًا خاصَّةٌ بجلاله وكماله وعظمته، ولهذا جاء في الحديث عن نبيِّنا على قال: «قَالَ اللهُ عَرَجًا: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَلَفْتُهُ فِي النَّارِ» "".

وَأَمَّا الثَّانِي: فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ؟ وما هي أطوار خلقه؟ وكيف أنَّه عبدٌ ذليل ومخلوقٌ ضعيف؟ فينظر كيف أنَّه كان قبلُ؟! لم يكن شيئًا مذكورًا، ثمَّ خُلق من تراب، من طين لازب، ثمَّ من نطفة من ماء مهين، ثمَّ كان علقة، ثمَّ مضغة، ثمَّ تطوَّر في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعًا بصيرًا ذا عقل يتَحَرَّك ويتكلَّم، وكُلُّ ذلك بمنِّ الله ومدِّه جلَّ في علاه. فإذا نظر الإنسان

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٤٩٢)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤)، وصحَّحه الألبانيُّ.

في هذه الأطوار عرف نفسه، وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: ﴿قُنِلَ اللهُ تعالى: ﴿قُنِلَ اللهُ تعالى: ﴿قُنِلَ اللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ اللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ اللهُ ا

وعلى الضّدِّ من ذلك فإنَّ من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابِه العليَّة الرَّفيعة التَّواضع بنوعيه للحقِّ وللخلق، وما زاد عبدٌ بتواضع إلَّا رفعةً وعُلُوًّا، ولا زاد بتكبُّرٍ إلَّا ضعةً وسُفُولًا، وفي الحديث: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهِ زاد بتكبُّرٍ إلَّا ضعةً وسُفُولًا، وفي الحديث: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهِ والتَّواضع ديانةٌ وقربة يتَقَرَّبُ به العبد إلى الله؛ فالتَّواضع ليس خُلُقًا نفْعِيًّا وأمرًا يُفعلُ لمصلحةٍ ما، بل يُفعل قربة يُتقرَّب بها إلى الله عَنْعَلَ، ولذا قال العلماء: التَّواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم، فالمحمود ما كان لله وقصد به المتواضع وجُه الله، والمذموم ما كان مقصودًا به المنفعة والمصلحة؛ كأن يتواضع لذي مالٍ لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسةٍ لرئاسته، ونحو ذلك.

والتَّواضع شرفٌ لصاحبه وعلوُّ له ورفعةٌ في دنياه وأخراه، ولئن كان المتواضع يرى نفسَه صغيرًا؛ فإنَّه عند الله وعند النَّاس كبير، بخلاف المُتكَبِّر فإنَّه يرى نفسَه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الضَّعَةِ والصِّغر.

وقد بيَّن نبيَّنا عَنِهِ السَّرُواكِ مَ حقيقة التَّواضع، وبيَّن ضدَّه بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال؛ بقوله عَنِه السَّرُ وَلا يبقى معه لقائل مقال؛ بقوله عَنِه السَّرُ وَلا يبقى معه لقائل مقال المُتكبِّر مَن يبطُر الحقَّ ويغمُط النَّاسِ». فبيَّن عَنه السَّرُ المُتكبِّر مَن يبطُر الحقَّ ويغمُط الخلق؛ فلا يقبل حقًّا ولا يرعوي لِهُدًى، ويتعالى على عباد الله جَلْمَعَلا ويترفَّعُ الخلق؛ فلا يقبل حقًّا ولا يرعوي لِهُدًى، ويتعالى على عباد الله جَلْمَعَلا ويترفَّعُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۸۸).

عليهم، وضدُّه المتواضع وهو الَّذِي يقبل الحقَّ ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسَه شيئًا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكَبَّرُ عليهم.

وأفاد الحديث أنَّ التَّواضعَ نوعان: تواضعٌ مع الحقِّ، وتواضعٌ مع الخلق.

وَأَمَّا التَّوَاضِغُ للخلق: فإنَّه يكون بعدم الاستطالةِ عليهم، وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصَّحيح عن عياض المجاشِعيِّ وَالْفَتَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَال: «إِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُّ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» الله فبيّن عَبْدَاصَلاهُ وَالنَّهُ أَنَّ عدمَ التَّواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم.

## والاستطالةُ على عباد الله لها منحيان:

- إمَّا أن يكون مستطيلًا عليهم بحقًّ، أي: بصفاتٍ موجودةٍ فيه فعلًا، فإذا كان كذلك فقد افتخر.

- أو أن يستطيل على عباد الله بغير حقٍّ، أي: بصفاتٍ ليست مو جو دةً فيه، فإنَّه بهذه الحال يكون قد بغي.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٦٥).

والواجب ألَّا يكون من عبدٍ تجاه إخوانه المؤمنين أيُّ استطالةٍ وترفعٍ وتعالٍ - لا بحقٌ ولا بغير حقِّ - بل يرى نفسَه دومًا وأبدًا في تواضعٍ وطمأنينةٍ وبُعدٍ عن العُلُوِّ والتَّرفُّع، ولا يزدادُ العبد بذلك إلَّا علوَّا ورفعةً، ولا يزدادُ بضدِّ ذلك - وهو التَّكبُر - إلَّا سفولًا وانحطاطًا.

والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فقد ذكر الله الرِّفعة في قوله: ﴿يَرَفَعَ اللهُ الرِّفعة في قوله: ﴿يَرَفَعَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِعِلَمَ دَرَجَنتً وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة:١١]. فمن أجلِّ ثمرات العلم والإيمان: التَّواضع؛ فإنَّه الانقياد الكامل للحقِّ، والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالًا للأمر، واجتنابًا للنَّهي، مع التَّواضع لعباد الله، وخفض الجناح لهم، ومراعاة الصَّغير والكبير، والعالم والجاهل.

أَلَا ما أجمل التَّواضع وما أرفعَه وما أعلى مقامات أهله في الدُّنيا والآخرة؛ فهم الأعلون دائمًا شأنًا وقَدْرًا، وهم الأعظم ثوابًا وأجرًا.

وما أحوج العبد في هذا المقام -وفي كُلِّ مقام- إلى اللَّجوء إلى الوهّاب عَرْفَوْتُمَالَ أَن يهب له من أمره رشدًا، وفي الدُّعاء «وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيَّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيَّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيَّنَهَا إلَّلَا يَصْرِفُ عَنِي اللَّهُمَّ، إِنِّي سَيِّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِي اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ» ".

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۷۷۱).

<sup>(</sup>٧) رواه التِّرمذيُّ (٩١١ ٣٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُهْلِكَاتُ ثَلَاثُ: إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَشُحُّ مُطَاعٌ، وَهَوَى مُتَّبِعٌ». رواه البزَّار ".

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْ دَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». رواه مسلم ".

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَحَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ. رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان.

العُجْبُ خلق ذميم وداء مهلك، وهو من أعظم آفات القلوب، وكم من إنسانٍ كان هلاكُه بسبب عُجْبِه بنفسِه؛ بأن ينال حظًّا من الدُّنيا من مالٍ أو رئاسةٍ أو غير ذلك فيُصاب بعُجْبٍ يَتَعَالَى به على الآخرين، فإذا أُصيب بهذا الدَّاء

<sup>(</sup>١) رواه البزَّار في مسنده (٣٣٦٦)، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره»، كما في صحيح التَّرغيب والتَّرغيب والتَّرهيب (٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٧٢٥٥).

أهلكه. وهو يدعو إلى الكِبْر، والكِبْر يتولَّد عنه، ومِنَ الكِبْر يتولَّد آفات كثيرة، وبين الكِبْر والعُجْبِ فرق، قال أبو وهب المروزيُّ: سألت ابن المبارك: ما الكِبْر؟ قال: «أن تزدري التَّاس». فسألته عن العُجْبِ؟ قال: «أن ترى أنَّ عندك شيئًا ليس عند غيرك، لا أعلم في المُصَلِّين شيئًا شرَّا من العُجْبِ»

وكلاهما من أدواء القلوب إلا أنَّ الكِبْر يستدعي مُتكبَّرًا عليه يرى نفسه فوقه وأعلى منه، وأمَّا العُجْب فاسترواحٌ للنَّفس وركون إلى رؤيتها، ولا يستدعي غير المعجب به، بل لو لم يكن إلَّا وحده تُصُوِّر أن يكون معجبًا ولا يُتَصَوَّر أن يكون مُتكبِّرًا. والعُجْبُ يفضي إلى التَّكبُّر، والتَّكبُّر لا يكون إلَّا عن عُجْب؛ إذ هو أثر من آثاره.

وإذا اجتمع في المرء كِبْر وعُجْب فقد استحكم هلاكه، فإنَّهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرَّذائل، وليس لمَن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٨٢٦٠).

يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِالّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلا ﴿ لَكُونَا هُو اللّهُ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ إِن تَكَرَنِ وَلَا أَقْلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ إِن تَكرنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَ فَعَسَىٰ رَقِي آن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسّبانَا فِن السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ فَ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَلَلْكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَنفَق فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَهُ أَشْرِكَ وَلَا أَكُونَ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنفَعِرًا ﴾ [الكهف:٣٦-٤٣].

فهذا رجل أهلكه العُجْب دَخَلَ جَنَّتَهُ مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حُسْنها وهو ظالمٌ لنفسه، قد تمادى به عُجْبه إلى أن قال: ما أظُنُّ أن تفنى هذه الجنَّة أبدًا، وما أظُنُّ أنَّ السَّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربِّي لأجدن في ذلك اليوم خيرًا منها مُنْقَلبًا.

ولمَّا أحلَّ الله به العقوبة وأحيط بثمره، أي: أصابه عقابٌ أحاط بالثَّمر، واستهلكه، فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثَّمر تستلزم تلف جميع أشجاره، وثماره، وزرعه، فندم لذلك، واشتدَّ أسفه، وأصبح يُقلِّب كفَّية مُتَحَسِّرًا على كثرة الأموال الَّتِي صرفها فيها، فاضمحلت وتلاشت، وندم أشدَّ النَّدامة على ما كان منه من كُفْر وعُجْب.

وقوْل صاحبه له وهو يعِظُه ويُنَاصحه: ﴿ وَلُوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللّهِ ﴾ [الكهف:٣٩]، يُعَدُّ نصيحةً بالغة ما أحوج كلَّ إنسان إليها عندما يُصاب بالعُجب، فإنَّ هٰذه الكلمة طاردة للعُجْب، فإذا قالها المرءُ عند إعجابه بشيءٍ تميَّز به من تِجارةٍ أو غير ذلك أبعدت عنه العُجْب.

عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا يُعْجِبُهُ، أَوْ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهِ، قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ». رواه البغويُّ في شرح السُّنَّة ".

وذلك لأنّها توقفه على حقيقة الأمر، وهو أنّ هذا الّذِي ناله إنّما وقع له بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله عَرْجَلُ وإذنُه الكُونِيُّ القدَريُّ لما حصل له ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوّة للعبد في تحصيل أمرٍ من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلّا بالله منحالة وعنى، فتكون هذه الكلمة مُوقِفة له على الحقيقة، فبها يتذكّر فضل الله عليه، وأنّ هذا الأمر إنّما هو بمشيئة الله، وأنّه لولا أنّ الله عَرْجَلُ شاء ذلك و تفضّل به لما كان، فيتحوّل من عُجْبِ إلى حَمْدٍ وشُكْر وثَنَاءٍ على المُنْعِم مُنجَالة وَعَلَى ومن غرور إلى إقرار للمُنْعِم جلّ شئاه من خرد وأنّه لولا فضلُ الله عليه ورحمتُه مُنجَالة وَتَعَلَى لما حصّل شيئًا من خلك.

## ويحتاج العبد في مداواة العُجُب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة تطرد عنه العُجْب:

الأول: أن يُذَكِّر نفسَه بذنوبه وجوانب التَّقصير الأخرى الَّتِي عنده، فإذا أُعجب مثلًا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وُجدت فيه؛ فلينظر إلى ذنوبه وجوانب القُصور الَّتِي عنده، والعبد لا يزال مقصِّرًا مفرِّطًا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أُخذيذكِّر نفسَه بجوانب النَّقص الَّتِي عنده ومواضع الخلل الَّتِي فيه

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في الأسماء والصِّفات (٣٧١)، والبغويُّ في شرح السُّنَّة (١٦٦/١٦).

كان هذا خيرًا له، لتنشغل نفسه بتدارك النَّقص ومعاجلة الخلل بدل الإعجاب بجانب معيَّن وُفِّق فيه للإحسان والإتقان.

وقد تقدَّم في الحديث قول النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ» (اللهُ فَالذُّنوب الَّتِي يقع فيها العبد -وكُلُّ بني آدم مذنبٌ خطَّاء- تطرد عن العبد العُجْب إن وُفِّقَ لاستحضارها.

الأمر الثَّالِي: أَن يُذَكِّر نفسَه بَأَنَّ هٰذَا الأمر الَّذِي حصل له هو فَضْلُ الله عليه ونعمته، وأنَّه لو لا فضل الله حَلَّرَعَلا ورحمته مُنبَّعَانَهُ وَتَعَالَى لما وقع منه هٰذَا الأمر، كما تقدَّم في قول: ﴿مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ﴾، فيُذَكِّر نفسَه بفضل المُنْعِم منه هٰذا محْضُ فضل الله عليه.

والأمر النَّالَتْ: أَن يُذَكِّر نفسَهُ بِالقُصُور الَّذِي عنده في العمل نفسِه الَّذِي قام به؛ لأنَّه مهما قدَّم الإنسان من أعمال لا بُدَّ أن يكون عنده قصور، إن كان الَّذِي أَعْجِب به حفظًا مثلًا يُذَكِّر نفسَه بِالأمور الأخرى الَّتِي قصَّر فيها في الحفظ، أو في العبادة يُذَكِّر نفسه بِالأمور الأخرى الَّتِي قصَّر فيها في العبادة، وهكذا.

فباستحضار هذه الأمور الثَّلاثة يَذْهَب -بإذن الله- عن العبد العُجْب، والنُّفوس تحتاج إلى مداواة، والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها؛ فإنَّها تُوردُه المهالك.

يُوَضِّح ذلك ما جاء في «الصَّحيحين» من حديث أبي هريرة بَعْلَيْهُ قَال:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٧٢٥٥).

قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟! قال: «وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ»".

وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعُجْب جرَّه إلى الكِبْر والتَّفاخر والتَّعالي على النَّاس، فيهلك.

أورد الحافظ المنذريُّ في كتابه «التَّرغيب والتَّرهيب» تحت باب «التَّرهيب من الدَّعوى في العلم والقرآن»، أورد فيه أحاديث؛ منها حديث عمر بن الخطَّاب والمَّن قال: قال رسول الله على: «يَظْهَرُ الْإِسْلامُ حَتَّى تَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي البَحْرِ، وَحَتَّى تَخُوضَ الخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمُ يَقْرَوُنَ القُرْآنَ يَقُولُون: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟! مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟! مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟!» ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قال: «أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قال: «أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! وال المَنْدريُّ: «رواه الطَّبرانِيُّ فِي «الأوسط»، والبزَّار بإسناد لا بأس به».

روى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكنديِّ أنَّه قال لعمر: إنَّهم أرادوني على القصص، أي: أراده قومه أن يكون قاصًّا عليهم، فقالَ له عمر: «أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْ تَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْ تَفِعَ، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنْ قَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا، فَيضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا، فَيضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٤ ٦٣)، ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البزَّار في مسنده (٢٨٣)، والطَّبرانِيُّ في المعجم الأوسط (٦٢٤٢)، وقال الألبانِيُّ: «حسن لغيره»، كما في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (١٣٥).

بِقَدْرِ ذَلِكَ»"".

فهذا مدخل من مداخل العُجْب على النُّفوس نبَّه عليه عمر عَلَيْفَه، وذلك عندما يتصدَّر المرء للوعظ والتَّذكير والخطابة ويرى مثلًا النَّاس قد تأثَّروا بوعظه وخطابته، فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرَّت فيهم هذا التَّأثير وتسبَّت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم، فيهلك بذلك، وتكون مصيبته عظيمة، إذ النَّاس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك.

أورد ابن الجوزيِّ حَدَالَة في كتابه «القُصَّاص والمذكِّرين» عن ميمون بن مهران -ذكر القُصَّاص حَدَالَة فقال كلامًا عجيبًا- قال: «المستمع شريك المُتكلِّم، ولا يخطئ المُتكلِّم إحدى ثلاث: إمَّا أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإمَّا عجب بنفسه، وإمَّا أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة: المستمع ينتظر الرَّحمة، والمُتكلِّم ينتظر المقت» "".

فالمستمع ينتظر الرَّحمة؛ لأنَّه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع، والمُتَكَلِّم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرِّياء ونحو ذلك من خوارم النَّيَّة.

والعجب يهلك المرء؛ لأنَّه يريه نفسَه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: القُصَّاص والمُذَكِّرين (ص٢٠٣).

عن عبد الله بن مسعود والقُنُوطُ». والتُنتان مهلكتان: العُجْبُ، والقُنُوطُ». رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» الله ولياء ولياء

ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أنَّ القانط لا يطلب السَّعادة؛ لشدَّة قنوطه، والمُعْجَب لا يطلبها أيضًا؛ لظنَّه أنَّه قد ظفر بها، واجتمعت فيه مُوجِبَاتُها.

وعلى العبد أن يكون ناصحًا لنفسه فيشهد مِنَّةَ الله عليه وإمداده له بالنِّعم وهدايته لهذا الدِّين القويم.

قال الله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم بِلِ الله يَمُنُو عَلَيْكُم أَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكُم الله عَلَيْ الله المسلم مسلمًا، والمصلّي مصلّيًا والعالم عالمًا، كما قال الخليل عَلَيْ المسلم مسلمًا، والمصلّي مصلّيًا والعالم عالمًا، كما قال الخليل عَلَيْ المسلمة مسلمًا والعالم عالمًا، كما قال الخليل عَلَيْ الله وَمِن ذُرِّيَةِنَا أُمَّةً مُسلِمةً لَكَ البقرة: ١٢٨]، وقال: ﴿ رَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمةً وَمِن ذُرِّيّتِينَ ﴾ [ابراهيم: ٤٠]. وقال: ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

فالمِنَّة لله وحدَه في أن جعَل عبدَه قائمًا بطاعتِه، وكان هذا مِن أعظم نعمِه عليه، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّحل: ٥٣]، وقال: ﴿ وَلَكِكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلفَسُوقَ وَٱلْمِصَيَانَ أَوْلَتِكَ هُمُ النَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلفَسُوقَ وَٱلْمِصَيَانَ أَوْلَتِكَ هُمُ اللّهُ مُدَّرً اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَنْ الله مَن اله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن اله مِن الله مِ

وهذَا المشهَد من أعظم المشاهد، وأنفعِها للعَبد.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٩٨).

وفيه منَ الفائدة أنَّه يحولُ بينَ القَلب وبينَ العُجب بالعَمل ورؤيتِه؛ فإنَّه إذا شَهد أنَّ اللهَ -سُبحانه - هُو المانُّ به، الموفِّق له، الهادي إليه، شغَله شُهودُ ذلكَ عن رؤيتِه والإعجابِ به.

والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْفَتِهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي، قَالَ: «لا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لا تَغْضَبْ». رواه البخاريُّ ...

وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلُ: فَقَكَّرْتُ حِينَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ». رواه أحمد (اللهُ عَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ». رواه أحمد (اللهُ النَّبَيُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديًا لكُلِّ فضيلة، داعيًا إلى كُلِّ خير، مسدِّدًا النَّاس في الأقوال والأعمال، مبعِدًا نفس الإنسان عن رعونتها، وعن التَّصرُّ فات الهوجاء، والأفعال النَّكراء، والأقوال الشَّنيعة، وهذا من كمال هذا الدِّين وجماله وحُسن وفائه بمصالح العباد، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البِرِّ في أحوال النَّاس كُلِّها، وشؤونهم جميعها، وفي كُلِّ ما يأتون ويذرون.

وعندما نتأمَّل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦١١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣١٧١)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٢٧٤٦).

وأزكاها، وأطيب الآداب وأرفعها مُتَمَثِّلة فيما يدعو إليه الإسلام، وإنَّ ممَّا يتنافى مع الخُلُق العظيم الَّذِي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الانفعال والغضب والتَّفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال نكراء.

ذلك أنَّ الغضب يجرُّ الإنسان إلى الوقوع في تصرُّفاتٍ هوجاء وأعمالٍ شنيعة وأقوالٍ بذيئة، يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية النَّدم؛ وقد قيل: «الغضب أوَّله جنون، ونهايته ندم» (الله

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤذٍ يتوقّع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممّن حصل منه الأذى؛ فيفضي بالإنسان إلى أقوال سيّئة، وإلى أفعال شنيعة؛ وعندما تزداد شدَّة الغضب ووطأته على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه بل ينطلق اللِّسان بالسّب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالقتل والضّرب والعدوان، ويأتي الإسلام داعيًا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؛ إذ تركه -وهذه نتائجه- يُعَدُّ من مجامع الخير ومن أصول البرِّ وأسس الفضيلة.

<sup>(</sup>١) انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدِّين (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٢/ ٢٢٤).

وقول النَّبِيِّ ﷺ في هذه الوصيَّة الجامعة: «لا تَغْضَبُ»، يتضمَّن أمرين عظيمين لا بُدُّ منهما:

الأول: أن يُدَرِّب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصَّبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة، إلى غير ذلك من الأخلاق، فإذا ورد عليه وارد الغضب تلقَّاه بجميل خُلُقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره.

والأمر الثّاني أنَّه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه؛ فعلى المسلم أن يملك نفسه أقواله وأفعاله، فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولا فعل، فلا يقول شيئًا ولا يُقْدِم على فعل حتَّى تنطفئ جمرة الغضب.

وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التّعوُّذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم؛ لأنَّ الشَّيطان هو الَّذِي يُزِيِّن للإنسان الغضب، وله نزع عجيب ودخول سريع على الإنسان وقت فورة غضبه، فيدفعه إلى الأفعال الشَّنيعة والأقوال السَّيِّئة، جاء في «الصَّحيحين» من حديث سليمان بن صُرَدٍ وَ المَّقَالِ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ في «الصَّحيحين» من حديث سليمان بن صُردٍ وَ اللهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَ وَجُهُهُ، فَقَالَ النَّبِيِ فَيَ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: وَجُهُهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ فَيَ اللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ هَا فَيَ اللهُ النَّبِيُ هَا اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ اللهِ عَنْ الشَّيْسُ بَمَجْنُونِ» ﴿ وَالْهَا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ هَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ اللهِ عَنْ الشَّيْسُ بَمَجْنُونٍ ﴾ ﴿ وَالْمَالِ الرَّجِيمِ ﴿ وَالْمَالِ الرَّجِيمِ ﴿ وَالْهَالُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِي اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وبالمبادرة إلى التَّعوُّذ عند شدَّة وطأة الغضب وشدَّة تأثيره، تحمد العاقبة

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٠٤٨)، ومسلم (٢٦١٠).

فيسلَم المرء من حضور الشَّيطان ونزغه، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطنِ نَـزَغُ فَٱسۡتَعِدْ بِٱللَهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْمَالَ الْأَوَلَ يَعَلَّ وَجَّه إلى أمرين عظيمين على المسلم أن يعتني بهما حال غضبه؛ الأمر الأوَّل يتعلَّق باللِّسان، والأمر الثَّاني يتعلَّق بالجوارح.

- أمّا الأوّل: ففي «المسند» للإمام أحمد عن ابن عبّاس والمسند، أنّ النّبِيّ قال: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ»، أي: ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب؛ لأنّه إن تكلّم وهو غضبان سيتكلّم بما لا يُحمد عاقبته؛ من أقوال سيّئة وكلمات بذيئة ولعن وشتم، بل لَرُبّهما بعض النّاس يلعن نفسه ويلعن ولده، ثمّ إذا هدأ الغضب ندم أشدّ النّدم على ما كان منه من أقوال بذيئة وأفعال سيّئة.

فعليه وقت الغضب ألَّا يقول ولا كلمة واحدة، بل يمتنع عن الكلام حال الغضب؛ لأنَّه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلَّم به، فإذا امتنع عن الكلام حتَّى تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورتُه؛ فحينئذ سيكون الكلام سديدًا وتكون العاقبة حميدة.

قال مورق العجليُّ: «ما قلت في الغضب شيئًا إلَّا ندمت عليه في الرِّضا» .... وأمًّا الأمر النَّاني: وهو يتعلَّق بالأفعال، ففي «المسند» عن أنس بن مالك وَأمًّا النَّمِ النَّانيَ على قال: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٣٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح حديث عمَّار بن ياسر، لابن رجب الحنبليِّ (ص١٦٦).

## عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ » ...

ذلك أنَّ الغضبان وقت شدَّة فورة الغضب حال القيام وأمامه مَن أغضبه؛ فإنَّه سيكون قريب التَّناول للاعتداء والبطش والظُّلم، لكنَّه إن ملك نفسه حين الغضب فقعد يكون تباعد ممَّن أغضبه، فإن سكن الغضب فبها ونِعْمَت، وإن لم يسكن فإنَّه يضطجع فيكون أبعد وأبعد.

ومَن يفعل هذين التَّوجيهين العظيمين؛ التَّوجيه الَّذِي يتعلَّق بالقول بالامتناع من الحركة، وذلك بالامتناع من الكلام، والتَّوجيه المُتعَكِّق بالأفعال بالامتناع من الحركة، وذلك بالقعود أو الاضطجاع حتَّى تنطفئ جمرته؛ يُحَقِّق كمال الرُّجولة وحقيقة الشِّدَّة والقُوَّة، كما قال عَيَّاكَ وَالتَّرُ اليُسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الشِّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الشِّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الشِّدِيدُ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ فَلَّهُ عَنْد الغضب إذا اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» "أ. «فإنَّ مَن لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب، قال فيمَن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم، وهو يعلم أنَّه كاذب، ورُبَّمَا علم النَّاس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه عَلَى الإصرار عَلَى ذلك» "".

«والصُّرَعَة: الَّذِي يصرع النَّاس ويكثر منه ذلك، فأراد عَيَعِالْتَا أَنَّ الَّذِي يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردُّها عنه هو القويُّ الشَّديد والنِّهاية في الشِّدَّة لغلبته هو اه المردي الَّذِي زيَّنه له الشَّيطان المغوي، فدلَّ هذا أنَّ مجاهدة النَّفس أشدُّ من مجاهدة العَدُوِّ؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْالتَلا جعل للَّذِي يملك نفسه عند

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٣٤٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح حديث عمَّار بن ياسر، لابن رجب الحنبلتي (ص١٦٧).

الغضب من القُوَّة والشُّدَّة ما ليس للَّذِي يغلب النَّاس ويصرعهم» ...

كان ابن عون وَحَمْلَهُ إذا اشتدَّ غضبه عَلَى أحد قال: «بارك الله فيك، ولم يزد».

الحاصل: أنَّ من ركائز الأخلاق المُهِمَّة البعد عن رعونة النَّفس، وألَّا ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرُّفاته مع الرُّعونات الَّتِي تكون فيها النَّفس ولاسيَّما عند الغضب، فإنَّ مَن يتكلَّم أو يفعل وقت الغضب يكون كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخُلُق؛ لأنَّ الكلام وقت الغضب غير مُتَّزن وغير منضبط، والأفعال أيضًا وقت الغضب غير مُتَّزنة ولا منضبطة، والَّذِي يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخُلق بعيدة عن الأدب.

فهذا الحديث يُعَدُّ من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق، وليتأمَّل قول الصَّحابِيِّ الَّذِي طلب من النَّبِيِّ عَلَيه الصَّحَابِيِّ أَن يوصيه قال: «لا تَغْضَبْ»، فقال: «فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فأعاد فكرَّر النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فأَعاد فكرَّر النَّبِيُ عَلِيه السَّرَّ كُلَّهُ الله المَّرَ النَّبِيُ عَلِيه السَّرَ الله المَّرَ النَّبِيُ عَلِيه السَّرَ الوصية بلا فإذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّه الله التَّامَّل في الغضب فوجد أنَّه جماع الشَّرِّ، أي: يجمع شرورًا كثيرة.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السِّعديُّ حَمَّالَكُ: «هذا الرَّجل ظنَّ أَنَّها وصيَّة بأمر جزئِيٍّ، وهو يريد أن يوصيه النَّبِيُّ ﷺ بكلام كُلِّيِّ، ولهذا ردَّد فلمَّا أعاد

<sup>(</sup>١) انظر: التَّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (٢٨/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح حديث عمَّار بن ياسر، لابن رجب الحنبليِّ (ص١٦٧).

عليه النَّبِيُّ ﷺ عرف أنَّ هذا كلام جامع. وهو كذلك؛ فإنَّ قوله: «لا تَغْضَبْ» يتضمَّن أمرين عظيمين:

آحدهما: الأمر بفعل الأسباب، والتَّمرُّن على حسن الخلق، والحلم والصَّبر، وتوطين النَّفس على ما يصيب الإنسان من الخلق، من الأذى القولِيِّ والفعلِيِّ، فإذا وفِّق لها العبد، وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقَّاه بحلمه وصبره، ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإنَّ الأمر بالشَّيء أمر به، وبما لا يتمُّ إلَّا به. والنَّهي عن الشَّيء أمر بضدًه. وأمر بفعل الأسباب الَّتِي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه.

الثَّاني: الأمر -بعد الغضب- ألَّا يُنَفِّذ غضبه؛ فإنَّ الغضب غالبًا لا يتمكَّن الإنسان من دفعه وردِّه، ولكنَّه يتمكَّن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمُحَرَّمة الَّتِي يقتضيها الغضب.

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضَّارَّة، فكأنَّه في الحقيقة لم يغضب. وجذا يكون العبد كامل القُوَّة العقليَّة، والقُوَّة القلبيَّة، كما قال ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب» (١٠٠٠).

فكمال فَوَة العبد: أن يمتنع من أن تُؤَثِّر فيه قُوَّة الشَّهوة، وقُوَّة الغضب الآثار السَّيِّئة، بل يصرف هاتين القُوَّتين إلى تناول ما ينفع في الدِّين والدُّنيا، وإلى دفع ما يضرُّ فيهما. فخير النَّاس: مَن كانت شهوته وهواه تبعًا لما جاء به الرَّسُول على، وغضبه ومدافعته في نصر الحقِّ على الباطل، وشرُّ النَّاس: مَن

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله » ...

هذا، وجماعُ الخلق في أربعة أحاديث مَن حَفِظَها وحقَّقها جمع أصول الأخلاق والآداب.

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيروانيُّ: «جماعُ آداب الخير وأزمَّته تتفرَّعُ من أربعة أحاديث: قول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ »(")، وقوله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْ كُهُ مَا لا يَعْنِيهِ »(")، وقوله للَّذِي اختصر له في الوصيَّة: «لا تَغْضَبْ »(")، وقوله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ للَّذِي اختصر له في الوصيَّة: «لا تَغْضَبْ »(")، وقوله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »(١٠) «١٠).

في الحديث الأول: الإرشاد إلى ضبط اللّسان، بالتّفكُّر والتّدبُّر فيما سيقوله، فإن كان فيه خيرٌ نطق به، وإن كان فيه شرٌ أمسك عنه، وإن اشتبه عليه فلا يدري أخيرٌ هو أم شرٌ أمسك عنه، ومَن لم يُحسن ضَبْطَ لسانِه لم يكن من أهل حُسن الخلق.

وفي النَّاني؛ الإرشاد إلى ترك الفضول، من القَول والسَّماع والنَّظر ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: بهجة قلوب الأبرار للسِّعديِّ (ص١٦٣ - ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦١١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (١٣)، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الرِّسالة للقيروانِيِّ (ص٤٥١).

٧٧- الغضب

وفي التَّالث: الإرشاد إلى ضبط النَّفس وعدم الانسياق مع انفعالات النَّفس ورعونتها.

وفي الرَّابع: الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين، فلا يكون فيه غلُّ، ولا حقدٌ، ولا حسدٌ، ولا غير ذلك من أدواء القلوب.

أصلح الله قلوبنا وزكًّا سرائرنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا.





عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ». متَّفق عليه ".

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنَفَعَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». متَّفق عليه ".

إنَّ ديننا الإسلاميَّ دين إصلاحٍ وصلاح، وتربيةٍ وأدب، وخُلق وزكاء، وسموًّ ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرها، وتنقية النُّفوس وتصفيتها، وإصلاح وطهارة الظَّاهر والباطن، يطهِّر القلوب من أدرانها، والنُّفوس من سخائمها، ومن الدُّعاء المأثور عن النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا».

والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطنه كما هو مأمور بإصلاح

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٨٤٩)، ومسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۲۲).

ظاهره، وكما أنَّ الظَّاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك باطن الإنسان يتعرَّض لأنواع من الأضرار والأسقام والبعد، وعندما يتأثَّر الباطن فإنَّ الظَّاهر تبعٌ له في صلاحه وفساده، ولهذا كان متأكِّدًا على كُلِّ مسلم أن يُفتِّش عن قلبه، وأن يتأمَّل في نفسه وأن يتدبَّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي أخلاق زاكية وأعمالُ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صَلَح.

ومن خصال القلوب الذَّميمة وخلالها المشينة الَّتِي جاء الإسلام بالتَّحذير منها والنَّهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد.

والحسد شرُّ عظيم ووباء مهلك وداء فتَّاك إذا سرى في الإنسان أفسده وأضرَّ به ضررًا عظيمًا، وهو شرُّ يُتعوَّذ بالله منه، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن شَكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:٥]، وجاء في النَّهي عنه والتَّحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة عن النَّبِيِّ .

وهو صفة الأشرار من الخلق، ولهذا حسد إبليس قديمًا أبانا آدم على ما آتاه الله من النِّعمة والفضل، وما منَّ عليه آدم به من الفضائل؛ حيث خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنَّته، وعلَّمه أسماء كُلِّ شيء فحسده إبليس حتَّى تسبَّب في خروجه من الجنَّة.

والحسد هو الَّذِي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدوانًا، قال تعالى: ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنْ ٱلْأَخْرِ قَالَ لَأَقْلُنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ لَيَ لَبِنَ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي

مَا آنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِيَ آخَافُ ٱللّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِيَ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِي وَاثْمِي مَنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَطُوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

الحسد صفة اليهود الأشرار: حسدوا نبيّنا الكريم على على ما اصطفاه الله به وعلى ما منَّ الله عليه به من النَّبوَّة والرِّسالة، فحسدوه على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلَّا حسدًا له ولأُمَّته عَناسَلُوُوالنَكُم، فأضمروا لهم كُلَّ عداوة وأكنُّوا لهم كُلَّ بغضاء، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهَ لِ الْمَكِنَ لُو لَوَ الله عَلَى الله الله عَلَى ا

والحاسد عدُوُّ لنعمة الله، لا يقِرُّ له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمئنُّ له خاطر ولا يزول عنه همُّ وغمُّ؛ إلَّا إذا رأى النِّعمة زالت وارتحلت ولم تبقَ بيدي مَن يحسده.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد، لابن القيِّم (٢٣٧/٤).

والحاسد عدُوُّ لنعمة الله على عباده لا يرضى قسمة الله ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره عَلَيْكِ، فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومنَّ عليه بمنَّة وميَّزه بميزة امتلاً قلبه حسدًا وكراهيةً وبغضًا لذلك، ولهذا فإنَّ أعظم أوصاف الحاسد أنَّه عدوُّ لنعمة الله على عباده.

فالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه، ولا يقنع بحكمة الله؛ فإذا أنعم الله على عبدٍ بنعمة عن حكمةٍ بالغة وتدبيرٍ سابغ، كره ذلك وأبغضه وشنأ ذلك وقلاه وامتلاً قلبه غيظًا وحنقا.

وإذا امتلاً قلب الحاسد بغضًا للمحسود رُبَّمَا حمَله حسدُه على البغي والعدوان والظُّلم والقتل، كما تقدَّم في قصَّة قتل أحد ابني آدم أخاه حسدًا وبغيًا.

فالحمد يتولَّد منه شرور عظيمة من البغي والظُّلم والعدوان وغير ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص١٣٧).

من أنواع الآثام، وقد تقدَّم قول النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَعْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ تَبَاغَضُوا، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا اللهِ فَالتَّنَاجِش والتَّباغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال، كلُّها في الغالب أثرٌ من آثار الحسد ونتيجةٌ من نتائجه المشينة.

والحاسد شغّله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره وقضائه، فلا يزال بهمه وحسده مغمومًا، وبغِلِّه وحقده متماديًا، لا يزال على هذه الحال ماضيًا؛ فهو عن الطَّاعات بعيد، ومن المعاصي والعدوان والإثم قريب.

والحسد يترتب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة على الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم؛ ينشر بغيًا وعدوانًا ويفكِّك بين الأسر المترابطة والبيوت المجتمعة ويفرِّق بين المتحابِّين، وله من الآثار الجسيمة والأخطار العظيمة ما لاحدَّ له ولاعدَّ.

وعندما يتأمَّل الحاسد في النَّتائج الَّتِي يُحَصِّلها والآثار الَّتِي ينالها من حسده لا يجد شيئًا؛ لا يجد ثمارًا نافعة، ولا فوائد حميدة؛ وإنَّما يجد آثارًا سيِّئة وحصادًا مُرَّا في الدُّنيا والآخرة.

فالواجب على كُلِّ مؤمن أن يقنع بما آتاه الله، وأن يحمد الله عَنَيَ على فضله، وأن يحمد الله عَنَيَ على فضله، وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم وخيره العميم، يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكَ تَسَبُوأً وَلِلنِّسَآءِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٤٩)، ومسلم (٢٥٦٣).

نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَبُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى ۚ عَلِيمًا ﴾ [النِّساء:٣٢].

قال ابن القيِّم وَ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الحاسد عَن المحسود بعشرة أسباب: احدها: التَّعوُّذُ بالله تعالى من شرِّه والتَّحصُّنُ به واللَّجأ إليه.

السَّبب الثَّاني: تقوى الله وحفظُه عند أمره ونهيه؛ فمَن اتَّقى الله تولَّى الله حفظه ولم يَكِلْه إلى غيره، قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ مَنَيُّا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وقال النَّبِيُّ لعبد الله بن عبَّاس: «احْفَظِ الله يَحْفَظْك، احْفَظِ الله تَحِدُهُ تُجَاهَكَ» (()، فمَن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجَّه، ومَن كان الله حافظه وأمامه فمِمَّن يخاف.

السَّبِ النَّالِثِ: الصَّبر على عَدُوِّه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يُحَدِّث نفسه بأذاه أصلًا، فما نصر على حاسده وعَدُوِّه بمثل الصَّبر عليه.

السّبب الرّابع: التّوكُّل على الله، ﴿وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطّلاق: ٣]. والتَّوكُّل من أقوى الأسباب الَّتِي يدفع بها العبدُ ما لا يطيقُ من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإنَّ الله حسبه أي: كافية ومَن كان الله كافية وواقيّه فلا مطمع فيه لعدُوِّه.

السّبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله، كُلَّما خطر له فلا يلتفتُ إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شرِّه.

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٥١٦)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

السَّبِ السَّادِمن: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبَّته وترَضِّيه والإنابة إليه في محلِّ خواطر نفسه وأمانيها، تدُبُّ فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتَّى يقهرَها ويغمرَها ويذهبَها بالكُلِّيَّة، فتبقى خواطرُه وهواجسُه وأمانيُّه كلُّها في محابِّ الرَّبِّ والتَّقرُّب إليه.

السَّبِ السَّابِعِ: تجريد التَّوبة إلى الله من الذُّنوب الَّتِي سلَّطت عليه أعداءَه؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشُّورى: ٣٠].

السّبب الشّامن: الصَّدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإنَّ لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء ودفع العين وشرِّ الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلَّا تجارب الأمم قديمًا وحديثًا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلَّط على محسن مُتَصَدِّق وإن أصابه شيء من ذلك كان معامَلًا فيه باللُّطف والمعونة والتَّأييد، وكانت له فيه العاقبةُ الحميدة.

السّبب التّاسع: وهو من أصعب الأسباب على النّفس وأشقها عليها ولا يُوفّق له إلّا مَن عظم حظّه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكُلّمَا ازداد أذى وشرًّا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا وله نصيحة وعليه شفقة، قال تعالى: ﴿ وَلا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلا السّيِتَةُ آدْفَعُ بِالَّتِي هِي الْحَسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنّهُ وَلِي حَمِيمُ اللّهُ وَمَا يُلقَنْهَ آلِا اللّهِ اللّه اللّهِ صَبُرُوا وَمَا يُلقَنْهَ إلا اللّهِ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

السَّبِ العاشر: وهو الجامع لذلك كلُّه، وعليه مدار هذه الأسباب

وهو تجريد التَّوحيد والتَّرحُّل بالفكر في الأسباب إلى المُسَيِّب العزيز الحكيم، والعلمُ بأنَّ هذه آلات بمنزلة حركات الرِّياح وهي بيد مُحَرِّكها وفاطرها وبارئها ولا تضرُّ ولا تنفع إلَّا بإذنه، فهو الَّذِي يمسُّ عبده بها وهو الَّذِي يصرفُها عنه وحده لا أحد سواه، قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَنَّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوٍّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ . يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ ـ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس:١٠٧]، وقال النَّبِيُّ لعبد الله بن عبَّاس سَاسَتُهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ""، فإذا جرَّد العبدُ التَّوحيدَ فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوُّه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله تعالى، بل يفردُ الله بالمخافة وقد أمَّنه منه وخرج من قلبه اهتمامُه به واشتغالُه به وفكرُه فيه، وتجرَّدَ لله محبَّةً وخشيةً وإنابةً وتوكُّلًا واشتغالًا به عن غيره، فيرى أنَّ إعمالَه فكره في أمر عَدُوِّه وخوفَه منه واشتغالَه به من نقص توحيده، فالتَّوحيد حصن الله الأعظم الَّذِي مَن دخله كان من الآمنين، قال بعض السَّلف -هو الفضيل بن عياض-: «مَن خاف الله خافه كلَّ شيء، ومَن لم يخف الله أخافه من كُلِّ شيء "" . بدائع الفوائد باختصار ".

هذا، والله وحده المرجو أن يحفظ علينا إيماننا، ويُطَهِّر قلوبنا من الحسد والغِلِّ وكُلِّ خلق ذميم، إنَّه خير مسؤول.

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذيُّ (٢٥١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب (٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الفوائد لابن القيِّم (٢/ ٢٣٨ - ٢٤٥).



ورواه الطَّبرانِيُّ وزاد: «فَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ» ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٢١)، وصحَّحه الألبازيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) رواه الطَّبر انِيُّ في مسند الشَّاميِّين (١٠٦٦).

إِنَّ هدي نبيِّنا الكريم عَبِهِ الصَّلاَ وَالسَّلاَ هُو أَعظم الهدي وأكمله، وأسدُّه وأقومه، وأنفعه للعباد في كلِّ أمرٍ وفي كلِّ مجالٍ وفي كلِّ باب، وما أحوج النَّاس إلى عودةٍ صادقة إلى هديه عَبِهِ الصَّلاَ وَالْسَلاَ وَإِلَى مَعِين سُنَّته العذب للنَّهل من هداياته النَّافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته.

وهذا حديثٍ عظيم في معالجة آفةٍ خطيرة وبليَّةٍ عظيمة وجرمٍ وخيم، قد يتعرَّض للافتتان به والوقوع في حمأته كثيرٌ من الشَّباب، ولاسيَّما إذا كثرت الفتن وتنوَّعت مغريات الفساد.

لنتأمّل هذه الحادثة العجيبة والقصّة المؤثّرة؛ شابُّ يأتي إلى مجلس النَّبِيِّ عَلَىٰهُ الله الكرام، ويطلب من النَّبِيِّ فَ أن يأذن له بالزّنا وهو يعلم خطورة الأمر، لكنَّ نفسه فيها شهوة ملتهبةٌ، ثائرةٌ متأجّبة، فقالها صراحةً: «يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا»، فغضب الصّحب الكرام وزجروه ونهروه، وأسكتوه، فقال لهم النَّبِيُ فَي: «ذَرُوهُ»، وطلب من الفتى أن يدنو منه، وتأمّل رفق النَّبِيِّ عَلَىها مُؤلَّنَا ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه، فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم علم عليه.

ولنتأمَّل -أيضًا- هذا الشَّابُ جاء وقد تأجَّجت في قلبه الشَّهوة وثارت ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه، فعالجه النَّبِيُ عَلِمُ السَّعَلَة وَفَيقة استخرج بها الدَّاء الَّذِي أصيبت به نفسه، فدعاه النَّبِيُ عَلِمُ السَّرَة وَالنَّالِ إلى أن يستثير من كامن نفسه -مكان هذه

الشَّهوةِ الثَّائرةِ - الغيرةَ العظيمة الَّتِي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله، فبدل أن تكون الشَّهوة هي الثَّائرة المسيطرة على قلبه أراد النَّبِيُّ عَلَى المحارم هي المسيطرة، وكلُّ أحدٍ بلا ريب في قلبه غيْرة على أُمّه، وعلى ابنته، وعلى أخته، وعلى عمَّته، وعلى بلا ريب في قلبه غيْرة على أُمّه، وعلى ابنته، وعلى أخته، وعلى عمَّته، وعلى خالته؛ لا يرضى أن يدنَّس شرفه أو أن تُنتهك حرمته أو أن تُلوَّث كرامته، يأبى ذلك أتمَّ إباء ولا يرضاه، فكم هو جميل إذًا تحريك هذا الدَّواء النَّافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه الشَّهوة المُحَرَّمة إذا ثارت في النَّفس.

 يكون لابنته أو أخته أو عمَّته أو خالته شيء من ذلك أن يستدرجها شابُّ أو يستثير فيها عاطفةً آثمة.

ولنتأمَّل أثر هذا الدَّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشَّابِ وهو يستمع إلى النَّبِيِّ فِي كلِّ مرَّة يقول للنَّبِيِّ فِي: «لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، يستمع إلى النَّبِيِ فَي كلِّ مرَّة يقول للنَّبِيِ فَي فَي اللهُ فِدَاءَكَ»؛ يقسم بالله العظيم بأنَّه لا يحبُّ ذلك، لا لأُمّه، ولا لأخته، ولا لابنته، ولا لعمَّته، ولا لخالته؛ وهذا لسان صاحب كلِّ نفس أبيَّة، إذا قيل له ذلك قال: لا، والله لا أرضى ذلك، فإن كان لا يرضى ذلك لأمِّ أو بنتٍ أو أختٍ أو عمَّةٍ أو خالة؛ فليتذكَّر أنَّ النَّاس كلَّهم مثله لا أحدُّ منهم يرضى لشرفه أن يُدَنَّس أو لعرضه أن يُنتهك، والمرء المسلم يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه، ولهذا قال النَّبِيُ فِي لذلك الشَّابِ، كما في رواية للحديث: «فَاكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ» النَّفْسِكَ، وَأَحِبُ لِنَفْسِكَ» الله لنَّفِي فَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَأَحِبُ لِنَفْسِكَ» الله المَّابِ.

وهذا نظير قول النَّبِيِّ عَيْمَالْمَلَا النَّبِيِّ عَيْمَالْمَلَا النَّبِيِّ عَيْمَالْمَلَا النَّارِ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١٠). وقوله عَيْمَالْمَلَا وَالنَّارِ «فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبر إنيُّ في مسند الشَّاميِّين (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٣)، ومسلم (٥٤).

وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ " ( ) . اللَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ " ( ) .

وهذا يتناول كفَّ الأذى والمكروه عن النَّاس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشَّرِ ولم يذكره في الحديث؛ لأنَّ حبَّ الشَّيء مستلزم بغض نقيضه.

قال الحافظ ابن رجب وَحَمَّالُكُ: «فينبغي للمؤمن أَنْ يُحِبَّ للمؤمنينَ ما يُحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لِنفسه، فإنْ رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهدَ في إصلاحه. قال بعضُ الصَّالحين مِن السَّلف: أهلُ المحبَّة لله نظروا بنور الله، وعطَفُوا على أهلِ معاصي الله، مَقَتُوا أعمالهم، وعطفوا عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن فِعالهم، وأشفقوا على أبدانِهم من النَّار» (١١).

ثمَّ لنتأمَّل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النُّصح والبيان توَّج النَّبِيُّ عَلِمَا النَّكُورَا اللهُ على الدَّعوة العظيمة المباركة الميمونة؛ فوضع يده الشَّريفة على صدر ذلك الشَّاب وقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»؛ دعا له جذه الدَّعوات الثَّلاثة العظيمة: غفرانِ الذَّنب وطهارة القلب وتحصين الفرج، وكم تمسُّ حاجة الشَّابِ إلى هذه الدَّعوات وتكرارها، ولاسيَّما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها، فكُلَّما حدَّثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيًا جذه الدَّعوات بصدق وإخلاص، كما قال تعالى عن يوسف عَيْمَالَكُمْ: ﴿ كَثَرَكُ اللَّهُ التَّمُونَ عَنْهُ السُّوّءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا تعالى عن يوسف عَيْمَالَكُمْ: ﴿ كَثَرَكُ النَّهُ اللَّهُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا لَعَالَى عن يوسف عَيْمَالَكُمْ: ﴿ كَثَرُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا لَعَلَى عن يوسف عَيْمَالَكُمْ: ﴿ كَثَرُكُ اللَّهُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللّهُ عَنْ يوسف عَيْمَالِكُمْ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ عَنْهُ السُّوَءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللّهُ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللّهُ عَنْ يُوسف عَيْمَالِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْفَوْمُ عَنْهُ اللّهُ وَالْمُولُ عَنْهُ اللّهُ وَالْفَالِكُمْ اللّهُ وَالْمُعَالَةُ اللّهُ وَالْفَالَةُ وَالْفَالِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْفَالِلَهُ عَنْهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸٤٤).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٠٨).

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف:٢٤] أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السُّوء، وكذلك كلُّ مخلص، كما يدلُّ عليه عموم التَّعليل.

وليتذكَّر أنَّ فلاحه في الدُّنيا والآخرة معلَّق بحفظ فرجه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشْعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللِّرَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللِزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللِزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللِزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ لِفُرُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٧].

وهذا يتضعُن ثلاثة أمور: أنَّ مَن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنَّه من الملومين، وأنَّه من العادين. ففاته الفلاح، واستحقَّ اسم العدوان، ووقع في اللَّوم. فمقاساةُ ألم الشَّهوة ومعاناتُها أيسر له من بعض ذلك.

وهذا أعظم بابٍ لإغلاق كلِّ بلاء وصدِّ كلِّ فتنة؛ أن يتذكَّر المرء أنَّ ربَّ (بَّ رواه البخاريُّ (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

العالمين يراه، وأنَّه جَلَيْتُ مطَّلع عليه، وأنَّه سبحانه يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته. فيحذر سخط الله وعقابه، ويتجنَّب كلَّ أمرٍ يجرُّه إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه.

والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيِّم عَلَى محارم الله لها شأن عظيم والصِّفات المذمومة، كما يُخرج الكِيرُ خَبَث الذَّهب والفضَّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم همَّةً أشدُّهم غيرة على نفسه، وخاصَّته، وعموم النَّاس.

ولهذا كان النَّبِيُ ﷺ أغيرَ الخلق على الأُمَّة، والله سبحانه أشدُّ غيرةً منه، كما ثبت في الصَّحيح عنه ﷺ أنَّه قال: «أَتَعْجُبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي اللهُ

وفي الصَّحيح أيضًا عنه أنَّه قال في خطبة الكسوف: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدُّ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ اللهِ

وفي الصَّحيح أيضًا عنه أنَّه قال: «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٧٤١٦)، ومسلم (٢٧٦٠).

فجَمَعَ في هذا الحديث بين الغيرةِ الَّتِي أصلُها كراهةُ القبائح وبغضُها، ومحبَّةِ العذرِ الَّذِي يوجب كمال العدل والرَّحمة والإحسان. وأنَّه سبحانه مع شدَّة غيرته يحِبُّ أن يعتذر إليه عبدُه، ويقبل عذرَ مَن اعتذر إليه، وأنَّه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يَغار من ارتكابه حتَّى يُعذِرَ إليهم؛ ولأجل ذلك أرسل رسله، وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا.

وهذا غاية المجد والإحسان، ونهاية الكمال، فإنَّ كثيرًا ممَّن تشتدُّ غيرته من المخلوقين تحمله شدَّةُ الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لِعذر مَن اعتذر إليه؛ بل يكون له في نفس الأمر عذرٌ، ولا تدَعُه شدَّةُ الغيرة أنَ يقبل عذرَه. وكثير ممَّن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلَّةُ الغيرة حتَّى يتوسَّع في طرق المعاذير، ويرى عذرًا ما ليس بعذر، حتَّى يُعذِر كثير منهم بالقدر.

وكلُّ منهما غيرُ ممدوح على الإطلاق، وقد صحَّ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قال: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللهُ، فَالَّتِي يُبْغِضُهَا الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ » أَنَّ وذكر الحديث. وإنَّما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محلِّ الغيرة، ويُعذِر في موضع العذر. ومَن كان هكذا فهو الممدوح حقًّا.

ولمَّا جمع سبحانه صفات الكمال كلَّها كان أحقَّ بالمدح من كلِّ أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحَه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسَه وأثنى على نفسه.

فالغيور قدوافق ربَّه سبحانه في صفة من صفاته، ومَن وافق الله في صفة من

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٦٥٩)، والنَّسائيُّ (٢٥٥٨)، وابن ماجه (١٩٩٦)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

صفاته قادته تلك الصِّفة إليه بزمامه، وأدخلَتْه على ربِّه، وأَدْنَتْه منه، وقرَّبتْه من رحمته، وصيَّرتْه محبوبًا له؛ فإنَّه سبحانه رحيم يحبُّ الرُّحماء، كريم يحبُّ الكرماء، عليم يحبُّ العلماء، قويُّ يحبُّ المؤمن القويَّ، وهو أحبُّ إليه من المؤمن الضَّعيف، حيثُ يحبُّ أهل الحياء، جميل يحبُّ الجمال، وِتْر يحبُّ الوتر»(۱۱).

هذا وإنَّ من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السُّنَّة ودلائلها المباركات، ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليُهدى إلى أقوم السُّبل ويوقى من غوائل النَّفس وكوامن مكائدها.

نسأل الله عَنْهَا أَن يهدينا أجمعين إليه صراطًا مستقيمًا، وأَن يوفِّقنا للزُّوم شُنَّة النَّبِيِّ الكريم وأَن يجنِّبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنَّه سميع قريب مجيب.



<sup>(</sup>١) انظر: الدَّاء والدَّواء لابن القيِّم (ص٦٦ - ٦٧).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِحْلِلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ: ﴿ كَلَّ بَلٌ رَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّا كَانُوا لِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

إنَّ من الأمور النَّافعة للعبد في إصلاح قلبه النَّظر في عواقب الذُّنوب ومضارِّها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه، ولا سِيَّما أضرارها على قلبه، فإنَّ للمعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا يعلمه إلَّا الله سبحانه، وللإمام ابن القيِّم خَمُّ اللَّهُ في كتابه الدَّاء والدَّواء تفاصيل نافعة في ذكر هذه الآثار، وفيما يلي تلخيص لبعض ما ذكر.

فمنها: حرمان العلم، فإنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النُّور.

ولمَّا جلس الشَّافعيُّ بين يدي مالك وقرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقُّد ذكائه، وكمال فهمه؛ فقال: «إِنِّي أَرَى اللهَ قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٣٤)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

نُورًا، فَلَا تُطْفِئُهُ بِظُلْمَةِ المَعْصِيَةِ»...

وقال الشَّافعيُّ حِمْاللَّهُ:

شكوتُ إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدَني إلى ترك المعاصي وقال اعلَمْ بأنَّ العلمَ فضلٌ وفضلُ الله لا يؤتاه عاصِ

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها للذُّة أصلًا. ولو اجتمعت له لذَّاتُ الدُّنيا بأسرها لم تفِ بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يَحسُّ به إلَّا مَن في قلبه حياة. و «ما لجرحٍ بميِّتٍ إيلامُ»، فلو لم يترك الذُّنوب إلَّا حذرًا من وقوع تلك الوحشة، لكان العاقل حريًّا بتركها.

شكا رجل إلى بعض العارفين وحشةً يجدها في نفسه، فقال له:

إذا كنتَ قد أوحشتك الذُّنوبُ فَدَعْها إذا شئتَ واستأنسِ

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقةً، يحسُّ بها كما يحسُّ بظلمة اللَّيل البهيم إذا ادلهمَّ، فتصير ظلمةُ المعصية لقلبه كالظُّلمة الحسِّيَّة لبصره. فإنَّ الطَّاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلَّما قويت الظُّلمة ازدادت حيرته، حتَّى يقع في البدع والضَّلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة اللَّيل يمشي وحده.

قال عبد الله بن عبَّاس عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الوَجْهِ، وَنُورًا فِي القَلْبِ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَقُوَّةً فِي البَدَنِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الخَلْقِ. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في مناقب الشَّافعيِّ (١/٣٠٣).

سَوَادًا فِي الوَجْهِ، وَظُلْمَةً فِي القَلْبِ، وَوَهَنَا فِي البَدَنِ، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وَبِغْضَةً فِي الرِّزْقِ، وَبِغْضَةً فِي قُلُوبِ الخَلْقِ» (١٠).

ومنها: أنَّ المعاصي توهن القلب والبدن.

أمَّا وهنها للقلب، فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتَّى تزيل حياته، وأمَّا وهنها للبدن، فإنَّ المؤمن قُوَّته من قلبه، وكُلَّما قوي قلبه قوي بدنه.

ومنها: حرمان الطَّاعة. فلو لم يكن للذَّنب عقوبة إلَّا أنَّه يصدُّ عن طاعة تكون بدَلَه، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريقُ ثالثةٍ، ثمَّ رابعةٍ، وهلمَّ جرَّا. فينقطع عليه بالذَّنب طاعات كثيرة، كلُّ واحدة منها خير له من الدُّنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلةً أوجَبَتْ له مرضة طويلةً منعته من عدَّة أكلات أطيب منها.

ومنها: أنَّ المعاصي تزرع أمثالَها ويُولِّد بعضها بعضًا حتَّى يعزُّ على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السَّلف: إنَّ من عقوبة السَّيِّئةِ الحسنة بعدها أن فالعبد إذا عمل حسنة قالت بعدها، وإنَّ من ثواب الحسنة أيضًا، فإذا عملها قالت الثَّانية كذلك، وهَلُمَّ جرَّا، أخرى إلى جانبها: اعملني أيضًا، فإذا عملها قالت الثَّانية كذلك، وهَلُمَّ جرَّا، فتضاعف الرِّبح، وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السَّيِّئات أيضًا، حتَّى تصير الطَّاعات والمعاصى هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة.

ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- أنَّها تُضعِف القلبَ عن إرادته،

<sup>(</sup>١) نقله شيخ الإسلام، مجموع الفتاوي (١٠/ ٦٣٠)، وابن القيِّم في الدَّاء والدَّواء (ص٥٥).

<sup>(</sup>Y) مجموع الفتاوي (۱۱/۱۰).

فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التَّوبة شيئًا فشيئًا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التَّوبة بالكُلِّيَّة، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله.

ومنها: أنَّه ينسلخ من القلب استقباحُها، فتصير له عادةً، فلا يَستقبح من نفسه رؤية النَّاس له، ولا كلامَهم فيه.

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التَّهتُّك وتمام اللَّذَّة، حتَّى يفتخر أحدهم بالمعصية، ويُحَدِّث بها مَن لم يعلم أنَّه عملها، فيقول: يا فلان عملتُ كذا وكذا!

ومنها: أنَّ العبد لا يزال يرتكب الذَّنب، حتَّى يهون عليه، ويصغر في قلبه. وذلك علامة الهلاك؛ فإنَّ الذَّنب كلَّما صغُر في عين العبد عظُم عند الله.

وقد ذكر البخاريُّ في صحيحه عن ابن مسعود وَ اللهُ قال: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ. وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ وَقَعَ عَلَى ٱنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، فَطَارَ ﴿'''

ومنها: أنَّ المعصية تورث الذُّلَّ، ولا بدَّ؛ فإنَّ العِزَّ كُلَّ العزِّ في طاعة الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٣٠٨).

تعالى، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر:١٠]. أي: فليطلبها بطاعة الله؛ فإنَّه لا يجدها إلَّا في طاعته.

وكان من دعاء بعض السَّلف: «اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي بِطَاعَتِكَ، وَلَا تُذِلَّنِي بِمَعْصِيَتِكَ » ". وقال عبد الله بن المبارك رَحْمُالله:

رأيتُ الذُّنوب تميت القلوبَ وقد يورث الذُّلَ إدمانُها وترك الذُّنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانُها

ومنها: أنَّ المعاصي تفسد العقل؛ فإنَّ للعقل نورًا، والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بدَّ؛ وإذا طفئ نورُه ضعُفَ ونقَصَ.

وقال بعض السَّلف: «مَا عَصَى اللهَ أَحَدٌ حَتَّى يَغِيبَ عَقْلُهُ» (١٠).

وهذا ظاهر، فإنَّه لو حضره عقله لَحجَزه عن المعصية، وهو في قبضة الرَّبِ تعالى وتحت قهره، وهو مطَّلع عليه، وفي داره وعلى بساطه، وملائكتُه شهودٌ عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النَّار ينهاه، والَّذِي يفوته بالمعصية من خير الدُّنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السُّرور واللَّذَة بها.

ومنها: أنَّ الذُّنوب إذا تكاثرت طُبِعَ على قلب صاحبها، فكان من الغافلين؛ كما قال بعض السَّلف في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطفِّفين ١٤] قال: هو الذَّنب بعد الذَّنب.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) نقله ابن القيِّم في الدَّاء والدُّواء (ص٩٥).

وقال الحسن حَمُاللهُ: «هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى يَعْمَى القَلْبُ» ... وقال الحسن حَمَّى القَلْبُ ... وقال غيره: «لَمَا كَثُرُتْ ذُنُوبُهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ أَحَاطَتْ بِقُلُوبِهِمْ» ...

وأصل هذا أنَّ القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصَّدأ حتَّى يصير رانًا، ثمَّ يغلب حتَّى يصير طبعًا وقفلًا وختمًا، فيصير القلب في غشاوة وغلاف؛ فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولَّه عدوُّه، ويسوقه حيث أراد.

ومن عقوبات الذُنوب؛ أنَّها تطفئ من القلب نارَ الغيرة الَّتِي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزيَّة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره الَّتِي تُخرج ما فيه من الخَبَث والصِّفات المذمومة، كما يُخرج الكِيرُ خَبَث الذَّهب والفضَّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم همَّة أشدُّهم غيرة على نفسه، وخاصَّته، وعموم النَّاس.

ولهذا كان النَّبِيُّ عِنْهُ أغيرَ الخلق على الأُمَّة، والله سبحانه أشدُّ غيرةً منه، كما ثبت في الصَّحيح عنه عِنْهُ أَنَّه قال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهِ أَغْيَرُ مِنَّهُ، وَاللهِ أَغْيَرُ مِنِّي "".

وفي الصَّحيح أيضًا عنه أنَّه قال في خطبة الكسوف: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدُّ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في التَّوبة (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) نقله ابن القيِّم في الدَّاء والدَّواء (ص٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الَّذِي هو مادَّة الحياة للقلب، وهو أصل كُلِّ خير، وذهابُه ذهابُ الخير أجمعه.

وفي الصَّحيح عنه على أنَّه قال: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ اللهُ. الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ اللهُ.

وقال: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ!» ".

ومن عقوبات الدُّنوب: أنَّها تُضْعِف في القلب تعظيمَ الرَّبِّ جَلَجَلَالْ، وتُضْعِف وقارَه في قلب العبد، ولا بدَّ، شاء أم أبى. ولو تمكَّن وقارُ الله وعظمتُه في قلب العبد لما تجرَّأ على معاصيه.

وكفى بالعاصي عقوبةً أن يضمحل من قلبه تعظيمُ الله جَلَجَلاً، وتعظيمُ حرماته، ويهونَ عليه حقُّه.

ومن عقوباتها: أنَّها تُخرِجُ العبدَ من دائرة «الإحسان» وتمنعه ثوابَ المحسنين؛ فإنَّ الإحسان إذا باشر القلبَ منعَه من المعاصي، فإنَّ من عَبدَ الله كأنَّه يراه لم يكن ذلك إلَّا لاستيلاء ذكره ومحبَّته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنَّه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلًا عن مواقعتها.

ومن عقوباتها: أنَّها تُضْعِفُ سيرَ القلب إلى الله والدَّار الآخرة، أو تعوقه، أو توقفه وتقطعه عن السَّير، فلا تدَعه يخطو إلى الله خطوةً. هذا إن لم تردَّه عن

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٤٨٤).

وجهته إلى ورائه! فالذَّنب يحجب الواصل، ويقطع السَّائر، وينكس الطَّالب. والقلب إنَّما يسير إلى الله بقُوَّته، فإذا مرض بالذُّنوب ضعفت تلك القوَّة الَّتِي تُسَيِّره. فإن زالت بالكُلِّيَّة انقطع عن الله انقطاعًا يبعُد تداركُه.

فالذَّنب إمَّا أن يميت القلب، أو يُمرضَه مرضًا مخوفًا، أو يضعف قُوَّته، ولا بدَّ، حتَّى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثَّمانية الَّتِي استعاذ منها النَّبِيُّ عَلَيْ. وهي: الهمُّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلَع الدَّين وغلبة الرِّجال.

ومن عقوبات الدُّنوب أنَّما تُزيل النِّعم وتُجلُ النِّقم. فما زالت عن العبد نعمة إلَّا بذنب، ولا حلَّت به نقمة إلَّا بذنب؛ كما قال عليُّ بن أبي طالب وَ اللهُ عَنْهُ: «ما نزل بلاءً إلَّا بذنب، ولا رُفِعَ بلاءً إلَّا بتوبة».

وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَكِةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشُّورى ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمٌ ﴾ [الأنفال ٥٣].

فأخبر تعالى: أنَّه لا يُغيِّر نعَمه الَّتِي أنعم بها على أحد حتَّى يكون هو الَّذِي يُغيِّر ما بنفسه، فيُغيِّر طاعة الله بمعصيته، وشكرَه بكفره، وأسبابَ رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيَّر غُيِّر عليه جزاءً وفاقًا، وما ربُّك بظلَّام للعبيد، فإنْ غيَّر المعصية بالطَّاعة غيَّر الله عليه العقوبة بالعافية، والذُّلَّ بالعِزِّ.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرَّعد: ١١].

وَمَن عَقَوبِاتِها: أَنَّهَا تَصْرِفُ القلبَ عن صحَّته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضًا معلولًا، لا ينتفع بالأغذية الَّتِي بها حياته وصلاحه، فإنَّ تأثير الذُّنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذُّنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلَّا تركها.

وقد أجمع السَّاثرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطى مُناها حتَّى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتَّى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتَّى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصحُّ لها ذلك إلَّا بمخالفة هواها، فهواها مرضها، وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرضُ قتَلَ أو كاد الله .

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانها ووقاها.



<sup>(</sup>١) انظر: الدَّاء والدَّواء (ص٦٦ - ٧٦).



هذا حديث عن نوع عظيم من أنواع الصَّبر وهو صبر النَّفس بحبسها عن ارتكاب الفاحشة مهما كانت الدَّوافع ومهما بلغت المغريات، وقد ذكر الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٧٥٧)، وقال الألبانِيُّ: «صحيح لغيره»، في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (١٩٠١).

في القرآن مثالًا عجيبًا للغاية في هذا الباب، ألا وهو صبر يوسف عَبُه الشّرة، وقد تنوَّع صبره بتنوُّع الابتلاءات الَّتِي حصلت له، وما أعظم صبره عَبُه الله على أذى إخوته، وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله على أذى إخوته، والتَّاييد، ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ السَّلامة والنَّصر والتَّاييد، ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ السَّلامة والنَّصر والتَّاييد، ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ عَلى إحسانه إلَّا كافأه الله وافيًا.

وكان من أشدِّ البلاء الَّذِي حصل له فصبر عنه مراودُة امرأة العزيز له عن نفسه، وذلك أنَّها أحبَّته حبًّا شديدًا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك عن نفسه، وذلك أنَّها أحبَّته عليه الأبواب، ودعته إلى نفسها، فاستعاذ بالله واستعصم، فنجَّاه الله وأعاذه ووقاه.

قال تعالى: ﴿وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ وَقَالَتْ هَيْتَ لِكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَايِّ إِنّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ۚ وَالْفَحْشَاءُ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَهُمَّ بِهَالُولَا أَن زَءًا بُرَهِنَ رَبِّهِ عَلَيْكُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۚ فَ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتُ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَقْسِي مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالَا هِى رَوَدَتْنِى عَن نَقْسِي مَا جَزَآهُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالَا هِى رَوَدَتْنِى عَن نَقْسِي مُو وَشَعِيدَ مَا أَلِكُ فَصَدَفَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِينِينَ ﴿ وَالْمَدِينِ فَلَقَا رَءًا فَيصِمُهُ وَلَا مَن الصَّندِقِينَ ﴿ فَاللّهُ مِن الْمُولِينَ مِن الْمَدِينَةِ أَنْ وَلِي لَلَا الْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالُونِ الْمَالِينَ اللّهُ وَمِن الْمُلِينَةِ أَمُولُ وَلَا لَا لِمَا لَا الْمَرْقِينَ مَن الْمَالِينَةِ أَمُولُ الْمَوْمِ فِي ٱلْمَدِينَةِ أَمُولُ الْمَالِينَةِ أَمُولُ الْمَالِينَةِ أَمُولُونَ الْمَالِينَةُ أَنْ الْمَدِينَةِ أَمُولُونَ الْمَالِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْمَرْمِنِ أَرُودُ فَلَنْهُ اللّهُ وَلَالَ لِسَوْةً فِي ٱلْمَدِينَةِ آمُرَأَتُ ٱلْمَرْمِنِ أَلِهُ فَاللّهُ الْمَالُونِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِينَةِ أَلْمُ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُونِ اللّهُ الْمُعْتِينَ اللْمَالُونَ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِينَةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم (٢/ ١٥٦)، والمستدرك على مجموع الفتاوي (١/ ١٤٤).

وقال ابن القيِّم وَمَهُ اللهُ: «فأخبر (الله) عن عشق امرأة العزيز ليوسف، وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال الَّتي صار إليها يوسف بصبره وغِفَّته وتقواه، مع أنَّ الَّذِي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلَّا مَن صبَّره الله؛ فإنَّ مواقعة الفوَّة، اللهُ على بحسب قوَّة الدَّاعي وزوال المانع، وكان الدَّاعي هاهنا في غاية القوَّة، وذلك من وجوه:

**آحدها:** ما ركَّبه الله سبحانه في طبع الرَّجل من ميله إلى المرأة.

الثَّاني: أنَّ يوسف عَيُوالنَّا كان شابًّا، وشهوة الشَّباب وحدَّته أقوى.

النَّالَثِ: أَنَّه كان عزبًا، ليس له زوجة ولا سرِّيَّة تكسر شدَّة الشُّهوة.

الرّابع: أنَّه كان في بلاد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتَّى له في وطنه وبين أهله ومعارفه.

الخامس: أنَّ المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إنَّ كلَّ واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها.

السُّادس: أنَّها غير ممتنعة ولا آبية.

السَّابِعِ: أنَّها طلبت وأرادت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطَّلب وذلَّ الرَّغبة إليها، بل كانت هي الرَّاغبة الذَّليلة، وهو العزيز المرغوب إليه.

الثَّامن: أنَّه في دارها، وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعى الرَّغبة والرَّهبة.

التَّاسِعِ: أَنَّه لا يخشى أَن تنمَّ عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإنَّها هي الطَّالبة الرَّاغية، وقد غلَّقت الأبواب وغيَّبت الرُّقباء.

العاشر: أنَّه كان في الظَّاهر مملوكًا لها في الدَّار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا يُنْكَر عليه.

الحادي عشر؛ أنَّها استعانت عليه بأئمَّة المكر والاحتيال، فأرته إيَّاهُنَّ، وشكت حالها إليهِنَّ؛ لتستعين بهنَّ عليه، واستعان هو بالله عليهِنَّ، فقال: ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ [يوسف: ٢٣].

الثَّاني عشر: أنَّها توعَّدته بالسِّجن والصَّغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد مَن يغلب على الظَّنِّ وقوع ما هدَّد به، فيجتمع داعي الشَّهوة، وداعي السَّلامة من ضيق السِّجن والصَّغار.

النَّالَثُ عَشُرِ: أَنَّ الزَّوج لم يظهر منه الغيرة والنَّخوة ما يُفَرِّق به بينهما، ويبعد كُلَّا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: ﴿أَعْرِضُ عَنْ هَنَدًا﴾، وللمرأة: ﴿وَاسْتَغْفِرِى لِذَئِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾. وشدَّة الغيرة للرَّجل من أقوى الموانع، وهنا لم يظهر منه غيرة.

ومع هذه الدَّواعي كلِّها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبُّه لله على أن اختار السِّجن على الزِّني: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىّٰ مِمَّا يَدُعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٢٣].

وعلم أنَّه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأنَّ ربَّه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهُنَّ؛ صبا إليهِنَّ بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربِّه وبنفسه.

وفي هذه القِصَّة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة، لعلَّنا إن وَفَق الله أن نفردها في مصنَّف مستقل» (١٠٠٠).

وفتنة النِّساء من أشدِّ الفتن فقد قال النَّبِيُ ﷺ: «اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» ٤٠٠؛ فيحتاج المرء -ولاسيَّما الشَّابُ - أن يتفقَّه في هذا الباب فيما يعينه على الخلاص من هذه الفتنة والنَّجاة من الوقوع فيها، لاسيَّما إذا كثرت المغريات وتنوَّعت الدَّواعي.

ولا أنفع في هذا المقام من التَّامُّل في قصَّة يوسف عَيْدَالْعَامُ فإنَّ فيها أعظم عبرة، فيوسف عَيْدَالْعَامُ تعرَّض لهذه الفتنة تعرُّضًا هو من أشدِّ ما يكون، فدعته امرأة العزيز إلى نفسها، وتهيَّأت له وعملت على إغرائه، وغلَّقت الأبواب، واجتهدت في أن توقعه في شراك هذه الفتنة بكلِّ ما أوتيت من سبيل؛ فنجَّاه الله. فيحتاج المرء وبخاصَّة الشَّابُ أن يتأمَّل في الأسباب الَّتِي كانت نجاة ليوسف عَيْدِالْمَلَا، مستفيدًا منها ما يُعينه على الخلاص من هذه الفتنة.

وبالتَّأَمُّل في هذا السِّياق الكريم؛ نجد أنَّ الأسباب المعينة على النَّجاة من هذه الفتنة مستخلصة من قصة يوسف عَيْمَاللَكُمْ سبعة أسباب:

<sup>(</sup>١) انظر: الدَّاء والدَّواء لابن القيِّم (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٤٢).

أي: أستعيذ بالله. والاستعاذة حصنٌ حصين وحرزٌ متين يقي المسلم بإذن الله من الفتن كلِّها والشُّرور بجميع صورها.

الأمر النَّاني: أن يستحضر المرء في هذا المقام أنّ هذه الفَعلة ظلمٌ وأيّ ظلم، وهو أمرٌ لا يرضاه المرء لأهله، ولهذا قال عَيْمالته مستحضرًا ذلك: ﴿إِنّهُ لَا يُمْلِحُ الظّلِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣]؛ فهذا ظلمٌ لا يفلح مَن قارفه بل إنّه يكون من الخاسرين، وفي المسند للإمام أحمد في قصّة الشَّابِّ الَّذِي جاء إلى النّبِي عَيمالته وقال: ﴿يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي بِالزِّنَا ﴾ فنهره الصّحابة، فأدناه النّبِيُ عَيمالته وقال: ﴿يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي بِالزِّنَا ﴾ (أفتُحِبُّهُ لِابْتَتِك؟ »، ﴿أفتُحِبُّهُ لِإِبْتَتِك؟ »، ﴿أفتُحِبُّهُ لِإِبْتَك؟ »، ﴿أفتُحِبُهُ لِإِبْتَك؟ »، ﴿أفتُحِبُهُ لِإِبْتَك؟ »، ﴿أفتُحِبُهُ لِعُمَلِنَه الله فِي وَلَا لِعَمَّتِك؟ »، ﴿أفتُحِبُهُ لِعَمَلِنَه وَلَا لَك يقول النّبي عَيمالته وَلَا لِعَمَّتِك؟ »، ﴿أفتُحِبُهُ لِعَمَلِنَه وَلَا لِعَمَّتِه أَنْ فَلَ ذلك يقول النّاسُ لا يَرْضُونَهُ لِأُمْهَاتِهِمْ ... وَلا لِبَنَاتِهِمْ ... وَلا لِبَنَاتِهِمْ ... وَلا لِبَنَاتِهِمْ ... وَلا لِبَعَمَّاتِهِمْ ... وَلا لِبَعَمَّاتِهِمْ ... وَلا لِعَمَّاتِهِمْ ... وَلا لِخَالَاتِهِمْ ... وَلا لِخَالَاتِهِمْ ... وَلا لِنَعْمُ لَهُ مُمَا تَكُرَهُ لِنَفْسِك وَلَا لَهُ مَا تُحْرَهُ لِنَفْسِك ». وفي رواية قال له: ﴿فَاكُرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِك ».

الأمر الثَّالَتْ: تجديد الإيمان وتقويته؛ فإنَّ الإيمان عصمةٌ لصاحبه ونجاة من الفتن، وتأمَّل قول الله عَرَّجَلْ: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا آن رَّءَا بُرْهَان من الفتن، وتأمَّل قول الله عَرَّجَلْ: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا آن رَّءَا بُرُهان رَبِّهِ على الصَّحيح في معناه: أي ما معه من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعًا وزجرًا: الإيمان بالله وعظمته جلَّ في علاه، وأنَّه عَرْجَلُ مُطَّلع على العباد يعلم سرَّهم ونجواهم لا تخفى عليه من في علاه، وأنَّه عَرْجَلُ مُطَّلع على العباد يعلم سرَّهم ونجواهم لا تخفى عليه من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٢١)، وصحَّحه الألبانيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (٣٧٠).

العباد خافية، فهذا برهانٌ عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتنة استحيا من ربِّه ومولاه أن يراه حيث نهاه.

الخامس: الفرار بالنَّفس من الفتن ولاسيَّما عند انعقاد أسبابها ووجود موجبات وقوعها، فها هو يوسف عَيَّالِنَا لما وُجِدَت هذه الفتنة العصيبة فرَّ متَّجهًا إلى الباب، ﴿وَاسْتَبَعَا ٱلْبَابِ﴾ [يوسف:٢٥]، فرارًا من الفتنة ناجيًا بنفسه، وهكذا ينبغي أن يكون عبد الله المؤمن؛ لا يخطو خطوات تفضي به إلى الفتنة، وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن، لا أن يستشرف لها أو يعرِّض نفسه للوقوع فيها، بل عليه أن يفرَّ من الفتن طلبًا لنجاة نفسه وسلامتها وعافيتها.

الأمر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شأنه عظيم، قال الله عَنْهَا ذاكرًا عن امرأة العزيز في هذا السّياق: ﴿وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ عَنَفُسِهِ عَنَاسَتَعْصَمُ ﴿ [يوسف: ٣٢]، والاستعصام هو القوَّة والحزم مع النَّفس بمنعها وكفِّها وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها وسلامتها، وهكذا كان عَنهاسته . والنَّاس في هذا المقام عند ورود الفتن بين مستعصِم ومستسلم؛ ومَن استعصم نجا، ومَن استسلم للفتنة هلك.

الأمر السَّابع: الإلحاح على الله بالدُّعاء وصدق الالتجاء إلى الله مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فإنَّ مَن دعا الله صادقًا أجاب الله دعاءه وحقَّق رجاءه وأعطاه سؤله، ويوسف عَنِه السَّة لجا إلى ربِّه معتصمًا بالله طالبًا نجاته وسلامته ممَّن بيده الأمر كلَّه من مَن بيده الأمر كلَّه من مَن يَده أَلَى ربِّه معتصمًا بالله طالبًا نجاته وسلامته ممَّن بيده الأمر كلَّه من مَن يَده أَلَى ربِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدَعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ الله عَنْهُ وَلَكُنُ مِن الْمِعْمِينَ ﴿ قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ الله وَعُونَ وَلَيْ الله عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِاوات؛ فأجاب الله دعوته وحقَّق طِلبته، ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصُرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٤].

نسأل الله عَنْظَ أن يرزقنا أجمعين بصيرةً في دينه، وحُسن تدبرٍ لكتابه، وجمال ائتساء بأنبيائه وأصفيائه، وأن يلحقنا بالصَّالحين من عباده.





عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ». قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ». رواه مسلم ...

عن عَائِشَة رَحَيَقَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا. قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ، أَغِرْتِ». فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا عَلَيْهِ، فَجَاءَكِ شَيْطَانُكِ». قَالَتْ: يَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَثْلِكَ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلَىٰعَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ: ﴿إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا؛ لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۱۵).

وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ؛ فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ مِنَ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ مِنَ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ ٱللَّمْ مَلُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم مِالْفَحْشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية سَلَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية سَلَانُ يَعِدُكُمُ اللَّهَ قَرَ وَيَأْمُرُكُم اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالَاللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

إِنَّ مِن الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين لمَّة الملك ولمَّة الشَّيطان، واللَّمَّة ما يقع في القلب من خطرات، فيقفُ المرءُ عند كلِّ خاطرٍ يَخْطُرُ في قلبه ليعلم أهو من لمَّة الملك أو من لمَّة الشَّيطان، ويمعنُ فيه النَّظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التَّقوى، كما قال الله تعالى ﴿إِنَ ٱلنَّينِ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّمُ مَ طَنَيْفُ مِنَ ٱلشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١]، فإن تبيَّن أنَّه من المَلك حمد الله وأمضاه، وإن تبيَّن أنَّه من الشَيطان تعوَّذ بالله منه وتوقاًه.

ومَن يتأمَّل حال القلب مع المَلَك والشَّيطان يرى عجبًا، فهذا يُلِمُّ به مرَّة وهذا يُلِمُّ به مرَّة، فإذا ألمَّ به المَلَك حدث له من لمَّته الانشراخُ والنُّور والرَّحمة والإخلاص والإنابة ومحبَّة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتَّجافي عن دار البلاء، وإذا ألمَّ به الشَّيطان حدث له من لمَّته الضِّيقُ والظُّلمة والهمُّ والغمُّ والخوف والسَّخط على المقدور والشَّكُ في الحقِّ والحرص على الدُّنيا والغفلة عن الله.

والنَّاس في هذه المحنة مراتبُ لا يحصيها إلَّا الله: فمنهم مَن تكون لمَّة

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٩٨٨)، والنَّسائيُّ في الكبرى (١٠٩٨٥)، وصححه الألباني، التعليقات الحسان، الحديث رقم (٣٩٩).

الملك له أغلب من لمَّة الشَّيطان وأقوى، وهو يقذف في القلب الصِّدق والعدل واتِّباع الهُدَى، ومنهم مَن تكون لمَّة الشَّيطان أغلب عليه، وهو يوسوس في القلب العقائد الفاسدة والظُّلم واتِّباع الهوى، فالمَلك والشَّيطان يتعاقبان على القلب تعاقب اللَّيل والنَّهار فمِن النَّاس مَن يكون ليله أطول من نهاره وآخر نهاره أطول من ليلا كلُّه.

"ومبدأ العلم الحقّ والإرادة الصّالحة: من لمّة الشّيطان، قال الله تعالى: ﴿ ٱلشّيطَانُ يَعِدُكُمُ الباطل والإرادة الفاسدة: من لمّة الشّيطان، قال الله تعالى: ﴿ ٱلشّيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعِدُكُم مّعْفِرَة مِنْهُ وَفَضَلاً ﴾ [البقرة:٢٦٨]، وقال الفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم الشّيطانُ يُخَوِّفُ أَولِياءَهُ. ﴾ [آل عمران:١٧٥]. أي: يُخوِّفكم أولياءه، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ رَبّينَ لَهُمُ الشّيطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِن النّاسِ وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ رَبّينَ لَهُمُ الشّيطانُ وسواس ختّاس إذا ذكر العبد ربّه وَإِنْ عَالَى عَن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» (١٠).

ومن النَّافع والمفيد في هذا الباب: أن يعرف المرء أسباب دُنُوِّ الملائكة منه وأسباب تباعدها، وأسباب دُنُوِّ الشياطين منه وأسباب تباعدها، ليأخذ بأسباب الشَّرِّ والهلاك، فإنَّ دُنُوَّ الملائكة من العبد خير ورحمة، ودُنُوَّ الشَّياطين منه شرُّ وهلكة، والذُّنوب والمعاصي تباعد الملائكة وتُقرِّب الشَّياطين.

<sup>(</sup>١) الانتصار لأهل الأثر (ص٥١)، ومجموع الفتاوي (٤/ ٣٤).

قال ابن القيِّم حَدْالله: «ومن عقوباتها: أنَّها تباعد عن العبد وليَّه وأنفع الخلق له وأنصحَهم له، ومن سعادتُه في قربه منه، وهو المَلك الموكل به، وتدني منه عَدُوَّه وأغشَّ الخلق له، وأعظمَهم ضررًا له، وهو الشَّيطان؛ فإنَّ العبد إذا عصى الله تباعد منه المَلك بقدر تلك المعصية.

ولا يزال المَلَك يقرب من العبد حتَّى يصير الحكم والطَّاعة والغلبة له، فتتولَّاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَرُنُوا وَأَبْشِرُوا فَالُورَبُنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحَرُنُوا وَأَبْشِرُوا فَالُورَبُ اللهُ ا

وإذا تولَّاه المَلَك تولَّاه أنصحُ الخلق وأنفعُهم وأبرُّهم، فثبَّته وعلَّمه، وقَوَّى جنانه، وأيدَّه الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ عَامُنُواْ ﴾ [الأنفال:١٢].

فيقول الملك عند الموت؛ لا تخف ولا تحزن وأبشر بالَّذِي يَسُرُّك، ويثبِّته بالقول الثَّابِت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدُّنيا، وعند الموت، وفي القبر عند المسألة.

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليَّه في يقظته ومنامه، وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومُحَدِّثه في سرِّه، ويحارب عنه عَدُوَّه، ويدافع عنه ويعينه عليه، ويَعِدُه بالخير ويُبَشِّره به، ويَحُثُّه على التَّصديق بالحقِّ.

وإذا اشتدَّ قرب المَلك من العبد ألقى على لسانه القول السَّديد، وإذا بعد منه وقرب الشَّيطان، ألقى عليه قول الزُّور والفحش، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصَّالحة من الرَّجل الصَّالح، فيقول: ما ألقاه على لسانك إلَّا الملك، ويسمع ضدَّها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلَّا الشَّيطان، فالمَلك يلقي بالقلب الحقَّ ويلقيه على اللِّسان، والشَّيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللِّسان.

فمن عقوبة المعاصي أنَّها تبعد من العبد وليَّه الَّذِي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عَدُوَّه الَّذِي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته.

فَمَلَكَ المؤمن يرُدُّ عنه ويحارب ويدافع عنه، ويُعَلِّمه ويثبِّته ويُشَجِّعه، فلا يليق به أنْ يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنَّه ضيفه وجاره.

وإذا كان إكرام الضَّيف من الآدميِّين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظَّنُّ بإكرام أكرم الأضياف، وخيرِ الجيران وأبرِّهم؟

ولا ألأم ممَّن لا يستحي من الكريم العظيم القدر، ولا يُحِلُّه ولا يُوقِّره، وقد نبَّه سبحانه على هذا المعنى بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ۚ ﴿ كَامَا كَنِينَ وَقَد نبَّه سبحانه على هذا المعنى بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ۚ كَامَا كَنِينِ وَ الله سبحانه على هذا الحافظين الله وَعَمَّونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار:١٠-١٦]، أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم، وأجِلُّوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم، والملائكة تتأذَّى ممَّا يتأذَى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذَى ممَّن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان يعمل مثل عمله، فما الظَّنُّ بأذى الملائكة يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان يعمل مثل عمله، فما الظَّنُّ بأذى الملائكة

الكرام الكاتبين؟». الدَّاء والدُّواء باختصار ....

ومن النَّافع أيضًا في هذا الباب؛ أن يعرف العبد الضَّوابط الَّتِي يُمَيَّز بها بين لمَّة الملك ولمَّة الشَّيطان، وفي هذا يقول ابن القيِّم رَحَمَّنُاللَّذَ: «الفرق بين إلهام المَلك والقاء الشِّيطان من وجوه:

- منها: أن ما كان لله موافقًا لمرضاته وما جاء به رسوله؛ فهو من المَلَك وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشَّيطان.

- ومنها: أنَّ ما أثمر إقبالًا على الله وإنابة إليه وذكرًا له وهِمَّة صاعدة إليه؛ فهو من إلقاء المَّلك، وما أثمر ضِدَّ ذلك فهو من إلقاء الشَّيطان.

- ومنها: أنَّ ما أورث أُنْسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصَّدر؛ فهو من المَلك، وما أورث ضِدَّ ذلك فهو من الشَّيطان.

- ومنها: أنَّ ما أورث سكينة وطمأنينة؛ فهو من المَلك، وما أورث قلقًا وإنزعاجًا واضطرابًا فهو من الشَّيطان؛ فالإلهام الملكيُّ يكثر في القلوب الطَّاهرة النَّقيَّة الَّتِي قد استنارت بنور الله، فلِلْمَلك بها اتِّصال وبينه وبينها مناسبة، فإنَّه طيِّب طاهر لا يجاور إلَّا قلبًا يناسبه فتكون لمَّة الملك بهذا القلب أكثر من لمَّة الشَّيطان، وأمَّا القلب المظلم الَّذِي قد اسودَّ بدخان الشَّهوات والشُّبُهات، فإلقاء الشَّيطان ولمَّه به أكثر من لمَّة المَلك»."

<sup>(</sup>١) الدَّاء والدَّواء (ص١٠٦ - ١٠٩) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) الرُّوح لابن القيِّم (٢/ ١١٤).

## وقال رَحْمَهُ أَلْلَهُ:

«ومن الفرقان آبضًا: أنَّ كُلَّ وارد يبقي الإنسان بعد انفصاله نشيطًا مسرورًا نشوانًا؛ فإنَّه وارد ملكيُّ، وكُلُّ وارد يبقي الإنسان بعد انفصاله خبيث النَّفس كسلان ثقيل الأعضاء والرُّوح يجنح إلى فتور؛ فهو وارد شيطانيُّ.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كُلَّ وارد أعقب في القلب: معرفة بالله ومحبَّة له وأنسًا به وطمأنينةً بذكره وسكونًا إليه؛ فهو ملكيٌّ إلهيُّ وخلافه بخلافه.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كلَّ وارد أعقب صاحبه تقدُّمًا إلى الله تعالى والدَّار الآخرة، وحضورًا فيها حتَّى كأنَّه يشاهد الجنَّة قد أزلفت والجحيم قد سُعِّرت؛ فهو إلهيُّ ملكيُّ وخلافه شيطانِيُّ نفسانِيُّ.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كُلَّ وارد كان سببه النَّصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصِّدق فيه؛ فهو إلهيُّ ملكيُّ وإلَّا فهو شيطانِيُّ.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كُلَّ وارد استنار به القلب وانشرح له الصَّدر وقوي به القلب؛ إلهيُّ ملكيُّ وإلَّا فهو شيطانيُّ.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كُلَّ وارد جمعك على الله فهو منه، وكُلَّ وارد فرَّ قك عنه و أخذك عنه فمِنَ الشَّيطان.

- ومن الفرقان أيضًا: أنَّ الوارد الإلهيَّ لا يصرف إلَّا في قربة وطاعة و لا يكون سببه إلَّا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، والشَّيطانِيُّ بخلافه.

- ومن الفرقان ايضًا: أنَّ الوارد الرَّحمانِيَّ لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف بل يُصَدِّق بعضه بعضًا، والشَّيطانِيُّ بخلافه يُكَذِّب بعضه بعضًا، والشَّيطانِيُّ بخلافه يُكَذِّب بعضه بعضًا» ...

وكلُّ شَرِّ في العالم سببه الشَّيطان، ويمكن حصر شرِّه في ستَّة أجناس لا يزال بابن آدم حتَّى ينال منه واحدًا منها أو أكثر.

\* «الأوّل شرُ الكفر والشّرك، وهو أوّل ما يريد من العبد، فلا يزال به حتّى يناله منه.

- فإذا يئس منه من ذلك، نقله إلى:

\* المرتبة الثّانية من الشّر وهي البدعة. وهي أحبُّ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأنّ ضررها في نفس الدّين، وهو ضرر مُتعدّ وهي ذنب لا يتاب منه.

- فإن أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى:

المرتبة الثّالثة من الشّر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشدُّ حرصًا على أن يوقعه فيها.

- فإن عجز الشَّيطان عن هذه المرتبة نقله إلى:

\* المرتبة الرَّابعة وهي الصَّغائر الَّتِي إذا اجتمعت فرُبَّما أهلكت صاحبها، ولا يزال يُسَهِّل عليه أمر الصَّغائر حتَّى يستهين بها.

- فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى:

(۱) مدارج السَّالكين (۳/ ۲٦٧).

المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات الَّتِي لا ثواب فيها و لا عقاب،
 بل عاقبتها فوت الثَّواب الَّذِي ضاع عليه باشتغاله بها.

- فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النَّعيم والعذاب- نقله إلى:

\* المرتبة المتادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمّا هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويُفَوِّته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويَحُضُّه عليه ويُحَسِّنه له إذا تضمَّن ترك ما هو أفضل وأعلى منه». بدائع الفوائد بتلخيص ...

أعاذنا الله أجمعين وذُرِّيَّاتنا والمسلمين من الشَّيطان الرَّجيم، وأصلح لنا شأننا كُلَّه، وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٢٦٠).



عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهِ وَ الْعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ؛ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: ثُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثلِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ ثُعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَعَصَاهُ فَعَامَدُ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ وَلَعْ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ وَيَعْ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ وَلَا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتُهُ وَالنَّ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتُهُ وَالْكَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَة أَوْ وَقَصَتُهُ وَاللَّهُ الْكَنَامُ وَاللَّهُ الْعَنَامُ وَالَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَلْ وَاللَّهُ الْمَالَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتُهُ وَاللَّهُ الْمَالَقُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُ وَاللَّهُ الْمَالَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَالُهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْ

في هذا الحديث بيان لخطورة الشَّيطان البالغة على قلب المسلم، وأنَّه أحرص ما يكون على العبد عندما يهمُّ قلبه بالخير أو يدخل فيه فهو يشتدُّ عليه حينئذ ليقطعه عنه، وكُلَّما كان الفعل أنفع للعبد وأحبَّ إلى الله تعالى كان اعتراض الشَّيطان له أشدَّ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٩٥٨)، والنَّسائيُّ (١٦٤٣)، وصحَّحه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٦٥٢).

قال ابن القيم وماته: «السبل الّتي يسلكها الإنسان أربعة لا غير؛ فإنّه تارة يأخذ على جهة يمينه، وتارة على شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه. فأيُّ سبيل سلكلها من هذه وجد الشَّيطان عليها رصدًا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يُثبِّطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملًا له وخادمًا ومعينًا وممنيًا ولو اتَّفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك» الله عنها ومعينًا وممنيًا ولو اتَّفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من

ولهذه الآية نظائر في بيان شدَّة تسلَّط الشَّيطان على قلب ابن آدم؛ لصدِّه عن الخير وإيقاعه في الشَّرِّ.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمْرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطُنَ وَلِيَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ عَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَنِّيهِم مَّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُانُ إِلَّا عُهُولًا ﴾[النِّساء:١١٨ - ١١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤].

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/٤/١).

وقال تعالى: ﴿وَقَيَّضَٰ نَا لَهُمُ قُرِّنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِ بِمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾ [فصّلت: ٢٥].

ولقد أنذر الله جلّ في علاه عباده من اتباع خطوات الشَّيطان في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ موضعين في سورة البقرة، وموضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة النُّور، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ كَلُوا عَلَى النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ كَلَكُم عَدُولٌ مُبِينٌ ﴾ [البقرة:١٦٨]، وقال الله تعالى: ﴿يَتَأَيّهُا النَّامُ كُلُوا مِمَا فِي السِّلْمِ صَافَقَةً وَلا تَتَبِعُوا خُطُورتِ الشَّيَطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴾ [البقرة:١٦٨]، وقال الله تعالى: ﴿يَتَأَيّهُا اللّهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى السِّلْمِ صَافَقَةً وَلا تَتَبِعُوا خُطُورتِ الشَّيطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴾ [البقرة:٢٠٨]، وقال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَمَنْ شَلَّ عَلُونِ الشَّيطانُ وَمَن يَبَعُ حَمُولَةً مُولَا تَنْبِعُوا خُطُورتِ الشَّيطانُ وَمَن يَبَعُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَلا تَنْبِعُوا خُطُورتِ الشَّيطانِ وَقَال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وخطوات الشَّيطان هي نزغاته وسمومه الَّتِي ينفثها في القلوب، وما يدعو إليه من كفرٍ أو بدعةٍ أو معصيةٍ لله، وكلُّ عاصٍ لله أيًّا كانت معصيته فهو متَّبعٌ لخطوات الشَّيطان، والنَّاس في ذلك متفاوتون بين مقلٍّ ومستكثر.

وإنذار الله للعباد من اتباع خطوات الشَّيطان، وتحذيره لهم من السَّير وراءه، واتِّخاذه إمامًا فيما يدعو إليه؛ لأنَّ الشَّيطان عدوُّ للإنسان: ﴿إِنَّمَا يَدَعُوا حِزْيَهُ, لِيَكُونُوا مِنْ أَصَّكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

وهو حريصٌ أشدَّ الحرص باذلٌ كلَّ الجهد والوسع في إغواء الإنسان

وصدة عن طاعة الرَّحمن، وهو قاعدٌ لابن آدم في كلِّ طريق صدًّا وإغواءً وصرفًا عن طاعة الله علاقة الله علاقة، روى الحاكم في المستدرك وابن حِبَّان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري وَ وَ وَ النَّبِي عَلَيْ قال: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ صحيحه عن أبي موسى الأشعري وَ وَ النَّبِي عَلَيْ قال: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثُ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا ٱلْبَسْتُهُ التَّاجَ، فَيَخْرُجُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَتزَوَّجَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرَّ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلُ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُحِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزُلُ بِهِ حَتَّى قَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُعُولُ: النَّكَ الْنَاتِ الْمَالِي الْمُ الْفَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَلْفُولُ الْمِنْ الْمُؤَلِقُ الْم

فهذه منافسةٌ يجريها الشَّيطان كلَّ يومٍ إذا أصبح بين جنوده وشياطينه وأعوانه، لإغواء الإنسان وصدِّه وإبعاده عن طاعة الرَّحمن وإيقاعه في شراك الذُّنوب ووحل المعاصي، بل ونقُله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه.

ثمَّ إنَّ الشَّيطان ينصِب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتمًّا بأعظمها عنده، ثمَّ الَّتِي تليها، وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به سبحانه والشُّخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله، والخروج من طاعته جلَّ في علاه، فإن لم يتمكَّن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع، إمَّا البدع الاعتقاديَّة بأن يعتقد ما لم يشرعه الله، أو البدع العمليَّة بأن يتقرَّب إلى الله بما لم يأذن به، فإن لم يتمكَّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذُّنوب وزيَّنها لم يأذن به، فإن لم يتمكَّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذُّنوب وزيَّنها

<sup>(</sup>١) رواه ابن حِبَّان في صحيحه (٦١٨٩)، والحاكم في مستدركه (٨٠٢٧)، وصحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة (١٢٨٠).

في عينيه حتَّى يقع فيها ويكون من أهلها، فإن لم يتمكَّن نقله إلى الصَّغائر، وهكذا عدوُّ الله يتدرَّج بالإنسان تنقُّلًا بين هذه العقبات إغواءً وصدًّا للإنسان عن طاعة الله جُلْوَعَلاً.

وللشَّيطان مدخلان على الإنسان: مدخل الشَّهوة، ومدخل الشُّبهة، ولا يبالي عدوُّ الله بأيِّ الأمرين ظفَر، فإن رأى في الإنسان تديُّنًا وطاعة دخل عليه من مدخل الشُّبهات حتَّى يوقعه في الغلوِّ في الدِّين وممارسة البدع الَّتِي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن وجد في الإنسان تفلُّتًا زيَّن له الشَّهوات حتَّى يوقعه في حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظًا عارفًا بهذا العَدُوِّ، مستعيدًا بالله منه، آخذًا بأسباب النَّجاة، مجاهدًا نفسه على الفكاك والخلاص، ﴿وَمَن يَعْلَمِم بِاللهِ فَقَدَ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسَنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]، ومن يجاهد نفسه في طاعة الله، والبعد عن الشَّيطان الرَّجيم يهديه الله جَلْعَلاً ويكفيه.

وقد أخبر الله عَلَيْ أَنَّ الشَّيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن المعتصم بالله سبحانه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَكَنُ إِلَّا مَنِ المُعتصم بالله سبحانه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٥].

وإنَّ من أهمِّ ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز الواقية له من الشَّيطان؛ وأنَّ أهمُّها وأعظمها عشرة حروز:

الحرز الأوَّل: التَّعوُّ ذبالله منه؛ والتَّعوُّذ: اعتصام بالله والتجاء إليه مُنحَانَهُ وَعَالَى.

و أعظم شرِّ يُتعوَّذ بالله منه شرُّ الشَّيطان، قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ
نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّكُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصِّلت:٣٦].

النَّاني: قراءة المُعَوِّذتين: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١] و: ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١] و: ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاس:١]، وقد صحَّ في الحديث عن نبيّنا ﷺ أنَّه قال: ﴿مَا تَعَوَّذُ مِمَا كُلَّ ليلة إذا أوى إلى فراشه مُتَعَوِّذُ بِمِثْلِهِمَا ﴾ (ا)، وكان عَنِعالَ لَأَوْلَالِمَ اللهِ إذا أوى إلى فراشه عُتَعَوِّذُ بِمِثْلِهِمَا ﴾ (ا)، وكان عَنِعالَ لَأَوْلَاتُ بِتعوَّذُ بِمِا كُلَّ ليلة إذا أوى إلى فراشه على الصَّالِ فَي الصَّالِ وَصحَ عنه أنَّ مَن قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاث مرَّات في الصَّاح وثلاث مرَّات في المساء كُفي من كلِّ شَرِّ (اللهُ وثلاث مرَّات في المساء كُفي من كلِّ شَرِّ (اللهُ مِنْ اللهُ الله

الغَّالَث: قراءة آية الكرسيِّ عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام؛ فإنَّها عظيمة الشَّأن في الوقاية من الشَّيطان وطرده وإبعاده من المكان، فقد ثبت في الصَّحيح عن نبيِّنا على ما يدلُّ على أنَّ مَن قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظًا ولا يقربه شيطان حتَّى يصبح ...

الرّابع: قراءة سورة البقرة بتمامها؛ فإنَّ لها شأنًا عجيبًا عظيمًا للغاية في طرد الشَّياطين من البيوت، ففي صحيح مسلم عن نبيِّنا على أنَّه قال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (١٠).

الخامس: قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة، ففي الصَّحيح

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٦٤٦٣)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٠٨٢)، وحسَّنه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٢٣١١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٨٠).

أَنَّ النَّيِيَ ﷺ قال: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» أي: من كلِّ شَرِّ وسوء، ومن شرِّ الشَّيطان وشركه.

السنادس؛ قول: «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». فإنَّ هذه الكلمة العظيمة كلمة التَّوحيد من أعظم ما يُتحرَّز به من الشَّيطان ويُتَقى به شرَّه، ففي الصَّحيحين عن نبينًا ﷺ أنَّه قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ كُلِّ صَيْءٍ مَنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى "".

السَّابِعِ: أَن يقول المرء -حين تُسلَّط الشَّياطين عليه في منامه-: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ»، ففي التِّرمذيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى قال: «إِذَا فَنِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ»، ففي التِّرمذيِّ أَنَّ النَّبِيَ عِلَى قال: «إِذَا فَنِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ»، ففي التَّرمذيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَعَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» (٣٠).

الثَّامن: البسملة؛ أن يقول المرء: «بسم الله» في دخوله لمنزله، وفي تناوله لطعامه، وغير ذلك من أحواله؛ فإنَّ له في ذلك حفظًا عظيمًا من الشَّيطان، وقد ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَيْتَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٥٠٠٩)، ومسلم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذيُّ (٣٥٢٨)، وحسَّنه الألبانِيُّ.

بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَعْشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (اللهَ

التَّاسع: أن يحذر المرء من فضول النَّظر، وفضول الطَّعام، وفضول الكلام، وفضول المخالطة؛ فإنَّ هذه الأربعة مداخل عظيمة للشَّيطان على الإنسان، فيُتحرَّز من الشَّيطان باتِّقاء الفضول في هذه الأشياء حفظًا للنَّفس ورعاية لها واتِّقاءً للشَّيطان.

ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا وذُرِّيَّاتنا من الشَّيطان الرَّجيم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٨٦٣)، وصحَّحه الألبانيُّ.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحَلَهُمَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ». رواه مسلم ".

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ مَالِكٍ وَ النَّاسُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسُ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ مَاللَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ الله؟!». رواه البخاريُّ ومسلم اللهُ اللهُ عَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ الله؟!». رواه

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِسْلِقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟! فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ؛ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟! فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». رواه البخاريُّ ومسلم ".

وفي رواية لمسلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟! فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ»(١). وزاد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٧٢٩٦)، ومسلم (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٤).

في رواية «وَرُسُلِهِ» ١٠٠٠.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَعَنَهُا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَبَّاسٍ وَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

وعَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْعَنِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَشَيْءٌ مِنْ فِي صَدْرِي؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَشَيْءٌ مِنْ شَكِّ؟» قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنْجًا مِنْ ذَلِكَ أَحَدُه، قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنْجًا مِنْ ذَلِكَ أَحَدُه، قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنْجًا فَقَلُ اللهُ عَنْجًا فَقُلُ اللهُ عَنْجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدُه، قَالَ: هُوَ الْأَيْلَ اللهُ عَنْجًا لَيْهَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلَّق بإصلاح القلوب ومداواتها، ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشُّكوك الَّتِي قد تهجم على قلب العبد وتدخل بدون استئذان، فيفاجأ المرء إذ بها قد ولجت إلى قلبه فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب، وليتأمَّل المرء النَّاصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحَلَّ الأمثل والسَّبيل الأقوم للسَّلامة من هذه الوساوس وكيفيَّة الخلاص منها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٥١١٢)، وصحَّحه الألبانيُّ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١١٠)، وقال الألبائيُّ: «حسن الإسناد».

وقد ذكر النَّبِيُّ عِلَىٰ الدَّواء النَّافع، لهذ الوساوس المهلكة، وهي ثلاثة أشياء:

- الانتهاء عن هذه الوساوس الشَّيطانيَّة وعدم الاسترسال معها؛ لقوله:

(وَلْيَنْتُهِ».

- والاستعاذة من شرِّ مَن ألقاها وشبَّه بها، ليضلَّ بها العباد عن صراط الله المستقيم؛ لقوله: «فَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ».

- والاعتصام بعصمة الإيمان الصَّحيح الَّذِي مَن اعتصم به كان من الأمنين؛ لقوله: «فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ باللهِ وَرُسُلِهِ».

وأرشد ابن عبَّاس عَيِّنَ الطرد هذه الوسواس أن يقرأ المسلم: ﴿هُوَ ٱلْأَوَلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معاني هذه الأسماء الحسنى، ففيها من تحقيق الإيمان وقوَّة اليقين ما يطرد الوساوس.

وذلك أنَّ الباطل يتَّضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم بمنافتها للحقِّ، فإنَّ كلَّ ما ناقض الحقَّ فهو باطل، ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِ ﴾ [يونس: ٣٢].

وقوله: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ» ( أَنَ حَصُولُ هذَا الوسواسُ مع هذه الكراهةِ العظيمة له إلى الْوَسُوسَةِ» ( أي: أنَّ حَصُولُ هذا الوسواسُ مع هذه الكراهةِ العظيمة له ودفعهِ عن القلب هو من صريح الإيمان؛ كالمجاهد الَّذِي جاءه العدوُّ فدافعه حتَّى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١١٢٥)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس وممَّا تثمر من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال فإنَّ العمل السَّيِّع مصدره عن فساد قصد القلب، ثمَّ يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضًا على مرضه حتّى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكلُّ ذلك من انفعاله بوسوسة الشّيطان وركونه إلى عدُوِّه الَّذِي لا يفلح إلَّا مَن جاهد نفسه على السَّلامة من وساوسه.

ثمَّ إنَّ العبد كُلَّما أقبل على الطَّاعة كان الشَّيطان عليه أحرص، ولهذا يعرض للنَّاس من الوساوس في الصَّلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يُصَلُّوا؛ لأنَّ الشَّيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى رَبِّه والتَّقرُّب إليه والاتِّصال به؛ فلهذا يعرض للمُصَلِّين ما لا يعرض لغيرهم.

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ وَلَيْعَنْ أَتَى النَّبِيَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ رَسُولُ اللهِ فَيَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاقًا». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّى. رواه مسلم ...

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بِنَ يَاسِر مَسَلَّعَ مَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا اليَقْظَانِ! لَقَدْ خَفَّفْتَ؛ قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي خَفَّفْتَ؛ قَالَ: فَهِلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ العَبْدَ لَيُصَلِّى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۰۳).

الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا». رواه أحمد (١٠٠٠)

وذلك أنَّ الوسواس كلَّما قلَّ في الصَّلاة كانَ أكمل في ثوابها، وكلَّما زاد ضاعَ من صلاة العَبد بحَسْبه، فحاجَةُ العَبد إلى دفعِه ماسَّة؛ ليفُوز بأجر صلاتِه، فإنَّه ليس له مِن صلاتِه إلَّا ما عقلَ منها، والشَّيطان لا يريد له تحصيل هذا الخير، والَّذي يُعينُ العبد على السَّلامة من هذه الوساوس الَّتِي تعرض للمرء في صلاته شيئان: قوَّة المقتضي، وضَعف الشَّاغل. وقد فصَّل فيهما شيخ الإسلام ابن تيميَّة مِنها تفصيلًا نافعًا.

قال رَحَمُ اللَّهُ: «أَمَّا الأَوَّلُ: فاجتهاد العَبد في أن يعقلَ ما يقولُه ويفعَلُه، ويتدبَّر القراءةَ والذِّكر والدُّعاء، ويستَحضر أنَّه مُناجٍ لله تعالى كأنَّه يراه، فإنَّ المصلِّي إذا كان قائمًا فإنَّما يُناجي ربَّه.

والإحسان: أن تعبدَ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تَراه فإنَّه يراك، ثمَّ كلَّما ذاقَ العبدُ حلاوةَ الصَّلاة كانَ انجذابُه إليها أوكَد، وهذا يكونُ بحَسْب قوَّةِ الإيمان.

والأسبابُ المُقَوِّية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النَّبيُّ عَيْ يقول: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (١)، وفي حديث آخر أنَّه قال: «أَرِحْنَا -يَا بِلَالُ- بِالصَّلاةِ» (١). ولم يقل: أرحنا منها.

<sup>(</sup>١١) رواه أحمد (١٨٨٩٤)، وحسَّنه الألبانِيُّ في صحيح الجامع (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٢٩٣)، والنَّسائيُّ (٣٩٣٩)، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٩٨٥ ٤)، وصحَّحه الألبانِيُّ.

فإنَّ ما في القلب من معرفة الله، ومحبَّته، وخشيته، وإخلاص الدِّين له، وخوفه، ورجائه، والتَّصديق بأخباره، وغير ذلك، ممَّا يتباين النَّاس فيه، ويتفاضلون تفاضلًا عظيمًا، ويقوى ذلك كلَّما ازداد العبد تدَبُرُّا للقرآن، وفهمًا ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقُّره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشُّرب؛ فإنَّه لا صلاح له إلَّا بأن يكونَ الله هُو معبوده الَّذي يطمئنُ إليه، ويأنسُ به، ويلتذُّ بذكره، ويستريح به، ولا حصولَ لهذا إلَّا بإعانة الله، ومتى كانَ للقلب إلهُ غيرُ الله فسدَ وهلكَ هلاكًا لا صلاحَ معه، ومتى لم يُعنه الله على ذلكَ لم يُصلِحه، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا به، ولا ملجاً ولا منجا منه إلَّا

واها زوال الغارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يُشْغل القلبَ مِن تفكُّر الإنسان فيما لا يَعنيه، وتدبُّر الجواذب الَّتي تجذب القلبَ عن مقصود الصَّلاة، وهذا في كلِّ عبد بحسبه، فإنَّ كثرة الوسواس بحسب كثرة الشُّبهات والشَّهوات، وتعليقِ القَلب بالمحبوبات الَّتي ينصرفُ القلبُ إلى طلبها، والمكروهاتِ الَّتي ينصرفُ القلبُ إلى طلبها، والمكروهاتِ الَّتي ينصرفُ القلب إلى دفعها.

والوساوس: إمَّا من قَبيل الحبِّ، مِن أن يخطر بالقَلب ما قَد كان؛ أو مِن قبيل الطَّلب، وهو أن يخطر في القَلب ما يريد أن يفعَله.

ومن الوساوس ما يكونُ من خواطر الكُفر والنَّفاق، فيتألَّم لها قلبُ المؤمن تألمُّا شديدًا، كما قال الصَّحابة: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي

نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: أَوَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» ( اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان، والحمد لله الَّذي كان غاية كيد الشَّيطان الوسوسَة، فإنَّ شيطان الجنِّ إذا غلب وَسْوَس، وشيطان الإنس إذا غلب كَذَب، والوسواس يعرضُ لكلِّ مَن توجَّه إلى الله تعالى بذكرٍ أو غيرِه، لا بدَّ له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر، ويلازم ما هو فيه من الذِّكر والصَّلاة ولا يضجر، فإنَّه بملازمة ذلك ينصرفُ عنه كيد الشَّيطان، ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيطانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النِّساء:٧٦].

وكلَّما أراد العبد توجُّهًا إلى الله تعالى بقلبه جاء منَ الوسواس أمورٌ أخرى، فإنَّ الشَّيطان بمَنزلة قاطع الطَّريق، كلَّما أراد العَبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطَّريق عليه؛ ولهذا قيل لبَعض السَّلف: إنَّ اليهودَ والنَّصارى يقولون: لا نُوسُوس، فقال: صَدَقوا؛ وما يصنَعُ الشَّيطان بالبيتِ الخرب» "".

قال ابن القيِّم رَحَمْاللَهُ: «والنَّاسِ في الصَّلاة على مراتب خمسة:

**أحدها:** مرتبة الظَّالم لنفسه المُفَرِّط وهو الَّذِي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.

النَّاني: مَن يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظَّاهرة ووضوئها، لكن قد ضيَّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام عن ابن عبَّاس عِينَهُ في مجموع الفتاوي (٢٢/ ٢٠٨).

الثَّالث: مَن حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نَفْسَه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوِّه لئلَّا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد.

الرَّابِعِ: مَن إذا قام إلى الصَّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبُه مراعاة حدودها وحقوقها لئلَّا يُضَيِّع شيئًا منها، بل همُّه كلُّه مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصَّلاة وعبوديَّة ربِّه تَلَاكُونَعُك فيها.

الخامس: مَن إذا قام إلى الصَّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبَه ووضعه بين يدي ربِّه عَنِّعَلَ ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلئًا من محبَّته وعظمته كأنَّه يراه ويشاهده، وقد اضمحلَّت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربِّه، فهذا بينه وبين غيره في الصَّلاة أفضل وأعظم ممَّا بين السَّماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربِّه عَنْجَلَّ قرير العين به.

فالقسم الأوَّل معاقب، والنَّاني محاسب، والنَّالث مُكَفَّر عنه، والرَّابع مثاب، والخامس مُقَرَّب من ربِّه؛ لأنَّ له نصيبًا ممَّن جُعِلَت قُرَّة عينه في الصَّلاة فمَن قرَّت عينه بصلاته في الدُّنيا قرَّت عينه بقربه من ربِّه عَرَّجَلَّ في الآخرة» (١٠).

أصلح الله قلوبنا أجمعين، وأعاذنا من الشَّيطان الرَّجيم.



<sup>(</sup>١) الوابل الصَّيِّب لابن القيِّم (ص٢٣).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهَ عَرَجَلَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ». متَّفق عليه "".

إنَّ مبدأ أعمال المرء خيرِها وشرِّها، صالحها وفاسدها؛ من خطراتٍ تجول في قلبه، وخواطر تدور في نفسه، ثمَّ تتحوَّل تلك الخطرات إلى إراداتٍ وعزوم، ثمَّ تتحوَّل إلى أعمال؛ ولهذا مَن ضبط خواطر نفسه وخطراتها، وأحسن رعايتها، وكان بوَّابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر الشُّوء، صدًّا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلِم قلبه مِنَ الهلكة والعطب، ومَن ترك خطرات الشُّوء وخواطر الشَّرِ تجول في قلبه وتتردَّد في نفسه، ثمَّ أخذ يستجلبها وينمِّيها في قلبه؛ تولَّد عنها شرُّ عظيم وفسادٌ كبير.

قال ابن القيِّم وَمَهُاللهُ: «وأمَّا الخطرات فشأنها أصعب، فإنَّها مبدأ الخير والشَّرِّ، ومنها تتولَّد الإرادات والهمم والعزائم، فمَن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومَن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومَنِ استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردَّد على القلب،

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).

حتَّى تصير مُنَّى باطلة، ﴿ كَمَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَقَّى إِذَا جَآءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَوَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النُّور: ٣٩] " .

## وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: أن يحصر خواطر قلبه في أمور أربعة:

- خواطر يستجلب بها منافع دنياه.
- وخواطر يستدفع بها مضارَّ دنياه.
- وخواطر يستجلب بها منافع آخرته.
  - وخواطر يستدفع بها مضارَّ آخرته.

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح، وسعد في دنياه وأخراه.

قال ابن القيِّم حَدُاللَّه: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الاقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلَّقاتها- قدَّم الأهمَّ فالأهمَّ الَّذِي يخشى فوته، وأخَّر الَّذِي ليس بأهمَّ ولا يخاف فوته.

## بقي قسمان أخران:

أحدهما: مُهِمُّ لا يفوت.

والثَّاني: غير مُهِمٍّ، ولكنَّه يفوت.

فَفِي كُلِّ منهما ما يدعو إلى تقديمه؛ فهنا يقع التَّردُّد والحيرة، فإن قدَّم

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لابن القيِّم (ص١٥٤).

المُهِمَّ خشي فوات ما دونه، وإن قدَّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المُهِمِّ، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلَّا بتفويت الآخر.

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومن هاهنا ارتفع مَن ارتفع، وأنجح مَن أنجح، وخاب مَن خاب، فأكثر مَن ترى ممَّن يعظم عقله ومعرفته، يؤثر غير المُهِمِّ الَّذِي لا يفوت على المُهِمِّ الَّذِي يفوت، ولا تجد أحدًا يسلم من ذلك، ولكن مستقلُّ ومستكثر.

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى الَّتِي عليها مدار الشَّرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة الَّتِي هي دونها، والدُّخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. فيُفَوِّت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها» الله

وأعلى الخواطر وأنفع الفِكر؛ ما كان لله تَالِفَوْقَالَ والدَّار الآخرة، وما كان كذلك يتحصر في أنواع:

الأوّل منها: فكرة في آيات الله المُنزَّلة؛ كلامِه حَلْوَكَة، الَّذِي أنزله سبحانه هدَّى للنَّاس وبيِّنات مِنَ الهدى والفرقان، أنزله هدايةً للعباد ورشادًا وفلاحًا وسعادةً في الدُّنيا والآخرة، والله عَرْبَعِلَ إنَّما أنزل هذا القرآن لتُتدبَّر آياتُه وليُهتدى بهداياته وليُعمل ببيِّناته، قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنَهُ النِّنَهُ إِلَيْكَ مُبَكِلُ لَهُ وَقال تعالى: ﴿ كِنْبُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكِلُ لَوَ عَالَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص٥٥١).

لِيُتَبَّرُواَ عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَهِ ﴾ [ص:٢٩]؛ أنزله سبحانه لذلك، إلَّا أنَّ مِنَ النَّاس مَن جعل حظَّه من هذا القرآن مُجَرَّد التِّلاوة دون الفهم والعمل، قال الفضيل رَحْمُاللَّهُ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا» (اللهُ

النَّاني: فكرة وتأمُّل في آيات الله المشهودة، ومخلوقاته العظيمة، وكونه الفسيح. فإنَّ هذا التَّأمُّل في هذه الكائنات، وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب العبد إلى تعظيم من خلقها جلَّ في علاه، وتهدي قلب المُتَفكِّر إلى معرفة الله العبد إلى تعظيم من خلقها جلَّ في علاه، وتهدي قلب المُتَفكِّر إلى معرفة الله عليه ومحبَّته، ورجائه، وخوفه، والعمل بما يرضيه عَلَيْد. قال الله تعالى: ﴿ إِنَ فِي عَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ لاَيْنَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ الله الله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الله قينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شَبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

النَّالَتُ: فكرةٌ وتفكُّرٌ في نِعم الله العظيمة، وآلائه الجسيمة، وعطاياه الَّتِي لا تُعَدُّ ولا تحصى؛ فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحوّل إلى: عبد شاكر لِأَنْعُم الله، ذاكر لله حامد له، مثن عليه جلّ في علاه، والله عَرْبَعَلا لمّا عدّد نعمه العظيمة وآلاءه الكثيرة، في سورة النَّحل الَّتِي تُعْرَف بسورة النِّعم، قال في خاتمة عَدّه لها: ﴿كَنَالِكَ يُمِتُمُ فِعَمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ لَسُلِمُونَ ﴾ [النَّحل: ١٨]، وهذا فيه الماحةٌ وإشارة إلى أنّ تبصّر العبد وتفكّره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله، والخضوع له جلّ في علاه.

<sup>(</sup>١) رواه الآجرِّيُّ في أخلاق أهل القرآن (٣٧)، والخطيب في اقتضاء العلم العمل (١١٦).

والرّابع من هذه الفكر: أن يتفكّر المرء في عُيُوب نفسه، وتقصيره في حقّ ربّه، وتفريطه في جنب الله جلّ في علاه، يتفكّر في ذلك؛ فإذا أعمل فكره في ذلك أفضى به إلى كسر النّفس الأمّارة بالسُّوء، وأفضى أيضًا به إلى طرد العُجْب والغرور ونحو ذلك مِنَ القلب؛ ليتحوَّل إلى قلب منكسر خاضع لله جلّ في علاه، مدركٍ تفريطه في حقّ الله، مجتهدٍ في الوصول والبلوغ إلى مرضاة الله جلّ في علاه.

الخامس من هذه الفكر النّافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته؛ فإنّ كثيرًا مِنَ النّاس يسبح فكره في أمانٍ باطلة وتمنيّاتٍ زائفة وينسى يومه، منهم مَن يُخطِّط إلى أعمال تمتدُّ إلى عشرات السّنوات، وهو مُضَيِّع لواجب اليوم وفريضته. وقد قيل -قديمًا -: «الإنسان ابن يومه»؛ فيتفكَّر في عمل اليوم وواجبه، ويجمع همَّته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغيب شمس يومه إلّا وقد أدَّى واجب الله فيه، مبتعدًا فيه عن كُلِّ ما يُسْخط الله، ولا يزال كذلك مع كرِّ الأيّام ومرّ الأوقات؛ فتكون الأيّام تلو الأيّام زيادة له في الرّفعة والعُلُوِّ عند الله جلَّ في علاه، وتكون كذلك أيّامه زيادة له في كلِّ خير ورفعة عند والعُلُوِّ عند الله جلَّ في علاه، وتكون كذلك أيّامه زيادة له في كلِّ خير ورفعة عند والله عَلَى الله على على السُّدور وأمانٍ باطلة وخدع كاذبة، لا ينال منها صاحبها نفعًا، بل هي وبال ومَضَرَّة عليه في دنياه وأخراه، أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكَّى نفوسنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا.

قال ابن القيِّم وَمُنْكَة: «واعلم أنَّ الخطرات والوساوس تؤدِّي مُتَعلَّقاتها إلى النَّذكُر، فيأخذها الذِّكر فيؤدِّيها إلى التَّذكُّر، فيأخذها الذِّكر فيؤدِّيها إلى

الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤدِّيها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردُّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوَّتها وتمامها. فإنَّها تهجم عليه هجوم النَّفس، إلَّا أنَّ قوَّة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه "".

قيل -لبعض الحكماء-: ما سبب الذَّنب؟ قال: الخطرة، فإن تداركْتَ الخطرة بالرُّجوع إلى الله؛ ذهبت، وإن لم تفعل تولَّدت عنها الفكرة، فإن تداركْتَها بالرُّجوع إلى الله؛ بطلت، وإلَّا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشَّهوة، وكُلُّ ذلك بَعْدُ باطنٌ في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن استدركت الشَّهوة وإلَّا تولَّد منها الطَّلب، فإن تداركْتَ الطَّلب وإلَّا تولَّد منه الفعل.

قال ابن الجوزيِّ وَعَنْالله: «فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ فالجواب: أنَّها ما لم تكن عزمًا لا تضرُّ غير أنَّه لا ينبغي أن تؤخَّر بالخوف ممَّن يعلم ما تخفي الصُّدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة تلهيه عَنِ الأمر الَّذِي خلق له، ومتى كففت جوارحك، ولم تعزم على الخطايا بقلبك؛ فقد عفي لك عَنِ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة» الله عَنِ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة» الله عَنِ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة» الله عَنِ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة» الله عَنِ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة الله الله عَنْ الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النَّظافة الله الله و المؤلمة المؤلمة الله المؤلمة الله المؤلمة الله الله المؤلمة المؤلمة الله المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة الله المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة الله المؤلمة المؤلم

ومِنَ الدَّعوات المأثورة عن نبيِّنا عَلَمَالِكَ اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا،

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيِّم (ص٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) ذمُّ الهوى لابن الجوزيِّ (ص١٤٥).

وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا» الله وفي هذه الدَّعوة سؤال الرَّبِّ جلَّ في علاه أن يُزكِّي القلب وأن يُطهِّره، وزكاة القلب وطهارته إنَّما تكون بسلامته من خواطر السُّوء، وخطرات الفساد، وإراداتِ الشَّرِ، وهموم الباطل والسُّوء؛ فإذا سلِم القلب من ذلك وعُمِر بالطَّاعة والإيمان كان قلبًا زكيًّا طاهرًا نقيًّا، وهو النَّاجي يوم لقاء الله من خلا النَّعاد النَّجاة لمَن أتى الله بقلب سليم.

وهذا المقام يتطلَّب مِنَ العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له، أن يكثر من دعاء الله؛ فإنَّ القلوب بيده جلَّ في علاه، وأن يجاهد نفسه؛ على صيانة القلب، ورعايته، وإصلاحه، وإبعاده عن كُلِّ ما يفسده. والقلب فساده مِنَ الواردات، وهي ترد عليه؛ إمَّا من خلال السَّمع أو البصر، فإذا صان نفسه وكان بوَّابًا وحارسًا لها؛ حُفظت بإذن الله، والحافظ الله وحده جلَّ في علاه.

قال ابن القيِّم وَهُ اللهِ العَلَم الْ ورود الخاطر لا يضرُّ، وإنَّما يضرُّ استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمارِّ على الطَّريق، فإنْ لم تستدعِه وتركته مرَّ وانصرف عنك، وإن استدعيته سَحَرك بحديثه وخَدْعه وغروره. وهو أخفُّ شيء على النَّفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنَّفس الشَّريفة السَّماويَّة المطمئنَّة.

وقد ركَّب الله سبحانه في الإنسان نفسًا أمَّارةً ونفسًا مطمئنَّة، وهما متعاديتان، فكلُّ ما خفَّ على هذه ثَقُل على هذه، وكلُّ ما التذَّت به هذه تألَّمت به الأخرى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٢٢).

فليس على النّفس الأمّارة أشقٌ مِنَ العملِ لله، وإيثارِ رضاه على هواها؛ وليس لها أنفعُ منه. وليس على النّفس المطمئنّة أشقٌ مِنَ العمل لغير الله، وإجابةِ داعي الهوى؛ وليس عليها أضرُّ منه. والملك مع هذه عن يَمنةِ القلب، والشّيطان مع تلك عن يَسْرةِ القلب. والحروب مستمرَّة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي مع تلك عن يَسْرةِ القلب. والحروب مستمرَّة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلَها مِنَ الدُّنيا. والباطل كلُّه يتحيَّز مع الشَّيطان والأمَّارة، والحقُّ كلُّه يتحيَّز مع الشَّيطان والأمَّارة، والحقُّ كلُّه يتحيَّز مع المَلك والمطمئنَّة. والحروب دُول وسِجال، والنَّصر مع الصَّبر. ومَن صَبَر، وصابرَ، ورابَطَ، واتَقى الله؛ فله العاقبة في الدُّنيا والآخرة. وقد حكم الله حكمًا لا يبدَّل أبدًا أنَّ العاقبة للتَّقوى، والعاقبة للمُتَّقين.

فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تُنْقَش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب، وغرور، وخدع، وأماني باطلة، وسراب لا حقيقة له؟ فأيُّ حكمة وعلم وهدًى يَتتقش مع هذه النَّقوش؟ وإذا أراد أن يَتتقش ذلك في لوح قلبه؛ كان بمنزلة كتابة العلم النَّافع في محلِّ مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإنْ لم يُفرَّغ القلبُ مِنَ الخواطر الرَّديَّة لم يستقرَّ فيه الخواطر النَّافعة»...

وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يصلح لنا شأننا كُلَّه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.



<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لابن القيِّم (ص١٥٧).



| المقدمة                      |
|------------------------------|
| القلب هو الأصل               |
| أوصاف القلوب                 |
| القلوب آنية                  |
| محركات القلوب٥٣              |
| فقر القلوبفقر القلوب         |
| تقوى القلوب                  |
| غيث القلوب                   |
| استقامة القلب                |
| طهارة القلوب                 |
| مخموم القلب                  |
| هداية القلوب منَّةُ إِلهيَّة |
| المواعظ حياة القلوب          |
| صلاح القلوب بالقرآن          |
| تأثير القرآن على القلوب      |
| أمثال القرآن                 |
|                              |

| تعظيم القرآن               |
|----------------------------|
| صلاح النيَّة               |
| القلبُ مستقرُّ التَّوحيد   |
| معرفة الله                 |
| معرفة أسماء الله وصفاته    |
| أصول الإيمان (١)           |
| أصول الإيمان (٢)           |
| الإيمان باليوم الآخر       |
| الإيمان بالقدر             |
| عمارة القلب بالإيمان       |
| تجديد الإيمان في القلب (١) |
| تجديد الإيمان في القلب (٢) |
| صلاح القلب بالإيمان        |
| مقام الإحسان               |
| خلق السَّموات والأرض       |
| تعظيم الله عَزْقِجَلَّ     |
| محبّة الله                 |
| الفرار إلى الله            |
| حسن الظَّنِّ بالله         |
| مراقبة الله                |
| الصدق مع الله.             |

لفهرس لفهرس

| ء من الله                            | الحيا     |
|--------------------------------------|-----------|
| النَّبِيِّ ﷺ                         | محيّة     |
| أولياء اللهأولياء الله               | محبّة     |
| النَّفْسالنَّغْس                     | تزكية     |
| ر ۹ ۵۳                               | التَّفكُّ |
| ن                                    | اليقير    |
| لل                                   | التَّوكُّ |
| باتبات                               | الإخب     |
| وعوع                                 | الخش      |
| £+Yl                                 | الرِّض    |
| لنِّعم والآلاء١٠٠٠                   | ذكر ا     |
| ِ النَّفْسِالنَّغْسِالنَّغْسِ        | جهاد      |
| ف من الشِّركف                        | الخو      |
| ف من النِّفاقفعم ف من النِّفاق       | الخو      |
| ٤٤٤                                  | الفرح     |
| السَّعادة                            | مدار      |
| £77°                                 | الصَّبر   |
| بحة                                  | التَّصي   |
| ع حر المصيبة                         |           |
| ِر المعينة على الصَّبر على أذى الخلق | الأمو     |
| حمعم                                 | التَّرا-  |
|                                      |           |

| الحياءالحياء                                       |
|----------------------------------------------------|
| كظم الغيظ والعفو عن النَّاس٥١٥                     |
| سلامة الصَّدر                                      |
| أسباب انشراح الصَّدر                               |
| سوء الظَّنِّ بالمسلم١٤٥                            |
| ذمُّ اليأس والقنوط٠٠٠٠                             |
| التَّطيُّر٨٥٥                                      |
| ذُمُّ الكِبْرِذُمُّ الكِبْرِ                       |
| مداواة العجب ٤٧٥                                   |
| الغضب الغضب                                        |
| ذم الحسد                                           |
| علاج الشَّهوة                                      |
| عواقب الذنوب                                       |
| الأسباب المعينة على النَّجاة من فتنة الشُّهوات١٨٠٠ |
| لمَّة الملك ولمَّة الشَّيطان                       |
| خطورة الشيطان على القلب                            |
| خطورة الوساوس                                      |
| إصلاح الخطرات                                      |
| الفهرسالفهرس                                       |